

المجلد الثاني

بن في المحروبي المحروبي

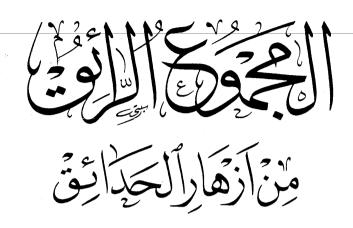

تَأْلِيفُ ٱلْيَايُّدِهِبَةِ ٱللهِ بَنِ آبِي مُحَدِّدٍ ٱلْحِيسَنُ ٱلْوُسَوَّةِ

ألمجلد الثاني

نحِفَائِیُ حُسَانِ درگا هِی

الموسوي، هبةالله بن ابي محمد

المجموع الرائق من ازهار الحدائق / تأليف السيد هبة الله بن ابى محمد الحسن الموسوى؛ تحقيق حسين درگاهى .. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات، بنياد دائرة المعارف اسلامى، ۱۳۷۵

۲. ج.

۱. اصول فقه شیعه. الف. درگاهی، حسین، مصحح. ب. ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 سازمان چاپ و انتشارات. ج. بنیاد دائر ةالمعارف اسلامی. د. عنوان.

797/417

BP 10A/V



مؤسّسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي



مؤسسة دائرةالمعارف الاسلامية

المجموع الرائق من أزهار الحدائق المجلد الثاني تأليف السيد هبةالله بن أبي محمد الحسن الموسوي تحقيق حسين درگاهي الطبعة الاولى: ١٤١٧هـق، العدد ١٠٠٠ نسخة

التوزيع: طهران \_ميدان حسن آباد \_شارع استخر \_بناية رقم ٣ الموزيع: طهران \_ميدان حسن آباد \_شارع استخر \_بناية رقم ٣ المات ١٥٨١٥/١٣١١ و ١٥٨١٥/١٣١٨ مؤسسة دائرة المعارف الاسلامية: طهران \_شارع فلسطين ١٣٠ ص.ب ١١٣٦٥/٣٨٨٥ مؤسسة دائرة المؤسسة: ١٥٣٧٦٨ و ١٥٣٧٦٨

# الفهرس

| ٥         | الباب الخامس: المقنع في الإمامة                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | ماهيّة الإمامة                                          |
| ٨         | منفعة الإمامة                                           |
| 10        | الكلام في الإمامة                                       |
| ٨٩        | الباب السادس: في بعض ماورد من أخبارهم ومناقبهم          |
| 91        | بعض أحاديث الأئمة في الإمامة والإمام                    |
| 1.1       | كلام هشام بن الحكم في الإمامة                           |
| 114       | ممًّا نقلته من حديث الخضر (عليه السلام)                 |
| 114       | ممّا نقلته من حديث ذي القرنين                           |
| 144       | ما جاء عن الإمام المهدي (عليه السلام) وأمّه             |
| 101       | حديث الدّجّال وما يتّصل به من أمر الْقائم (عليه السلام) |
| 100       | رحلة من الظّلمات الى النور                              |
| 740       | ذكر بعض من شاهد القائم (عج)                             |
| <b>77</b> | أخبار المُعَمِّرين                                      |
| ٣١١       | أحاديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام)                   |
| ٣٢٠       | المناقب المائة                                          |
| ٣٤٠       | فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)                       |
| 444       | أربعون حديثاً                                           |
| ٤٠٥       | ألف كلمة من خاتم المرسلين                               |

# ﴿ الباب الخامس ﴾

# المقنع في الإمامة

تصنيف الشّيخ الرّئيس المفيد العالم عبيدالله بن عبدالله السّد آبادي وحمه الله تعالىٰ \_ نقلاً من الكتاب المتقدّم ذكره، وهو كتاب «جمل العلم والعمل» في ملكة السّيّد الكبير خلف السّلف الطّاهر النّجم الزّاهر عَلَم الهدىٰ ذي المجدين المرتضىٰ \_ قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه \_ من نسخة في آخر الكتاب وجدتُ عليها بخطّ كاتبها ما صورته: وقع الفراغ منه في شوّال سنة إحدىٰ وڠانين وخمسائة بمشهد مقابر قريش علىٰ ساكنها السّلام.

#### بسم الله الرّحين الرّحيم

British San

الحمد لله ذي البيان الجليّ، والبرهان القويّ، والحكمة البالغة، والنّعمة السّابغة، وصلّى الله على ناسخ كلّ ملّة مشروعة، وفاسخ كلّ نحلة متبوعة، مصباح كلّ ديجور، ومفتاح كلّ ميسور، المنتخب من أغصان الحسب، والمنتجب من اعيان العرب؛ محمّد فخر الفاخرين، وسيّد الأوّلين والآخرين، وعلى أهل بيته الطّيبين الطّاهرين وسلم وكرم.

والحمد لله الذي جعلنا من ينصر الحق ويتبعه، ويقهر الباطل ويقمعه، ويعرف فضل ذوي الفضل ويسلك سبيلهم، ويقتفي أثرهم، وينتهج دليلهم، ويميّز بين الفاضل والمفضول، ويفرّق بين المقبول والمرذول، وينظر بعين الإنصاف، ويرفض عيب ذوي العيب والخلاف، ويتوكّل عليه سبحانه فيها يأتي ويذر، ويورد ويصدر، ولا تأخذه حميّة الجاهليّة فيحكم بالهوى، ويميل إلى الدّنيا، ويبيع الآخرة الباقية بالدّنيا الفانية. وصلّى الله على محمّد نبيّ الرّحمة وآله أئمّة الهدى، ومصابيح الدّجى كها اهتدينا به إلى رحمته، وجعله دليلنا إلى جنّته، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هذا كتاب صنّفته في الإمامة واختصرته غاية الاختصار، إشفاقاً من الملالة والإضجار. سلكت فيه غير مسلك المتكلّمين في تدقيق الكلام رجاء أن

يلطف ويقرب فهمه، وجمعت فيه ما لا يمكن إنكاره. لأنّه ظاهر مشهور لا خاف مغمور، وسمّيته بـ «المقنع في الإمامة» والله تعالى وليّ التّوفيق والهداية إلى سواء الطّريق؛ إنّ الخير بيده، والرّحة من عنده، وربّا تكرّر الكلام في فصل فيظنّ ظانّ أنّ ذلك من سهو أو نسيان! وليس كذلك، إنّا أكرّر القول ليفهم من لم يفهم الكلام الأوّل، فإذا تكرّر سمعه بلفظين مختلفين في معنى واحد فهمه ولم يصعب عليه.

# ﴿ فصل ﴾

### في ماهيّة الإمامة

إن قال قائل: ما معنى قولكم الإمامة؟

قيل: هي التّقدّم في ما يقتضي الطّاعة لصاحبه في ما تقدّم فيه الإيضاح والبيان.

# ﴿ فصل ﴾ فى منفعة وجود الإمام

إن وجود الإمام لطف من الله تعالى بعبيده، لأنّه بكونه بينهم يجتمع شملهم، ويتصل حبلهم، وينتصف الضّعيف من القويّ، والفقير من الغنيّ، ويرتدع الجاهل، ويتيقّظ الغافل. فإذا عدم بطل الشّرع وأحكام الدّين كالحجّ، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، وجميع أركان الإسلام. إلّا أن يكون الإمام خائفاً على نفسه؛ فقد ظهر عذره.

ويوجب العقل أن يكون الإمام أفضل الأمّة. لأنّ عبء الإمامة ثقيل، وخطبها جليل، وأمرها عظيم، وخطرها جسيم، لأنّه حافظ الشّرع. ولأنّه عند أهل الحقّ والعدل يجب أن تجتمع فيه خصال الخير المتفرّقة في غيره، لا يحتملها إلّا مَن كان كامل الأدوات، حاوياً لأسباب الخيرات؛ مثل: العلم بكتاب الله وسنّة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ والفقه في دين الله، والجهاد في سبيل الله، والرّغبة فيها عند الله، والزّهد فيها بيد خلق الله.

وليس يوصل إلى معرفة هذه الخلال(١) المحمودة والخصال المعدودة إلا بوحي من الله تعالى إلى رسوله \_ صلى الله عليه وآله \_ فإذا ظهر الوحي وجب على الرسول \_ صلى الله عليه وآله \_ أن ينصّ على من يخلفه من بعد وفاته.

ويقتضي العقل أن يكون هذا النّص منه \_ صلّى الله عليه وآله \_ على معصوم. لأنّه \_ تقدّس اسمه \_ عصم رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ من الزّيغ والزّلل، والخطأ والخطل، في القول والعمل ونزّهه عن أن يحكم بالهوى، أو يميل إلى الدّنيا.

والنّص على ضربين: قول وفعل.

فالقول؛ قول رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: «هذا عليّ وزيري، وخليفتي علىٰ أُمّتي، وقاضى ديني، والمبلّغ عنّى»(٢). في أشباه ذلك.

وأمَّا الفعل؛ فكفعله \_ صلَّى الله عليه وآله \_ به \_ عليه السَّلام \_ أنَّه ولاَّه

<sup>(</sup>١) «ع»: الخلائق.

<sup>(</sup>٢) لم نعشر عليه بعينه فيها حضرنا من المصادر ولكن ورد مؤدّاه في البحار ج٣٧ و٣٨، أبواب النصوص الدالّة على الخصوص على إمامة أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ.

على سراياه وجيوشه ولم يول عليه أحداً (٢)، بل ولاه على جميع أصحاب جيوشه، وسيرهم تحت رايته ولم يكن كمن سار تحت راية عمر و بن العاص، وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وغيرهم. وقد علم أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنّه كان أميراً في حياته غير مؤمَّر عليه.

### ﴿ فصل ﴾

اختلف النّاس في الإمامة بعد مضيّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فكانوا فرقتين: فرقة علوية، وفرقة بكريّة، فقالت الفرقة العلويّة: الإمام بعد رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ بنصّه عليه وإشارته إليه، ثمّ بالعصمة. ومعنى قولهم العصمة: أنّه \_ عليه السّلام \_ لم يهمّ بمعصية قطّ، ولا اختارها في حالتي صغره وكبره، ولا عبد صنماً ولا وثناً.

وقالت الفرقة البكريّة: إنّ الإمام أبو بكر؛ باختيار بعض النّاس له واجتماعهم عليه. وهذه الفرقة لا تنزّه الأنبياء والأوصياء عن المعاصي، وتجوّز عليهم الخطأ والغلط. وهم الحشويّة وبعض المعتزلة والزّيديّة أيضاً تتبعها في إبطال العصمة.

وأظهر الجاحط في سنة عشرة ومائتين من الهجرة ذكر فرقة أُخرى وسبّاها بالرّاونديّة وسبّاها أيضاً العبّاسيّة تقرّباً إلى المأمون، وحكى عن هذه الفرقة أنّها

<sup>(</sup>٣) انظر: الإرشاد: ٤٣، إحقاق الحق ٨: ٥٢٣ ـ ٥٢٨، فضائل الخمسة ٢: ٣٢٩ ـ ٣٣٣، طبقات ابن سعد ٣: ١٤.

تقول: إنّ الإمام بعد رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ العبّاس بن عبد المطّلب \_ رضي الله عنه \_ لأنّه عمّه وعصبته، وأنّه حاز الإمامة بالميراث. ولمّا هلك الجاحظ في سنة خمس وخمسين ومائتين بطلت هذه المقالة وهلك من كان يقول بها، وبقيت الفرقتان العلويّة والبكريّة.

وإذا قلنا إنَّ الإمامة تكون بالعصمة بعد النَّصَ، فقد خرج منها أبو بكر والعبّاس، لأنَّ من يدين بإمامتها لا يرى عصمتها، وتثبت (1) الإمامة لمن يدان بعصمته وهو أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_.

وأمّا قولهم إنّ أبا بكر إمام باختيار بعض الاُمّة له واجتاعهم عليه، فهو أيضاً باطل، لأنّ الّذي يختاره للإمامة يجب أن يكون أفضل منه ومن جميع الاُمّة، فإذا تساوى الإمام والمأموم افتقروا إلى إمام. وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له، فوصار لكلّ قبيلة [أن] (٥) تختار لأنفسها إماماً، فيجتمع أئمة لا يحصون كثرة. وفي هذا بطلان ما ادّعوه. لأنّ إمامين لا يجتمعان بإجماع المسلمين، ومعلوم أنّ من جاز له أن يختار إماماً جاز له أن يختار نبياً، لأنّ الإمام خليفة النّبيّ، فعلى هذا تبطل الشرائع الّي شرّعها الأنبياء الّذين جاؤوا من عند الله تعالى. ولو أنّ عشرة نفر كانت بهم علّة واحدة لم يجز لأحدهم أن يداوي البقيّة، لأنّ العلّة الّي بهم موجودة فيه، فيحتاج طبيبهم إلى طبيب، وبعلم ضرورة حاجتهم إلى طبيب ليس فيه ما فيه، فيحتاج طبيبهم وهذا ما لا يخفى على ذي فضل. ولولا العصبيّة والبغضة فيهم حتى يداويهم. وهذا ما لا يخفى على ذي فضل. ولولا العصبيّة والبغضة فيهم حتى يداويهم. وهذا ما لا يخفى على ذي فضل. ولولا العصبيّة والبغضة فيهم ير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ لما اختاروا أبا بكر. فليًا انتهت مدّة أبي بكر

<sup>(</sup>٤) «ر»: وثبتت.

<sup>(</sup>٥) أضفناه لاستقامة السّياق.

خالف الأمّة وترك الاختيار ونصّ على عمر. ولّما انتهت مدّة عمر خالف أبا بكر وجعل الأمر بعده شورى في ستّة أحدهم أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_.

أنشدني الرّئيس أبو يحيى بن الوزير المغربيّ لنفسه ـ رضي الله عنه ـ يشرح حال القوم:

إذا كان لا يعرفُ الفاضلينَ

إلا شبيه له م في الفضيله

فمِنْ أينَ للأمّـةِ الاخــتـيارُ

لولا عقولُهم المستحيله

وإن كان إجماعُهُم حجّةً

فلِمْ ناقَضَ السَّيخُ فيهم دليلَه

وعاد إلى النص يُوصى به

ومـنْ قَبْـلُ خالـفَ فيه رسـولَــه

وقام الخليفة مِنْ بعدِهِ

يسنُّ الـضَّـلالَ ويَهـدي سبيلَه

ويزعُمُ بيعتُهُ

ويصدق لا صدّق الله قيلُه

وعقد عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح لأبي بكر البيعة في سقيفة بني ساعدة. فلمّا وليّ عمر بنصّ أبي بكر عليه قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة من عاد إلىٰ مثلها فاقتلوه \_ وفي بعض الرّوايات \_ فاضر بوه بالسّيف(١)

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١: ٥٥، الإيضاح: ١٣٤ ـ ١٣٨، غاية المرام: ٥٦٠، تشييد المطاعن ١: ١٢٤ ـ ١٤٧، الصّراط المستقيم ٢: ٣٠٢.

تمام القطعة:

وَقد كانَ أحرى بسُوء شُبهَــةً ليُبردَ بالغَيْظِ أعرَفُهُ بالإمام الله في مکــ وعـــاجـــلَهُ اللهُ بالــ الـزُّمانُ علَيْها

كان عمر بن الخطاب يقول: نحن عشرة نفر شهد لنا رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بالجنّة (۱)؛ يعني نفسه، وأبا بكر، وعثمان، وعبد الرّحمن بن عوف، وطلحة، والزّبير، وسعداً، وسعيداً، وأبا عبيدة بن الجراح \_ وأبو عبيدة هو أمين

<sup>(</sup>٧) انظر: الإفصاح: ٢٦، ٢٦ والظّاهر وجود اختلاف في أسهاء هؤلاء العشرة، فقد أورد الشيّخ المفيد فيه بدل أبي عبيدة اسم سعد بن أبي وقّاص.

القوم للصّحيفة المودعة عنده \_ والعاشر أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_، فلمّا جعل الأمر شورى أظهر الشّك فيهم وهم الّذين شهد لهم بالجنّة. ولم يشك في عبد النّمير بن واسط، فقال: لو كان سالم حيّاً ما تخالجني فيه شكّ. ففضله (^) على جميع أصحاب النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ الّذين يشهد لهم بالجنّة، ثمّ يشكّ فيهم على ما ترى.

وإذا قلنا: إنَّ العقل دالَّ على أنَّ الإمام واجب كونه أفضل ضرورة بأن يكون أكمل، وأعقل، وأعلم، وأفهم، وأزهد، وأعبد، وأشجع، وأورع من المأموم، لأنُّ يقبح في العقول تقديم الجاهل على العاقل، والمفضول على الفاضل، والنَّاقص على الكامل، ومن لا علم له بها يحتاج إليه رعيَّته من أحكام الشَّرع حتَّىٰ يستفتي غيره فيها هو مقدّم فيه لأجله علىٰ غيره؛ مثال ذلك: لو أنَّ رجلًا حفظ عشر مسائل من الفقه على مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشَّافعيّ، لم يجمل أن يُقدَّم على أحد ممن سمّيناه (٩) من أئمّتهم، لأنَّهم أعلم منه وأفهم، وكذلك لو حفظ عشـر مسـائل من النّحو كان قبيحاً أن يُقدَّم على سيبويه والمازني والمبرّد، لأنَّهم أعرف بالنَّحو منه. ولو أنَّ إنساناً حفظ كتاب الفصيح لم يحسن أن يُقدُّم علىٰ الخليل بن أحمد وأبي عمرو بن العلاء والأصمعيّ، ولو حفظ نسب قبيلة واحدة من قبائل عدنان أو قحطان لم يجمل أن يُقدُّم علىٰ أبي عبيدة وأبي عبيد ومؤرّخ السّدوسيّ والزّبير بن بكار. وإذا كان هذا هكذا صحّ ما ذكرناه، ووجب تقديم الفاضل على المفضول.

ر(۸) «ر»: فضَّله.

<sup>(</sup>۹) «ح»: أسميناه.

# ﴿ فصل ﴾

### في الكلام في الإمامة من وجوه ثلاثة

أحدها: من طريق العقل \_ وقد تقدّم الكلام فيه \_.

والثّاني: ما طريقه القرآن.

والثَّالث: ما طريقه الخبر.

فأمَّا القرآن: فإنَّا وجدنا الله تعالى يخبر عن نبيَّه \_ صلَّى الله عليه وآله \_ أنَّه لم يكن من المتكلَّفين الَّذين يفعلون ما لا يُؤمِّر ون به.

قال الله \_ سبحانه \_ حاكياً عن نبيّه محمّد \_ صلّى الله عليه وآله \_: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱللَّتَكَلِّفِينَ ﴿ (١٠).

وقال \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ إِنْ أَتَّبُعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ ﴾ (١١).

وقال \_ تقدّس اسمه \_: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُو حَمِي ﴿ (١٢).

ثُمَّ قال ـ تعالىٰ ـ في فرض طاعته وتجنُّب معصيته: ﴿مَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا﴾ (١٣).

قال أهل العدل: وجدنا رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ لما آخي بين أصحابه ضمّ كلّ شكل إلىٰ شكله، وكلّ إنسان إلىٰ مثله، وكلّ نظير إلىٰ نظيره؛ فضمّ أبا بكر إلىٰ عمر وعثمان إلىٰ أبي عبيدة بن الجرّاح، وطلحة إلىٰ الزّبير،

<sup>(</sup>۱۰) صَّ: ۸٦.

<sup>(</sup>١١) الأحقاف: ٩

<sup>(</sup>١٢) النَّجم: ٣، ٤.

<sup>(</sup>١٣) الحشر: ٧.

وسعد بن أبي وقّاص إلى سعيد بن نفيل. وآخى بينهم على هذا المثال، وآخى بينه وبين أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليها \_(١٤). ولما جاءه نصارى نجران وطال بينهم الخطاب ووقع من(١٥) بعض أصحابه الارتياب، أوحى الله تعالى إلى نبيه \_ صلى الله عليه وآله \_ بأن تَباهل فقال \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة ٱلله عَلَىٰ ٱلكَاذِبين ﴾ (١٦١).

فقال للنصارى: «إنّ ربيّ - عزّ وجلّ - أمر في بالمباهلة». وواعدهم إلى غد ذلك اليوم. فظنّ النّصارى ومن ارتاب بالنّبيّ - صلّى الله عليه وآله - من الصّحابة أنّه يباهل بهم وبعدّة النّصارى وهم سبعون رجلًا، وهم المعروف بالسّيد والعاقب. فلمّا غدوا إليه - صلّى الله عليه وآله - أمر أمير المؤمنين عليّاً - عليه السّلام - بأن يدعو الحسن والحسين وأمها - عليهم السّلام - فلمّا حضروا أدخلهم تحت أغصان شجرة وجللهم بالعباءة الّتي كانت على فاطمة - عليها السّلام - وأدخل منكبه الأيسر معهم، وقال للنّصارى: إنّي مباهل.

فقالوا: احكم (١٧٠) يا أبا القاسم ولا تباهل، فإنّا راضو ن بحكمك.

فقرّر عليهم ما يؤدّونه في كلّ سنة، فلمّا خرجت الزّهراء وولداها وبعلها \_ عليهم السلام \_ من تحت الشّجرة، قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_:

<sup>(</sup>١٤) انظر: صحيح التَّرمذيّ ٢: ٢٩٩، سنن ابن ماجة: ١٢، خصائص النّسائيّ ٣: ١٨، الطّبقات الكبرى ١: ٢٣٨، مستدرك الصّحيحين ٣: ١١١.

<sup>(</sup>١٥) «ب» «ح»: في.

<sup>(</sup>١٦) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>۱۷) «ر» «ع»: احتكم.

والَّذي نفس محمَّد بيده، لو باهلوني لأضرم الله الوادي عليهم ناراً (١٨١)

قال أهل العدل: كانت نفسُ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ نفسَ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وولداه الحسن والحسين ولداهما، ونساؤهم فاطمةَ \_ عليها السّلام \_ (١٩).

وفي بعض الرّوايات: ولو كان بعدي نبيّ لكنته. ومعلوم أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ منزّه الله عليه وآله ـ إذا كان كاملًا لم يؤاخ ناقصاً، لأنّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ منزّه (١٨) انظر: صحيح مسلم ٧: ١٢، مسند أحمد ١: ١٨٥، المستدرك للحاكم ٣: ١٥٠، أحكام القرآن للجصّاص ٢: ١٦، تفسير الطّبريّ ٣: ١٩٢، ومن طريق الخاصّة انظر: الاختصاص: ١١٢ ـ للجصّاص ٢: ١٦، الإرشاد: ٨٩ ـ ٩١، تفسير القمّي ١: ١٠٤، تفسير العيّاشيّ ١: ١٧٦ ـ ١٧٧، مسار الشّيعة: ٢٢، الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٦، ١٧، أمالي الطّوسيّ: ١٦٢، ١٦٣، ١٠٠ إحقاق الحق ٣: ٤٦ ـ ٥٧ وج٩: ٧٠ ـ ٩١ وج١٤: ١٣١ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>١٩) انظر المصادر نفسها.

<sup>(</sup>٢٠) روى شطراً منه ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٨، والصّدوق في عيون أخبار الرّضا ـ عليه السّلام ـ ٢: ٥٨ الحديث ٢١٥، وكمال الدّين ١: ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

أن يكون مؤاخياً لجاهل غير كامل؛ ومعلوم أنّ الّذي فعله رسول الله \_ صلّى الله عليه وآلـه \_ بأمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ من المؤاخاة والمباهلة وتسليم سورة براءة بأمر الله \_ تعالىٰ \_ وأمره غير مردود، ومن خالف رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ خرج من الإيمان، واستحقّ الخلود في النّيران.

فإن قال قائل: «إنّه فعل به ذلك محاباة وأثرة له»، واعتقد ذلك فقد صرّح بالكفر بها جاء به رسول اُلله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

فإن قال قائل: فأيّ فائدة في دفع السّورة إلىٰ أبي بكر ثمّ ارتُجِعت منه قبل أدائها (٢١)، وإلّا دُفِعت في الابتداء إلىٰ أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_.

قيل: الفائدة في ذلك ظهور فضل أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وأنّ الرّجل الّذي سُلّمت إليه ابتداءاً لا يصلح لما صلح له أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_.

فإن قال قائل: إنَّ الْأُمَّة اختارت أبا بكر ورضيت به إماماً.

قيل له: قد استخفّ القوم بها أنزل الله \_ تعالىٰ \_ على نبيّه \_ صلّى الله عليه وآله \_ واستهانوا بأمره، ولم يرضوا بها رضي الله \_ تعالىٰ \_ لهم. لأنّه \_ سبحانه وتعالىٰ \_ أمر نبيّه \_ صلّى الله عليه وآله \_ بمؤاخاته، والمباهلة به، وتسليم سورة براءة إليه ليؤدّيها عنه، فهلا اختاروا من اختار الله \_ تعالىٰ \_ لنبيّه مؤاخياً، وبه مباهلاً، وعنه مؤدّياً؟ (٢٢) ومن كان في حياة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وبه مباهلاً، وعنه مؤدّياً؟ (٢١) انظر: مسند أحمد ١: ٣٦١، ١٥٠، ١٥١، وج٣: ٢١٢، ٣٨٢، أنساب الأشراف للبلاذريّ: ١٥٥، إحقاق الحق ٤: ٤٤٥ وج ١٤: ٤٩٩، ٥٠٠، تذكرة الخواص لابن الجوزي: ٤٢، غاية المرام: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢٢) انظر: سنن ابن ماجة ١: ٤٤ الحديث ١١٩، تذكرة الخواص: ٤٢ نقلًا عن التّرمذيّ، غاية

أميراً مؤمّراً على جيوشه وسراياه ومغازيه لم يُؤمّر عليه أحد في حال حياة رسول الله - صلّى الله عليه وآله - ومعلوم أنّ الله - تعالىٰ - أعلم بمصالح عبيده فيا يأمر به نبيّه - صلّى الله عليه وآله - أن يفعله مع وليّ من أوليائه من تقديمه علىٰ من سواه، وهذا ما لا ينكره إلّا ملحد كافر، لا يرى أنّ المصلحة فيها رآه رسول الله - صلّى الله عليه وآله -، ويتوّهم أنّ عقله أوفى وأصح من عقل الرّسول - صلّى الله عليه وآله -. وفي هذا بطلان الشّريعة، لأنّه متى اعتقد معتقد أنّه أعلم بمصادر الأمورومواردها من الله - تعالىٰ - ومن رسوله - صلّى الله عليه وآله - فقد نبذ الدّين وراء ظهره - نعوذ بالله من الخذلان، والحيرة في الدّين، ونسأله ستراً جملاً -.

وما أحسن قول منصور النّمريّ حيث قال:

ا كان ولّى أحمــدٌ والــياً

على عليٍّ فتــولُّــوا عليهْ

بل كان إن وُجِّـه في عســكــر

فالأمر والتدبير فيه إليه

قُلْ لأبي الـقـاسِـم إنَّ الّـذي \_

ولَّـيتَ لم يُتَرك وما في يديهْ

وله أيضاً من أبيات:

هل في رسول الله من أسوةٍ

لو يقتدي القوم بها سنَّ فيهْ

المرام: ٦٦، عيون أخبار الرّضا \_ عليه السّلام \_ ٢: ٦١، إحقاق الحق ٥: ٢٧٤.

# أخـوكَ قد خُولِـفَ فيهِ كما

خالَف موسى قومُه في أخيه الجتمعت الطّائفة الإماميّة على أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ نصّ على أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في مواقف كثيرة؛ منها: ما رواه أبو هارون العبديّ، عن أبي سعيد الخدريّ، أنّه قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يوماً لأصحابه: معاشر أصحابي، إنّ عليّ بن أبي طالب وصيّي وخليفتي عليكم في حياتي وبعد موتي؛ وهو الصّديق الأكبر، وهو الفاروق الّذي يفرق بين الحقّ والباطل، وهو باب الله (٢٣) الّذي يؤتى منه، وهو السّبيل إليه والدّليل عليه، من عرفه فقد عرفني، ومن أنكره فقد أنكرني. ومن تبعه فقد تبعني؛ سنّة جرت فيّ من أبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ (٢٤).

ومنها: ما رواه أبو داود السّبيعيّ، عن زيد بن شراحيل الأنصاريّ، أنّه قال لنا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ونحن بين يديه: أخبر وني بأفضلكم؟ فقلنا: أنت يا رسول الله.

فقال: صدقتم أنا أفضلكم، ولكن أخبركم بأفضلكم. أفضلكم أقدمكم سلمًا، وأكثركم علمًا، وأعظمكم حلمًا: علميّ بن أبي طالب. ما استُودِعت شيئاً إلّا وقد استودعته. ولا عُلَمت شيئاً إلّا وقد علّمته، ولا أمرت بشيء إلّا وقد أمرته به. ولا وُكّلتُ بشيء إلّا وقد وكّلته به. ألا وإنّي قد جعلت أمر نسائي بيده. وهو (٢٣) «ع»: الباب.

<sup>(</sup>٢٤) لم نعثر عليه بعينه في ما حضرنا من المصادر ولكن رواه الفيض الكاشاني في منهاج النجاة /٣٩ و٢٤) لم نعثر عليه إثبات الهداة ٢٠١/٢ ح١٠١٤. وورد مؤدّاه في البحار ج٣٧ و٣٨، أبواب النصوص الدالّة على الخصوص على إمامة أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ.

خليفتي عليكم بعدي. فإن استشهدكم فاشهدوا له(٢٥).

ومنها: ما رواه أنس بن مالك وأمّ سلمة وغيرهما أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال: هذا عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وسيّد الوصيّين، أخي ووزيري وخليفتي في أمّتي، وقاضي ديني، ومنجز وعدي. من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تعالىٰ كانت النّار مثواه (٢٦).

وقال ـ عليه السّلام ـ: مَن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللَّهمّ وآل مَن والاه، وعاد من عاداه (۲۷).

وقال \_ عليه السّلام \_: عليّ منّي، وأنا من علّي (٢٨).

وكان آخر قوله -صلّى ٱلله عليه وآله وسلّم - في غدير خمّ بعد مرجعه من حجّة الوداع وقد نزل جبرئيل - عليه السّلام - عليه - صلّى الله عليه وآله - بهذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٢٩) وعلم سبحانه أنّه - صلّى الله

<sup>(</sup>٢٥) بصائر الدّرجات: ٣١٤ الحديث ٩ بتفاوت يسير في اللّفظ.

<sup>(</sup>٢٦) عنه إثبات الهداة ١٩٩/٢ صدر ح١٠٠٣. ولم نعثر عليه بعينه في المصادر المتقدّمة عليه ولكن فقراتها موجودة في البحار ج٣٧ و٣٨، أبواب النصوص الدالّة على الخصوص على إمامة أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ.

<sup>(</sup>٢٧) سنن ابن ماجـة ١: ٤٥ الحـديث ١٢١، الكـافي ١: ٢٢٧، الإرشاد: ٩٤، ١٨٥، أنساب الأشراف للبلاذريّ ٢: ١١٨، غاية المرام: ٦٨، تذكرة الخواص: ٣٥، إحقاق الحق ٦: ٢٢٥ ـ ٢٠٥، فضائل الخمسة ١: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢٨) سنن ابن ماجة ١: ٤٤ الحديث ١١٩، صحيح البخاريّ ٥: ٢٢، أمالي الصّدوق: ٢٢، أمالي المفيد: ٣٤.

<sup>(</sup>۲۹ ـ ۳۱) المائدة: ۲۷.

عليه وآله \_ يتّقي أصحابه، فأوحى إليه ﴿وَٱلله يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٣٠) بعد أن قال له: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه ﴾ (٣١) ولّما أخبره ربّه أنّه قد عصمه منهم قام خطيباً فيهم وأخذ بيد أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وقال بعد كلام في خطبة له: من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهم وآل من والاه، وعاد من عاداه \_ في كلام تقدّم بعضه \_ فاستأذنه حسّان بن ثابت في ذكر ذلك المقام، فأذن له في ذلك، فقال وشرح الحال:

يُناديهم يوم الخدير نبيُّهُمْ ب يُوم الخدير نبيُّهُمْ ب بخُمِّ فأسْمِعْ بالنّبيِّ مُناديا يقولُ فَمَنْ مَولاكُمُ ووليّكُمْ

فقالوا ولم يبدوا هناك التُّعاميا

إله مولانا وأنت وليُّنا

ولن تَجِدَنْ منّا لأمرِكَ عاصيا

فقال له قم يا عليُّ فإنَّـني

رضيتُك منْ بَعدي إماماً وهاديا

فقال عمر بن الخطّاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومو لى كلّ مؤمن ومؤمنة (٣٢).

في أخبار كثيرة إن ذكرتها طال بها الكتاب وخرج عن الغرض المقصود.

<sup>(</sup>٣٢) الإرشاد: ٩٤، إحقاق الحق ٦: ٣٦١ ـ ٣٦٧، فضائل الخمسة ١: ٣٨٤ ـ ٣٨٦، بحار الأنوار ٣٧. ١٥٩.

وربّا قال بعض المعاندين: لم يكن للشّيعة الإِماميّة في ما سلف من الزّمان من يدّعي لأمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ ولولده من بعده ما تدّعيه الآن الإماميّة، وإنّهم كانوا قليلين لا يُعتدّ بهم.

فيقال (٣٢) لهم: كيف لم يكن لنا من يدّعي لأمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ ولـولده (٣٤) ـ عليهم السّلام ـ وقد كان في ما مضى من الزّمان قوم تدّعي فيه الرّبوبيّة، حتّى أحرقهم وقتلهم ولم يرجعوا عنه.

وأمَّا قولهم: إنَّهم كانوا قليلين.

فيقال لهم: ما تنكرون على من قال لكم من الملحدين ومن اليهود والنّصارى لم تصحّ عندنا نبوّة محمّد \_ صلّى الله عليه وآله \_ لأنّ أُمّتنا كانت أكثر من أُمّتكم، وإنّا كثرتم الآن فادّعيتم المعجزات لنبيّكم بعد موته \_ صلّى الله عليه وآله \_.

فإن قالوا: «ما روى لنا أسلافنا ما تروونه أنتم الآن» ، يقال لهم: وهكذا لم يرو أسلافنا ما تروونه الآن أنتم ونحن فينا المعصومون من أهل بيت النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ وفيكم من كان يبغض أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ لما وترهم في الله تعالى من قتل أبنائهم وآبائهم وإخوانهم، فتالوا عليه وحسدوه وبغوا عليه لم مضى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ولو نابذهم ارتدوا على أعقابهم، لأنّ أكثرهم كان حديث عهد بالإسلام، هذا ما لا يدفعه إلا جاحد أو كافر أو(٢٥) معاند.

<sup>(</sup>٣٣) «ب» «ح» «ر» «ع»: يقال.

<sup>(</sup>٣٤) «ب» «ح» «ر» «ع»: وولده.

<sup>(</sup>٣٥) ليست في «ر».

### ﴿ فصل ﴾

وأمّا العلم بكتاب الله تعالى وسنّة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فهو من شرائط الإمام، فيشهد المخالف والمؤالف والقالي والغالي له أنّه لم يستفت أحداً من أصحاب رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ في شيء من الفقه والقرآن والتّأويل في التّنزيل، وكان جميع الصّحابة تستفتيه وترجع إليه في جميع المشكلات، وفي إيضاح ما يغمض علمه؛ حتّىٰ قال عمر بن الخطّاب: «لولا عليّ لهلك عمر» (٢٦)، ومن قبل عمر أخوه أبو بكر حين قدم عليه في إمارته نفر من اليهود والنّصارىٰ.

فأمّا اليهود؛ فحدّثني أبو الحسن عليّ بن المظفّر العلّامة البندنيجيّ بها في سنة اثنتين وعشرين وأربعائة، قال: حدّثني أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ بها في سنة تسع وسبعين (٢٧) وثلاثهائة، قال: حدّثني أبو بكر محمّد آبن دريد الأزديّ بالبصرة سنة خمس عشرة وثلاثهائة، قال: حدّثني العكلي، عن ابن عائشة، عن حميد، عن أنس بن مالك أنّه قال: لمّا قُبض رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وجلس أبو بكر أقبل يهوديّ في نفر حتّى دخل المسجد، فقال: أين وصيّ محمّد؟

فأشار القوم إلى أبي بكر، فوقف عليه وقال: أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ.

<sup>(</sup>٣٦) الإيضاح: ١٩٢، ١٩٤، التّهذيب ٦: ٣٠٦ الحديث ٥٦، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٢. المناقب للخوارزميّ: ٣٩، فضائل الخمسة ٢: ٢٧٤، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣٧) «ر»: وتسعين.

فقال أبو بكر: سل عمّا بدا لك.

فقال اليهوديّ: أخبرني عمّا ليس لله، وعمّا ليس عند الله، وعمّا لا يعلمه

الله؟

فقال أبو بكر لليهوديّ: هذه مسائل الزّنادقة يا يهوديّ.

وهم أبو بكر والمسلمون به، فقال ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ: إن كان عند كم جوابه وإلّا فاذهبوا به إلى من يُجيبه، سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول لعليّ بن أبي طالب: اللَّهم اهد قلبه، وثبّت لسانه.

فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا عليّاً \_ عليه السّلام \_ فاستأذنوا عليه، فقال أبو بكر: يا أبا الحسن، إنّ هذا اليهوديّ سألني عن مسائل الزّنادقة.

فقال على \_ عليه السّلام \_: يا يهودي، ما تقول؟

فقال: أسألك عن أشياء لا يعلمها إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ.

فقال \_ عليه السّلام \_: قل.

فرد المسائل، فقال \_ عليه السلام \_: أمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم \_ يا معاشر (٣٨) اليهود \_ إنّ العزير ابن الله، والله لا يعلم له ولداً. وأمّا قولك أخبرني عمّا ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وأمّا قولك بها ليس لله فليس لله شريك.

فقال اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله، وأنّك وصيّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

<sup>(</sup>۳۸) «ر»: معشر.

فقال أبو بكر والمسلمون لعليّ - عليه السّلام -: يا مفرّ ج الكرب (٢٩).
وأمّا النّصارى؛ فحُكي عن سلمان الفارسيّ - رحمه الله - أنّه قال: لّما جلس أبو بكر وغلب على الأمر، قدم المدينة في أوّل خلافته جاثليق النّصارى في جماعة من قومه فقال له: يا أبا بكر، قد فاتنا نبيّكم ونحن نعلم أنّ كلّ نبيّ من الأنبياء لا يخرج من الدّنيا حتى ينصّ علىٰ من يخلفه في أمّنه من بعده؛ تقتبس الأمّة منه ما أشكل عليها، أفأنت وصيّه فأسألك عبّا أحتاج إليه؟

فقال عمر بن الخطّاب: هذا خليفة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فسله (٤٠٠).

فقال له الجاتليق: أخبر ني (<sup>(1)</sup> أيّها الخليفة عن فضلك علينا في الدّين (<sup>(1)</sup>)؟

فقال ابو بكر: نحن مؤمنون وأنتم كافرون، والمؤمن خير من الكافر،
والإيمان خير من الكفر، فقال الجاتليق: هذه دعوى تحتاج إلى حجّة.
فخبر ني (<sup>(1)</sup> أنت مؤمن عند الله أم عند نفسك؟

فقال أبو بكر: أنا مؤمن عند نفسي ولا علم لي بها عند الله تعالى. قال: فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن عند نفسك، أم أنا كافر

<sup>(</sup>٣٩) الفضائل لابن شاذان: ١٣٢، وعنه بحار الأنوار ١٠: ٢٦. وورد بعضه في التوحيد: ٣٧٧ ح٢٣ وصحيفة الرضا: ٢٥٩ ح١٩٣ والعيون ١٤١/١ ح٤٠ عن الحسين عن عليّ ـ عليهها السّلام ـ، وعنها بحار الأنوار ١٠: ١١، ح٥.

<sup>(</sup>٤٠) «ر»: فاسأله.

<sup>(</sup>٤١) «ب» «ح» «ر» «ع»: خبرّنا.

<sup>(</sup>٤٢) «ب»: الدّنيا.

<sup>(</sup>**٤٣**) «ب»: فأخبرني.

#### عند الله تعالى؟

فقال أبو بكر: أنت عندي كافر ولا علم لي بها لك عند الله تعالى.

فقال الجاثليق: فما أراك إلا شاكاً في نفسك وفي أيضاً، ولست على يقين من دينك \_ في كلام طويل ضربت عنه إشفاقاً من الملالة، فمن التمسه على صفته في كتابي الموسوم به «لوامع السّقيفة والدّار والجمل وصفين والنّهر وان» فقد استوفيت فيه نكت الأخبار \_ فقال له الجاثليق: أخبرني، ألك عند الله منزلة في الجنّة بما أنت عليه من الدّين تعرفها؟

فقال أبو بكر: لي منزلة في الجنّة أعرفها بالوعد ولا أعلم هل أصل إليها أم لا.

قال الجاثليق: أفترجو أن تكون لي منزلة في الجنّة أنالها؟ قال: أجل، أرجو ذلك.

قال الجاثليق: فما أراك إلا راجياً لي وخائفاً من نفسك، فما فضلك علي في العلم.

ثمّ قال: أخبرني هل احتويت على جميع علم النّبيّ المبعوث إليكم؟ قال: لا ولكنّني أعلم ما قُضي لي علمه.

قال: فكيف صرت خليفة النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ وأنت لا تحفظ علم ما تحتاج إليه أمّته من علمه؟ وكيف قدّمك قومك على من هو أعلم منك؟ قال: فجرّد عمر بن الخطّاب وقال: كفّ يا نصرانيّ عن هذا العبث وإلاّ

أبحنا دمك.

<sup>(</sup>٤٤) «ر»:صيغته.

فقال الجاتليق: ليس هذا جواب من جاءكم مسترشداً \_ في كلام \_ (61). قال سلمان الفارسيّ \_ رضيّ الله عنه \_: فشنّع عليهم الجاتليق وقال: يا قوم، دلّوني على من أسترشد به.

فمضيت وعرّفت أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ ذلك، فجاء بأبي وأمّي هو حتى جلس وسأله الجاتليق وأخبره بكلّ ما كان ويكون. فأسلم هو أصحابه، فأمر عمر بن الخطّاب أن لا يُذكر هذا المجلس. وقد استوفيته واضفته إلى أخبار السّقيفة وما كان فيها من الأمور الّتي دلّت على فساد أهل الأديان الّذين تمالوا على أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ (٢١).

حُكي عن أبي هارون العبديّ أنّه قال: لّما مات أبو بكر وجلس عمر بن الخطّاب اجتمع المسلمون حوله. فأتاه يهودي في نفر منهم. قال: يا عمر، أنت خليفة محمّد في أهله، وأنت أعلم هذه الأمّة بكتاب نبيّها؟

قال: فسكت عنه ساعة، ثمّ قال: لا.

قال: فمن أعلم هذه الامّة بكتاب نبيّها، ومن خليفته في أهله؟ فأشار عمر بيده إلى أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_.

فقال اليهوديّ: يا علّي، أنت خليفة محمّد في أهله، وأعلم أُمّته بكتاب

نبيّها؟

قال: نعم، فسل عبّا بدا لك.

قال: أخبرني عن أوّل حجر وُضع على الأرض، وأوّل شجرة أُنبتت علىٰ

<sup>(</sup>٤٥) «ب»: كلامه.

<sup>(</sup>٤٦) أمالي الطُّوسيّ ١: ٢٢٢.

الأرض، وأوَّل عين نبعت عليٰ الأرض.

فقال \_ عليه السّلام \_: أنتم تزعمون أنّ أوّل حجر وضُع على الأرض الصّخرة الّتي في بيت المقدس. وما هو كذلك، ولكنّه الحجر الأسود في بيت الله تعالى؛ أخذ الله \_ سبحانه وتعالىٰ \_ عليه مواثيق العباد ثمّ ألقمه إيّاها. فمِن ثمّ المؤمنون يتعاهدون مواثيقهم.

قال: صدقت يا علّى.

قال \_ عليه السّلام \_: وأمّا أوّل شجرة أنبتت على الأرض فتزعمون أنّها الزّيتونة. وليس كذلك. ولكنّها النّخلة نزل بها جبرئيل \_ عليه السّلام \_ على آدم \_ عليه السّلام \_ من الجنّة.

قال: صدقت.

قال \_ عليه السّلام \_: وأما قولك أوّل عين نبعت على الأرض؛ فأنتم تزعمون أنّها العين الّتي في بيت المقدس. وليس كذلك، ولكنّها عين الحياة كان فيها سمك دخل بعضها بحراً وأخفيت العين. ولا يعرفها إلّا الله \_ تعالىٰ \_ ومن يُطلعه عليها.

قال: صدقت يا عليّ وبررت.

قال: فأخبرني، كم للمسلمين من إمام هدى لا يستوحشون من خالفهم ولا يبالون من ناوأهم؟

قال: هم والله اثنا عشر إماماً سكّان (٤٧) محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ في جنّته. ولا يساكنه فيها غيرهم.

<sup>(</sup>٤٧) «ر»: مكان.

قال : صدقت وبررت.

أخبرني عن خليفة محمّد أيموت موتاً أو يُقتَل قتلًا، وكم يعيش من سنة بعد محمّد؟

قال \_ عليه السّلام \_: يعيش بعد محمّد \_ صلّى الله عليه وآله \_ ثلاثين سنة وأشهراً. ولا يموت والله موتاً، ولكن يُقتَل قتلًا، وما يمنع أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم، والله ليفعلنه؛ علم سابق من علم الله \_ تعالىٰ \_ وعهد معهود وقد خاب من افترى.

قال: صدقت وبررت.

ثم أخرج صحيفة كانت معه وقال لأصحابه اليهود: أنشدكم الله أتعلمون أني من ولد هارون، وأنّ عمّي موسى \_ عليه السّلام \_؟

قالوا: نعم، قال: أتعلمون أنَّ هذه الصّحيفة نتوارثها كابراً عن كابر؟ قالوا:نعم.

قال: هذا والله إملاء موسىٰ وخطّ هارون بيده نتوارثه.

ثم أسلم ومن كان معه. وشهد مع أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ الجمل وصفّين. وقُتل بين يديه بصفّين \_ رضى الله عنه \_(٤٨).

فهذا من بعض علمه، وقد عرف من عرفهم أنَّهم لم يعرفوا قليلًا ولا كثيراً مما علَّمه الله تعالى.

وأمّا الشّجاعة الّتي هي من شروط الإمام (٤٩) وبها ينتظم أمر الإمامة؛ فلم

<sup>(</sup>٤٨) الغيبة للنّعهانيّ: ٩٧ ـ ٩٩، كهال الدّين ١: ٢٩٤ ـ ٢٩٦، الكافي ١: ٤٤٥ الحديث ٥.

<sup>(</sup>٤٩) «ر» الإمامة.

تكن لأحد من أصحاب رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_ قتيل في الإسلام، ولا موقف في الجهاد يذكر، ولا فعل يُحمَد، ولم يوصف بالشّجاعة والفتك بأعداء الله ورسوله \_ صلى الله عليه وآله \_ غير مبير الكفّار، وقاتل الفجّار، وقسيم الجنّة والنّار؛ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_. قتل بسيفه أحداً وعشرين رجلًا من وجوه قريش وصناديدها وفرسانها من سائر قبائلها من تيمها وعديّها وأميّتها ومخزومها وعبد دارها ومن بني عبد شمسها. فمن ذلك اليوم تمالؤوا عليه وكتبوا صحيفة بينهم وأودعوها أبا عبيدة بن الجرّاح أنّه:إنمات النّبيّ \_ صلى الله عليه وآله \_ أو قُتِل لم يجعلوا الإمامة في أهل بيته \_ عليهم السّلام \_ حتى لا تجتمع لهم النّبوّة والخلافة.

وفي يوم بدر قال عبد الله بن أبي رواحة يذكر ما فعله أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_:

ليُهْنِ عليّاً يومَ بدرٍ حضورُهُ وليناً مُرعبلا

کاین له من مشهد غیر خامل از این له من مشهد غیر خامل

يظلَّ له رأسُ الكميِّ مُجدّلا

وغـــادرَ كبش القـــومِ في القـــاعِ ِثاوياً

يخالُ عليه الزّعفرانَ المعلّلا

صريعاً يَبُوءُ القَاشِعِانُ برأسِهِ

ويدنُو إلَيْهِ الضَّبْعُ طوراً ليأكُلا

وقالت هند بنت عتبة \_ أمّ معاوية \_ تذكر من قتل أمير المؤمنين \_ عليه

السّلام ـ من رجالها يوم بدر:

أبي وعـمّـي وشـقـيق بكـري أخـي ألّـذي كان كضـوءِ الـبـدرِ بهم كسرتَ يا عليُّ ظهري

فلم قالت هند هذه الأبيات قال حسّان بن ثابت يهجوها ويهجو أبا سفيان:

أشرتْ لكاعٍ وكان عادتها لُؤماً إذا أشرت مع السكفرِ

لعن الإِلهُ وزوجَها معها هنود طويلة البَطْرِ هنا

أقبلتِ ثائرةً مبادرةً

بأبيكِ وابنكِ يومَ ذي بدرِ

وبعدَّكِ المسلوبِ بَرَّتَهُ والحَدِيكِ منعفِريْنِ في الجَفْرِ

ونــــيتِ فاحــشـةً أتــيتِ بها يا هنــدُ ويحــكِ سُبَّـةَ الــدَّهْــرِ

فَرَجَـعْـت صاغـرةً بلا تِرَةٍ منّـا ظفـرتِ بها ولا وتْـرِ زَعَــمَ الــولائِــدُ أنَّها وَلَــدَتْ

ولداً صغيراً كان من عُمَر (٠٠٠) ولداً على هند يوم بدر وتذكر علياً عليه السّلام \_:

إن كُنــتِ غيرَ خبــيرةٍ فِاســـتــخــبري

يا هنـدُ عن أبـوَيْكِ حين علاهُمـا وسـلي أبـا حسـنٍ عليّاً عنُهـا

وعــن الــولــيد فســائـــلي فهُـــا هُما

وقال عليّ بن الحسين \_ عليها السّلام \_ يذكر يوم بدر والغدير:

وَمَــنْ شَرَّفَ الْأَقــوامَ يومــاً برأيهِ

فإنّ عليّاً شرَّفَته المناقبُ

وقال رسولُ اللهِ والحقُّ قولُـه

وإنْ رَغْمَتْ مَنْهُمَ أَنْهُونٌ كُواذِبُ

فإنَّكَ منّي يا عليّ مؤالـفاً

كهـــارونُ من موســىٰ أخ لي وصـــاحـبُ

دعاه ببدرٍ فاستجاب لأمره

وسارعَ في ذاتِ الإِلهِ يضاربُ

فها زالَ يعلوهُمْ بِهِ وكأنَّـهُ

شهاب تلقّاه القوابس ثاقب

<sup>(</sup>٥٠) «ر» عهْر.

كيف يحبُّون من قتلهم وساداتهم في طاعة الله \_ تعالىٰ \_.

وما أحسن قول دعبل ـ رحمه الله ـ:

وكيفَ يُحبُّـونَ النَّـبـيَّ ورَهْـطَهُ

وهُمْ تركُوا أحساءَهُمْ وَغِرَاتِ

وقتل \_ عليه السّلام \_ في يوم أحد لّما انهزم أبو بكر وعمر وعثمان وجلّة أصحاب النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_. وأمّا عثمان فإنّه جاءه بعد ثلاثة أيام فقال له النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_: «لقد ذهبت فيها عريضة»، ويقال: «عرضاً». ولم يثبت مع النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ غير أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وثهانية نفر من بني هاشم منهم العبّاس وولده الفضل في بقيّة من بني أبيه. فقتل مبارزة أربعة عشر فارساً واحداً بعد واحد؛ أكثرهم أصحاب ألوية المشركين (۱۵).

وقال الحجّاج بن علاط في يوم أحد:

للهِ أيّ مذبّب عن حرمة

أعني ابنَ فاطمة المعمّ المخولا

ظفرت يداك بضربةٍ مشهورةٍ

تركت أمية للجبين مجدّلا

وعلوت سيفك بالنجيع ولم تكن

لتردّه عطشان حتّــىٰ يَنهــــلا

فشددت شدّة ماجدٍ فكشفته هُمْ

بالجــرّ إذ يهوُن أحــول أحــولا

<sup>(</sup>٥١) انظر: الإرشاد: ٤٥، المناقب لابن شهرآشوب ٣: ١٤٣.

وقال المعروف بابن رميم يحرّض قريشاً على قتله عليه السّلام ... في كلّ مجمع غايةٍ أخزاكُمُ جمع على المذاكبي القُرَّح بِ جَدْعُ أَبِرُّ على المذاكبي القُرَّح بِ لللهِ درّكُمُ ألَّا تَأْنَفُوا

قد يدفع الضّيم الكريم ويستحي هذا ابن فاطمة الّذي أفناكم وحددٌ غراره لم يصفّح ذبحاً وحددٌ غراره لم يصفّح

ذبحاً وحدَّ غرارِهِ لم يصفحِ أينَ الكهولُ وأين كلُّ دعامةٍ

في المعضلاتِ وأينَ زينُ الأبَطَحِ وقال مالك بن عبادة الغافقيّ يمدح أمير المؤمنين عليّاً عليه السّلام ـ: رأيت عليّاً لا يلبّـث قرنـه

إذا ما دعاهُ حاسراً أو مُسرْبلا وكم قد أذاق الموت من ذي حفيظة وكم قد أذاق الموت من ذي حفيظة وتسماً معمّاً في العشيرة مُخولا

فأصبحَ تَقْتاتُ الضّباعُ عظامَهُ وأخر بَيْنَ العسكرَيْن مُجدّلا

فمن تأمّل هذه الأمور وتفكّر فيها علم أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام وتر تيماً وعديّاً وأمّية وسائر قريش برؤسائهم وساداتهم، وأوردهم النّار، وألبسهم العار في مرضاة الله - تعالىٰ - فلذلك أبغضوه وغصبوه حقّه عند (٢٥) قدرتهم،

<sup>(</sup>٥٢) «ع»: «بغضوه وغصبوا حقّه حين» بدل «أبغضوه...عند».

وكانوا يظهرون مودّته جهراً ويبطنون عداوته سرّاً، فلمّا وجدوا أعواناً على دفعه عن حقّه تألّبوا عليه. ولو أنّه بارزهم بالعداوة ارتدّوا على أعقابهم. لأنّ أكثرهم كان حديث عهد بالإسلام؛ على أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ كان أوصى اليه \_ عليه السّلام \_ وقال: يا أخي عليك بالصّبر(٥٠)، إلّا أن تجد أعواناً وأنصاراً. فاشهر سيفك حينئذ. فإن لم تجد أعواناً وأنصاراً فاحقن دمك، فإنّ القوم لم ينسوا قتل ساداتهم في مواقفك الّتي شرّفك الله تعالى بها في نصرة دينه (١٥٥).

وقتل \_ عليه السّلام \_ في يوم الخندق عمر و بن عبد ودّ العامريّ فارس قريش، وذلك بعد أن نادى عمر و أصحاب النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ للمبارزة، وبعد أن عبر الخندق فنكل النّاس أجمعون عنه واستتر بعضهم ببعض وعمر و يقول:

بجمعِكُمْ هَلْ مِنْ مُبارِزْ بموقِفِ البَطلِ المناجِزْ بموقِفِ البَطلِ المناجِزْ مُتَسَرِّعاً نَحْوَ الهنزاهِزْ والجودَ مِنْ خَيْرِ الغَرائِزْ

ولقد بُحِحْتُ من النّداءِ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ السّجاعُ إِنّي كذلك لم أزَلْ إِنّي الشّجاعَة في الفّتى

ويروى أنَّ عمراً رأى بيد عمر بن الخطّاب قوساً وسهمًا، فقال: يا ابن صهاك، واللّات والعزَّى لئن رميت لأقتلنَّك.

فولي هزيماً يستتر بأبي بكر، فقام أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ لّما رأى

<sup>(</sup>٥٣) «ر»: بالتّصبّر.

<sup>(</sup>٥٤) غاية المرام: ٥٥٢.

عجزهم وخذلانهم فقال:

لا تعبجلنَّ فَقَدْ أَتَاكَ بَجُيبُ صوتِكَ غَيرِ عاجِزْ ذو نِيَّةٍ وبَصِيرَةٍ والصِّ حدقُ مَنْجِي كُلِّ فائِزْ إنِّي لأرْجُو أَن أَقِيمَ عليكَ نائِحَةَ الجَنَائِزْ من طَعْنَةٍ نَجْلاءَ يَبْقَى ذِكْرُها عِنْدَ الْهَزاهِزْ فلما قتله قال ـ عليه السّلام ـ:

السيوم تُمن عُن الفِرار حف يظتي

ومُصَمَّمٌ في الهامِ لَيْسَ بنابِ فَعَ فَعَ أَسُوابِهِ وَلَوَ ٱنَّنِي

كُنْتُ اللَّجَدَّلَ بَزَّنِي أَتْوَابِي

وروى أصحاب السّير أنّ عمر بن الخطّاب قال لأمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ: ألا أخذت درعه، فإنّها تساوي ثلاث آلاف درهم؟

فقال عليه السّلام -: لّما علوته بالسّيف كشف لي عن فرجه. فاستحييت من ابن (٥٥) عمّى أن أُظهر سوءته للعيون.

قال: ووقفت أبنته أمّ كلثوم، ويقال: أُخته غمرة عليه وقالت: ما قتله إلّا كريم حيث لم يسلبه.

فقيل لها: قتله عليّ بن أبي طالب.

فقالت: بخ مِ بخ ، قتله كفو كريم.

وقالت:

<sup>(</sup>٥٥) «ب» «ح»: بني.

لو كانَ قاتـلَ عمـروِ غير قاتـلهِ لَكُنْتُ أبـكي عليهِ سَالِفَ الْأبَـدِ

لكنَّ قاتِلُهُ مَنْ لا يُعابُ بِهِ

مَنْ كَانَ يُدعَى قَدِيماً بَيْضَةَ البَلَدِ

وفي بعض الرّوايات: أنّ غمرة لما قالت في أخيها البيتين قالت: لا رقأت دمعتي إن أهرقتها عليه، لأنّه قتل الأبطال، وبارز الأقران، وكانت منيّته على يد كفو كريم. ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر.

وقيل: إنَّها قالت بعد هذا القول البيتين، ثمّ قالت: والله لا ثأرت قريش بأخى ما حنَّت النّيب.

وروي عن أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ أنّه قال: لّما نهضت إلىٰ عمرو سمعت قائلًا بقول:

قتل عليّ عمرا قصم عليّ ظهرا أبرم عليّ أمرا هتك عليّ سترا

فقلت: الحمد لله الّذي أظهر الإسلام، وقمع الشّرك(٥٦).

وأجمعت الرّواة أنّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ لّما قتل عمر و بن عبد ودّ قال حسّان بن ثابت:

أمسى الفَتىٰ عمرو بن عَبدد يَبتَغي

بجنوب يشرِبَ غارةً لم تنظرِ

<sup>(</sup>٥٦) انظر: الإرشاد: ٥٧.

وَلَــقَــدْ وَجَــدْتَ سيوفَـنــا مشــهـــورةً

ولـقـد وجَـدْتَ خيولَنـا لَمْ تُقْصَـرِ

ولقد رأيتَ غداةَ أُحْدٍ عُصْبَةً

ضَرَبُوكَ ضَرْباً غَير ضربِ المحسرِ

أصبحت لا تُدعَى ليوم عظيمة

يا عمرو أو لجسيم أمر منكر

فأجابه رجل من بني عامر يكذّبه في افتخاره ويجعل الفخر لمن قتله من قريش، فقال:

بسيفِ ابن عبدِ اللهِ أحمد في الوَغي

بكَفٍّ عَليٍّ نلتُكم ذاكَ فاقْصرُوا

ولم تقتلوا عُمْــرو بنَ عبــدٍ بحــولِكُمْ

ولكِنَّهُ الكُفؤُ الكريمُ المظفّر

ببدر خَرَجْتُمْ لِلْبرازِ فَرَدُّكُمْ

شيوخ قريش جَهْرَةً وتـأخَّـرُوا

فقامَ إليهم حَمْزَةٌ وَعُبيدَةٌ

وَجَاءَ عَلِيًّ بِالْهِنَّدِ يخطرُ

فليس لكم فخر علينا بغيرنا

وليس لكم فخر يُعَدّ ويُذكر

ولَّما قتل في بني قريضة رجالهم قال حسَّان بن ثابت:

لله أيّ كريهة أبليتها ببني قريضة والنّفوسُ تطلعُ

أردىٰ رئيسَهُمُ وآبَ بتسعة طوراً يشلّهُمُ وطوراً يدفَعُ وقتل \_ عليه السّلام \_ في خيبر مرحباً، وذلك بعد انهزام أبي بكر وجرير أبن عبداً لله البجلَّى، ثمّ انهزام عمر بن الخطَّاب ورجوعه يجبن أصحابه ويجبّنونه، وكان على \_ عليه السّلام \_ أرمد، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: «لأعطيّن الرّاية غداً رجلًا يحبّه الله ورسوله، ويحبّ الله ورسوله، كرّاراً غير فرّار، لا يرجع حتىٰ يفتح الله علىٰ يديه». فتطاولت أعناق أصحابه \_ صلَّى الله عليه وآله \_ إلىٰ أخذ الرّاية، وقال بعضهم: «أمّا على فقد كفيتموه، لأنّه أرمد ما يبصر بين يديه»، وبلغ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ قول النّبيّ \_ صلّى الله عليه واله \_ فقال: «اللَّهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت»، فسمعت امرأة عجوز قوله \_ عليه السّلام \_ فقالت: «أحرى أن يفوز بها ابن أبي طالب»، فلمّا أصبح رسول الله \_ صلَّى الله عليه وآله \_ دعاه، فجاءه وهو لا يبصر بين يديه، فتفل في عينه \_ صلَّى الله عليه وآله \_ ودفع إليه الرَّاية، وقال: اللُّهمَّ اكفه الحرّ والبرد واشفه، فإنّه عبدك ووليّك وانصره (٧٥).

وقال حسّان بن ثابت لمّا دفع رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ الرّاية إلى أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ يوم خيبر:

وكان عليٌّ أرمد العينِ يَستغي دواءً فليًّا لم يحسُّ مُداويا

<sup>(</sup>۵۷) انظر: سنن ابن ماجة ۱: ٤٣، مسند أحمد ۱: ٣٣١ وج٥: ٣٥٨، مجمع الزّوائد ٦: ١٤٧، عيون أخبار الرّضا ـ عليه السّلام ـ ٢: ٦٤ الحديث ٢٧٩، الإرشاد: ٣٦، الإفصاح: ٢٤، أنساب الأشراف ٢: ٩٣ ـ ٩٤، إعلام الورى: ١٠٧.

شفاهُ رســولُ ٱللهِ منــهُ بتــفــلَةٍ فبُـــورِكَ مرْقِــيّاً وبُـــورِكَ راقِــيا وقـــالَ ساُعــطي الـــرّايةَ اليومَ صارمـــاً

كَمِيًا مُعبّاً للرّسولِ مُواليا يُعبُّهُ يُعبُّهُ إلاّسي والإِلهُ يُعبُّهُ

به يفتح الله الحصونَ الأوابيا وأصفى بها دونَ السَريَّة كُلّها

عليّاً وسلّاه الوزير المؤاخيا

قال أصحاب التواريخ: فها رمدت عيناه \_ عليه السّلام \_ قطّ. ولمّا دفع الرّاية إليه لم يتوقّف حتّى يتكامل الجيش. وهرول مسرعاً حتّى عبر خندق خيبر. فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: ليتني كنت قلت له يا أخي من دخل تحت النّخل أمن.

قال أصحاب التواريخ: فها تكامل الجيش عنده حتى قتل مرحباً وقلع الباب وأنهزم أكثر اليهود إلى تحت النّخل، فلم يروّعهم \_ عليه السّلام \_ وأنفذ إلى النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ وقال له: «إنّ الله تعالىٰ قد نصرك وقتل عدوّك» فسار النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ نحو الخندق، ونزل أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ الخندق وجعل باب خيبر جسراً عليه وقصر عنه فأتمة \_ عليه السّلام \_ السّاعده حتى عبر المسلمون عن آخرهم. ثمّ دحا بالباب أذرعاً من الأرض. فاجتمع رجال على قلعه من مكانه فعجزوا حتى اجتمع أربعون رجلاً فقلعوه (٥٥).

<sup>(</sup>٥٨) انظر: الإرشاد: ٦٧ وفيه: عشرون رجلًا.

ولو أنّني ذكرت مبلغ من قتله \_ عليه السّلام \_ من المشركين خرج الكتاب عمّا قصدت له. وفي هذا القدر كفاية لمن أنصف من نفسه.

### ﴿ فصل ﴾

إن قال قائل: لِمَ صبر أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ على ظلم من ظلمه ولم يطلب حقّه بسيفه.

قيل: لو وجد أعواناً وأنصاراً لَطَلَبَ ولم يترك حقّه في يدي غيره. ولّما وجد أنصاراً طلب حقّه حتّى هلك بسيفه من هلك.

حكى أصحاب السّير عن الأشعث بن قيس أنّه قال: سألت أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ فقلت: سمعتك تقول: مازلت مظلوماً منذ قُبض رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فها منعك (٥٩) من طلب ظلامتك والضّرب دونها بسيفك؟

فقال \_ عليه السّلام \_: منعني ما منع هارون بن عمران؛ إذ قال لأخيه موسى: إنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل. وذلك لأنّه قال حين مضى لميقات ربّه: «إن رأيت قومي قد اتّبعوا غيرك فنابذهم وجاهدهم إن وجدت أعواناً. وإن لم تجد فاحقن دمك واكفف يدك»، وكذلك قال لي أخي رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وأنا غير مخالفه، وإذا ضننت بنفسي على الموت فهذا أقول إذا لقيته فقال: «ألم أقل لك أن تحقن دمك وتكفّ يدك»؟ فهذا منعني (١٠٠).

وروي أنّ عمر قال لأمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ في بعض قوله: كيف

<sup>(</sup>٥٩) «ر»: يمنعك.

<sup>(</sup>٦٠) انظر: كتاب سليم بن قيس: ٦٠، كمال الدّين وتمام النّعمة: ٢٦٢ ـ ٢٦٤، الإفصاح: ١٣.

تحبّك قريش وقد قتلت من ساداتهم سبعين سيّداً بردّ أنفهم قبل شفاههم (٦١٠). فلو أنّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ بارزهم وطلب حقّه ارتدّوا على أعقابهم. فلهذا السّبب أمسك عنهم.

### ﴿ فصل ﴾

كانت العرب في أمره \_ عليه السّلام \_ علىٰ ستّ طوائف: فطائفة قتل آباءها وأبناءها وساداتها في سبيل الله تعالى. فكانت تنتهز فرصة حتّىٰ تظهر ما في أنفسها وتطلب بثأرها، كما فعل خالد بن الوليد بأهل العميطاء قدم عليهم وهم يصلّون في رحالهم ويؤذّنون فاعتزلهم إلىٰ وجه الشّجر وقتلهم وأولادهم وسبى ذراريهم، فبلغ ذلك النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ فرفع يده إلىٰ الله تعالىٰ وقال: يا ربّ إنّي بريء من فعل خالد. فإنّه طلبهم بعمّه الفاكه بن المغيرة. وأنفذ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ حتّىٰ فره ثمن المؤمنين \_ عليه السّلام \_ : يا أبا الحسن غرمت كل مَيْكَة الكلب، فقالوا لأمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ : يا أبا الحسن غرمت كل شيء حتّىٰ ميلغة كلابنا فها أردت بذلك؟

فقال \_ عليه السّلام \_: رضا الله \_ تعالىٰ \_ ورسوله. فإنّ خالد أسخط الله ورسوله.

فقالوا: جزى الله رسوله وجزاك خيراً (٦٣).

<sup>(</sup>٦١) انظر: المناقب لابن شهر آشوب ٣: ٢٢٠، أمالي الصَّدوق: ١٤٦ بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٦٢) أي: أعطاهم الدّية.

<sup>(</sup>٦٣) أمالي الصدوق: ١٤٦ بتفاوت في اللَّفظ.

والطَّائفة التَّانية: مرتدّة قد أذهّا الإسلام. فهي تربّص بالمسلمين ريب المنون.

والطَّائفة الثَّالثة: هي الحَسَدَة الَّتي لا تؤثر أن تجتمع النَّبوَّة والإِمامة في مغرس واحد، وهي تحبَّ أن ينتقل العزّ من قبيلة إلىٰ قبيلة بغياً وحسداً لرسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

والطَّائفة الرَّابعة: طائفة تميل إلىٰ الدَّنيا؛ تأخذ العاجل من منافعها، ولا تعتقد أن لله تعالىٰ داراً يجازي فيها كلَّ عامل بعمله.

والطّائفة الخامسة: رعاع همج لا بصيرة لها ولا علم عندها كالأنعام السّائمة؛ إذا اجتمعت غلبت، وإذا تفرّقت لم تُعرَف، تميل مع كلّ ريح ميلة.

والطّائفة السّادسة: قوم مؤمنون مستضعفون قد عرفوا حقّ الإمامة إلّا أنّهم قليلون، وخيار كلّ زمان أقلّهم عدداً وأكثرهم فضلًا، فلهذه العلّة أمسك عليه السّلام \_ عن طلب حقّه. ولّا وجد أنصاراً وأعواناً على طلحة والزّبير وأحلافها النّاكثين، وعلى معاوية وعمر و بن العاص وأحلافها القاسطين طلب الحق بالسّيف (١٤) حتى أهلك الله تعالى بسيفه من أوردهم النّار. ولّا مرقت المارقة ووجد أعواناً على جهادها جاهدهم حتى قتل منهم من قتل وصار في النّار بسيفه عليه السّلام \_.

هذه أُمور إذا تأمّلها منصف علم وجوه التّلبيس فيها، وعرف الأغراض في الإنحراف عن صاحب الأمر، والله \_ تعالىٰ \_ يكافئ ذا الإحسان بإحسانه والمسىء بعداوته (٦٥).

<sup>(</sup>٦٤) «ع»: بسيفه.

<sup>(</sup>٦٥) «ر»: بعدائه.

### ﴿ فصل ﴾

فيه طرف مما جرى في أمر السّقيفة، ليعلم أيضاً كيف بنى القوم أمرهم على دفع وليّ الأمر وصاحب الحقّ عن حقّه \_ عليه السّلام \_.

أجمع أصحاب السّير أنّه لّما قُبض رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ الشتغل أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ بغسله وتجهيزه وكان المهاجرون والأنصار وغيرهم من قريش ينتظرون ما يكون من أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_. فتصوّر لهم إبليس، \_ لعنه الله \_ في صورة المغيرة بن شعبة أعور ثقيف، وقال لهم: ما تنتظرون؟

قالوا: ما يكون من بني هاشم.

فقال لهم: امضوا ووسعوها تتسع، فوالله لئن وقفتم إلى فراغهم لتصيرن فيهم وتصير (٦٦) قيصرانية وكسروية.

هذا وقد كان نفر من قريش من قبل ذلك كتبوا صحيفة بينهم وأودعوها أبا عبيدة بن الجرّاج وضمّنوها أنّه إن قُبض رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ أو قُتل عُدل بالإمامة عن بني هاشم حتّى لا تجتمع لهم النّبوّة والخلافة (١٧٠). ثمّ جاء إبليس \_ لعنه الله \_ وحثّهم وزيّن لهم ما آتوه. فنهضوا إلى سقيفة بني ساعدة وجعلوا الأمر في الظّاهر لعمر، وفي الباطن لأبي بكر، حتّىٰ تمّ لهم ما عزموا عليه ولم يصلّ علىٰ النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_، اللّا خمسة نفر، منهم سالم مولىٰ أبي حذيفة، وقد بقيت جنازته علىٰ وجه الأرض ثلاثة أيّام بلياليها. لأنّ هؤلاء النّفر

<sup>(</sup>٦٦) «ر»: فتصير.

<sup>(</sup>٦٧) «ع»: الإمامة.

كانوا مشتغلين بطلب الإمارة، فاختلف النّاس في الدّين وأحلّوا حراماً وحرّموا حلالاً وأمسكوا عن إرشاد العرب وتعليمهم ما فرض الله \_ تعالىٰ \_ عليهم من الزّكاة والجهاد وغيرهما من أصول الدّين، وإلىٰ يومنا هذا لا يُرَى أعرابيّ يؤدّي زكّاة أو يصلي صلاة كها فرض الله عليه إلّا من عصمه الله تعالىٰ، وصار الدّين غريباً والمتمسّك به ممقوتاً. وأنا أشرح بمشيئة الله \_ تعالىٰ \_ وعونه طُرفاً مما جرى في السّقيفة لابد منه ولا غنى عنه؛ حتّى يُعلَم كيف استهانوا بالدّين، وكيف خولف صاحب الشّرع \_ صلوات الله عليه وآله \_.

أخبرني أبو الحسن بن زنجيّ اللّغويّ البصريّ بها في سنة ثلاث وثلاثين وأربعهائة عن أبي عبد الله النّمريّ (١٨)، عن ابن دريد الأزديّ، وأخبرني أبو الحسين عليّ بن المظفّر العلّامة البندنيجيّ بها، عن أبي أحمد بن عبد الله بن سعيد العسكريّ، عن ابن دريد الأزديّ، عن أبي حاتم السّجستانيّ، عن الأصمعيّ، عن أبي عمرو بن العلاء أنّه قال: قال أبو ذؤيب الهذليّ: بلغنا أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ عليل فأوجس ذلك خيفة وأشعرنا جزعاً وغباً، فبتّ بليلة ثابتة النّجوم، طويلة الآناء، لا ينجاب ديجورها، ولا يطلع نورها، فبقيت المسفر وقرب المسفر وقرب المسفر وقرب المسفر وقرب المسعر هنف هاتف، فقال:

خطبٌ جليلٌ فَتَّ في الإِسلامِ بينَ الـنَّـخـيلِ ومَعْـقـدِ الأصنـامِ

<sup>(</sup>۲۸) «ر»: النّميريّ.

<sup>(</sup>٦٩) «ب» «ح» «ر» «ع»: فغبرت.

# قُبضَ النّبيُّ محمّدٌ فعيونُنا

## تذري الـدُّمـوعَ عَلَيْهِ بالـسِّـجـام

قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي مزؤداً، فنظرت إلى السّاء فلم أر إلا سعد الذّابح، فتفألت وقلت: ذبحاً وقتلاً يقع في العرب، فعلمت أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قُبض أو هو مقبوض في علّته تلك، فركبت ناقتي وسرت؛ حتّى إذا أصبحت طلبت شيئاً أزجر عليه فعن (٢٠) لي شَيْهم (٢١) قد لزم على صلّ وهو يتلوّى والشيهم يقضمه، حتّى أكله، فتفألت ذلك شيئاً مهيّاً، وقلت تلوّي الصّل انفتال النّاس عن الحقّ إلى القائم بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ. ثمّ تأولت قضم الشّيهم قضمه للأمر وضمّه إليه. فحثثت راحلتي حتّى قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلّوا بالإحرام.

فقلت: مَهْ.

فقيل: قُبض رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

فجئت إلىٰ المسجد فوجدته خالياً، وأتيت بيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فأصبت بابه مرتّجاً وقد خلا به أهله، فقلت: أين النّاس.

فقيل: هم في سقيفة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار.

فجئت إلى السّقيفة. فأصبت أبا بكر وعمر والمغيرة بن شعبة وأبا عبيدة أبن الجرّاح وجماعة من قريش. ورأيت الأنصار فيهم سعد بن عبادة (٧٢) ومعه

<sup>(</sup>۷۰) «ع»: فعرض.

<sup>(</sup>٧١) وهو الذُّكر من القنافذ.

<sup>(</sup>٧٢) «ب» «ح» «ر»: دلهم.

شعراؤهم أمامهم حسّان بن ثابت، فآويت إلى الأنصار فأضلّوا ولم يأتوا بالصّواب، ثمّ بايع النّاس أبا بكر \_ في كلام طويل \_ قال: ثمّ انصرف أبو ذؤيب إلىٰ ساريته (٧٤). ومات في أيّام عثمان بن عفّان (٧٤).

ويهذا الإسناد أنّ النّابغة الجعديّ خرج من منزله وسأل عن حال النّاس فلقيه عمران بن حصين وقيس بن صرمة وقد عادا من السّقيفة، فقال: ما وراءكها؟

فقال عمران بن حصين:

إن كنت أدري فعليَّ بدنه من كثرة التَّخليط أنَّي من أنَه

قال قيس بن صرمة:

أصبحت الاُمّة في أمرٍ عجبْ والملك فيهم قد غدا لمن غلبْ قد قلتُ قولاً صادقاً غير كذبْ إنّ غداً يهلك أعلام العرب قال (٧٥) النّابغة: فها فعل أبو حسن على؟

فقيل: مشغول بتجهيز النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_.

<sup>(</sup>۷۳) «ع»: مأدبته، «ب» «ح» «ر»: بادیته.

<sup>(</sup>٧٤) انظر خبر السّقيفة مفصّلًا في: إثبات الوصيّة: ١٢٣، السقّيفة وفدك: ١ ـ ٩٤، مسند أحمد ١: ٧٦، ٥٥، الفصول المختارة ٢: ٧٦، الاختصاص: ١٨٥ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٧٥) «ر»: فقال.

فقال:

قولاً لأصلع ِ هاشم إِنْ أنتُا للصلع ِ هاشم إِنْ أنتُا للله حَلَلْتَ أرومَها للقد حَلَلْتَ أرومَها

وإذا قريشٌ بالفخارِ تَسَاجَلَتْ كُنْتَ الجديرَ بِهِ وَكُنْتَ زعيمَها

وعليك سلمت الغداة بإمرة

للمُؤمنينَ فإ رَعَتْ تسليمها

نكشت بنو تيم بن مرّة عهده

فتــبــوَّأْتُ نيرانَها وجــحــيمــهــا

وتخاصَمَتْ يومَ السّقيفةِ والَّـذي

فيه الخصامُ غداً يكون خصيمها

وفي هذا اليوم قال النّعهان بن زيد صاحب وغاية(٧٦) الأنصار يبكي علىٰ الإِسلام وعلىٰ خلافهم النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ:

يا ناعي الإسلامِ قُمْ وأنعِه

قد مات عرف وأتى منكر

ما لقريشٍ لا علا كعبها

مَنْ قدَّموا اليومَ ومَنْ أَخَرُّوا

مثل عليٍّ مَنْ خفى أمـرُهُ

عليهم والسَّمسُ لا تُستَرُ

<sup>(</sup>٧٦) «ع»: وغامة.

وَلَــيْسَ يطوى علَمٌ باهــرٌ سام يد الله له تُنــشــرُ حتّــى يزيلوا صدع ملمومــةٍ

والصّدعُ في الصِّخرةِ لا يُجبَرُ

كبشُ قريشٍ في وغلى حربِها فارُوقها صدّيقُها الأكبرُ

وكاشفُ الـكَــرْبِ إذا خطبُــهُ أعــيا على واردِهــا المــصــدرُ كـبَّر لله وصــلّــىٰ ومـا

صلَّى ذوو الــعــيث ولا كبّروا

تدبيرُهُمْ أَدّى إلى ما أتوا

تبّــاً لهم يا بِئْسَ ما دَبَّــرُوا

وقال العبّاس بن عبد المطّلب ـ رضي الله عنه ـ:

عجبتُ لقوم ٍ أمَّرُوا غيرَ هاشم

علىٰ هاشم ِ رَهْطِ النَّبيِّ محمّدِ

وَلَـيْسُـوا بأكـفاءٍ هُمْ في عظيمةٍ

ولا نُظراء في فعــال وسُــؤدَدِ

وقال عتبة بن أبي سفيان بن عبد المطّلب: وكان وليّ الأمر من بعد أحمدٍ

عليٌّ وفي كلّ المواطن صاحب

وصيّ رسول ِ اللهِ حقّاً وصهره وأوّل من صلّىٰ ومن لان جانب

وقال عتبة بن أبي لهب بن عبد المطّلب:

تَوَلَّتُ بَنُو تيم على هاشم ظلما

وذادوا عليّاً عن إمارته قدما ولم يحفظوا قُربى نبى قريبة

ولم ينف سوا في من تولاّهُم علما

وقال عبادة بن الصّامت في يوم السّقيفة:

يا للرّجال أخّروا عليّا
عن رُتبةٍ كان لها مرضيّا
أليسَ كان دونَهُم وَصِيّا
فيسي كان دونَهُم وَصِيّا

وقال عبد الرّخمن بن حنبل حليف بني جمح:
لعَـمْسري لَئِسنْ بايعـتـمُ ذَا حَفـيظةٍ
على السدّينِ معـروف العفافِ مُوفقا عفيفاً عنِ الفحشاءِ أبيض ماجـداً
صدوقاً وللجبّارِ قدماً مُصدّقا أبيا حَسَـنٍ فارضوا به وتَـبايعُـوا
فليسَ كَمَنْ فيه لذي العيب مرتقا

عليّاً وصيّ المصطفى ووزيره وأوّل من صلّىٰ لذي العرش واتّقى وجعتم إلىٰ نَهْج الهدىٰ بعد زَيْغِكُمْ

وجَمَعْتُمُ مِنْ شَمْلِهِ مَا تَمَزَّقَا

وكانَ أميرُ المؤمنين أبن فاطم

بكم إنْ عَرى خطبُ أبرّ وأرفـقـا

وقال زفر بن الحارث بن حديفة الأنصاريّ (٧٧):

فحوطوا عليّاً وانصروه فإنّه

وصيّ وفي الإسلام أوّل أوّل أوّل فإن تخذلوه والحوادِث جّمة فإن تخذلوه والحوادِث عُمة الله الله والحدوادِث عُمّة الله والحدوادِث الله والله والل

فليسَ لكُمْ (٧٨) في الأرض مِنْ مُتَحوِّل

وقال أبو سفيان صخر بن حرب بن امّية يوم السّقيفة:

بني هاشم ما بال ميراثِ أحمدٍ

تنــقّــل عنــكُـمْ في لقـيطٍ وخــامــل ِ

أعبيد منافٍ كيفَ ترضون ما أرى

وفيكم صدور ألمرهفات الأواصل

فدىء لكم أُسي اثبتوا وثقوا بنا

وبالنَّصرِ منِاً قبلَ فَوْتِ المخاتل

<sup>(</sup>٧٧) «ر»: الأسديّ.

<sup>(</sup>۷۸) «ر»: بکم.

متىٰ كانَتِ الأحسابُ تعدو ثيابكم

متى قُرِنت تيم بكم في المحافل ِ يُجازي بها تيم عديّاً وأنـــتُــمُ

أحسق وأولي بالأمسور الأوائسل

وقال أيضاً:

وأضحتْ قريشُ بعد عزِّ ومِنْعَةٍ

خضوعاً لتيم لا لضربِ القَواضِبِ فياَهُمْ فَ نَفُ سَى للّذي ظفرَتْ به

ومـــازال فيهـــا<sup>(٧٩)</sup> فائــزاً بالــرّغــائب

وقال أيضاً:

بني هاشم لا تُطمِعُوا النّاسَ فيكُمُ

ولا سيّما تيم بن مرةّ أو عدي فما الأمــرُ إلّا فيكُـــمُ وإلــيكُــمُ

وليسَ لها إلَّا أبو حَسَنٍ علي

أبا حسنٍ فاشدد لها كفّ حازمٍ

فإنَّك بالأمرِ الَّذي يُرتجِى ملي

وقال خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين \_ رضي الله عنه \_ يوم السّقيفة:

ما كنتُ أحسبُ هذا الأمر منتقلًا

عن هاشــم ٍ ثمّ منهــا عن أبي حســن

<sup>(</sup>۷۹) «ع»: فينا.

أليسَ أوّلَ من صلّى لقبلتِكُمْ وأعلَم النّاس بالقرآنِ والسُّننِ وآخر النّاس عهداً بالنّبيّ ومَنْ جبريلُ عونٌ لهُ في الغُسلِ والكَفَنِ ماذا الّذي رَدَّكُمْ عنهُ فنعرفُهُ ها إنَّ بيعتَكُمْ مِنْ أغبَنِ الغَبَنِ الغَبَنِ الغَبَنِ الغَبَنِ

وقد نسب قوم هذه الأبيات إلى عتبة بن أبي لهب بن عبد المطّلب. والخزيمة أيضاً يخاطب عائشة بنت أبي بكر:

أعائِشُ خَلِي عن علي وعَتْبِهِ الله والله الله والله الله والله وا

وقال النّعان بن عجلان الأنصاريّ في يوم السّقيفة ويعرّض بعمرو بن العاص:

وقلتُمْ حَرَامٌ نَصْب سعدٍ ونصبكُمْ عتيقَ بن [عمر وكان حلا] (٨٠٠ أبا بكرِ فأهلٌ أبو بكر ها خير قائم

ر عليًا كان أجدر بالأمر

<sup>(</sup>٨٠) كذا في النّسخ، والصّحيح ـ كما في المصدر ـ: عثمان حلال. انظر: شرح نهج البلاغة ٦: ٣١.

# فكانَ هواناً في عليّ وإنَّـهُ لَأهْـلُ لها يا عمـروُ مِنْ حَيْثُ لا تدري

قال (١٨١): لما استوثق الأمر لأبي بكر ونزل من السقيفة على الصفة التي نزلها تكلّم عمر و بن العاص في الأنصار قادحاً فيهم وواضعاً منهم ومصغّراً لأمرهم وأظهر ما كان يكتمه في نفسه ويستره من بغضهم في حياة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله \_ فبلغ ذلك أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ فدخل المسجد وصعد المنبر وذكر فضل الأنصار وما أنزله الله \_ تعالىٰ \_ فيهم من القرآن، وما يجب على المسلمين من إكرامهم ومعرفة حقوقهم، فقالوا لحسّان بن ثابت: يجب أن تذكر فضل على وسبقه، وندموا على ما كان منهم يوم السّقيفة.

فقال حسان:

جزى الله خيراً والجزاء بكفِّهِ

أبا حَسَنٍ عنَّا ومَنْ كأبي حَسَنْ

سَبَـقْـتَ قُرَيْشاً بالّـذي أنتَ أهلُهُ

فصدرُكَ مشروحٌ وقلبُكُ مُمْتَكِعَىنُ

تَمَنَّتُ رِجَالٌ مِنْ قُرَيشٍ أعـزَّة

مكانَـكَ هيهاتَ الهـزالُ مِنَ ٱلسَّمَنْ

وأنــتَ من الإِســلامِ في كلِّ مَوْطِــنٍ

بمنزلة الدّلو البطين من الرَّسَنْ

<sup>(</sup>۸۱) «ر»: قالوا.

غضبتَ لنا إذْ قامَ عمروٌ بخصلةٍ

أمات بها التّقوى وأحيا بها الإحَنْ

وكنت المرجَّا مِنْ لُوَيِّ بن غالبِ

لَا كان فيه والَّذي بعددُ لم يكنْ

حفظتَ رسولَ الله فينا وعهدهُ

إلىك ومَن أولى بها منك مَنْ ومَن

ألـسـتَ أخـاهُ في الهـدى ووصـيّهُ

وأعلَم فهر (٨٢) بالكتاب وبالسُّنن

قالوا: ومن الدّليل علىٰ أنّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ هو الإٍمام المنصوص عليه:قو لقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في صفين:

حتــم ما فيه قالٌ وقــيلُ

قلتُ لَّمَا بغيى العدوُّ علينا حسبُنا ربُّنا ونعمَ الوكيلُ حسبننا ربُّنا ٱلَّذي فتحَ البصرة والحديث طويلُ وعلى إمامُنا وإمامٌ لسوانا أتى به التّنزيلُ حين قال النّبيُّ من كنتُ مولاهُ فهذا مولاهُ خطبٌ جليلُ إنَّا قالَـهُ النَّبيُّ علىٰ الْأمَّـة

وهذا من خيار الصّحابة يشهد له بالإمامة وأنّه منصوص عليه وأنّه قد خو لف.

وقال الكميت بن زيد يصدِّق قول قيس بن سعد بن عبادة وقول حسان:

<sup>(</sup>۸۲) «ع»: فهمًا.

ويومُ الدّوحِ دوحُ غديرِ خُمِّ السايعُ وهَا السولايةَ لو أُطيعا وليك نَّ السرّجالَ تبايعُ وهَا فَلَمْ أَرَ مشلَها خَطَراً مَنيعا فَلَمْ أَرَ مشلَها خَطَراً مَنيعا وقال السّيّد ابن محمّد الحميريّ يصحّح قول الجميع: قالوا لَهُ لَوْ شِئْتَ أَعلَمْ تَنا والسيّد والله والله

فقال مأموراً وفي كفّهِ كفُّ عليٍّ لَهُمُ تَلْمَـعُ مَنْ كُنـتُ مولاهُ فهـذا لَهُ

مولى قلم يرضوا ولم يسمعوا ولل يسمعوا ولم يسمعوا ولم يسمعوا وقال ابن أخت جرير بن عبد الله البجليّ لجرير لما كتب إليه أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ يدعوه إلى البيعة وهو مقيم بثغر همدان من قبل عثان أبن عفّان:

جرير بن عبد الله لا تردد الهدى ولا تأب قولي إنّني لَكَ ناصحُ فإنّ عليّاً خيرُ من وطِئ الحصا سوى أحمد والموتُ غادٍ ورائحُ

ودعْ عنكَ قولَ النَّاكِشينَ فإنَّا

أولاك أبــا عمــرو كلاب نوابــــُ أبـــى اللهُ إلّا أنّــه خير خلقــه

ابسى الله إلا انه خير خلقِهِ وأفضل من ضُمّتْ عليه الأباطحُ

فأجابه جرير بأبيات منها:

فصلًى الملك على أحمدٍ

رسول المليك عام النّعم وصلى على الطّهر من بعده

خليفت القائم المدّعم علياً عنيتُ وصيّ النّبيّ

يُجالدُ عنه غُواةَ الْأُمَـمْ

وكتب رجل من السّكون إلىٰ الأشعث بن قيس وكان مقيماً بثغر آذربايجان من قبل عثمان بن عفّان يحثّه علىٰ بيعة أمير المؤمنين عليّ ـ عليه السّلام ـ خائفاً منه:

أبْلِغِ الأشعثَ المعصّبَ بالتَّاجِ

غُلاماً وقد عَلاهُ السقتيرُ يا ابن ذي التّاج والمبجّل من كنْدة

ترضى بأن يُقالَ أميرُ فاقبل اليومَ ما يقولُ عليٌّ

ليسَ في ما يقولُـهُ تخييرُ

واقبل البيعة الّتي ليسَ للنَّاس

سِواها من أَمْرِهِمْ قِطْميرُ ولَـهُ الفَضلُ في الجهادِ وفي الهجرةِ

والــدّين ذاكَ فضـلٌ كبـيرُ

وكتب الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_:

أتسانسا السرّسبولُ رسسول السوصيّ

عليّ المهدّب من هاشم وزير السنّبيّ وذو صهره

وخير البرية والعالم

وقال له أيضاً \_ عليه السلام \_:

أتانا الرسول رسول الوصي

فُسُرَّ بمقدَمِهِ الْمسلِمُونِا

رسولُ الوصيّ وصيّ النّبيّ

له الفضل والسّبقُ في المؤمنينا

فكم بطلٍ ماجدٍ قد أذاق

منيّة حتفٍ من الكافرينا

وروى أصحاب السّير عن الأسود الدّئليّ أنّه قال: حدّثني من سمع أمّ أيمن - رضي الله عنها - تقول: سمعت في اللّيلة الّتي [تلت نهار اليوم الّذي] (٨٣) بويع فيه أبو بكر هاتفاً يقول ولا أرى شخصه:

<sup>(</sup>۸۳) أضفناه من «ر».

لقد ضَعْضَعَ الإسلامَ فُقدانُ أحمدٍ
وأبكى عليهِ فيكُمُ كلَّ مُسْلِم
وأحزَنَهُ حزناً تمالو صَحْبِهِ الـ
عنواة على الهادي الرضيّ المكرّم

وصيّ رسول الله أوّل مسلم واعلم من صلّى وزكّى بدرهم وأعلم من صلّى وزكّى بدرهم أخي المصطفىٰ دون الّهذين تأمّروا عليه وإن بزّوه فضلَ الـتّـقـدُم

قد أوردنا نظماً ونثراً يستدلّ به العاقل على أنّ القوم عاملوا أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ عليه السّلام \_ عليه السّلام \_ عليه السّلام \_ وحكم هارون حدو النّعل بالنّعل، فصار حكم أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وحكم هارون \_ عليه السّلام \_ واحداً.

وما أحسن قول محمّد بن نصر بن بسّام الكاتب:
إنّ عليّاً لم يزل محنة لرائح اللّدين ومغبون أنَّرَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ اللّصطفيٰ من نَفْسِهِ الله منزلَة لم تَكُ باللّدون منرّدُ هارونَ في قومِهِ لعاجل اللّذين ولللّدين

فارجع إلى الأعراق حتّى ترى

ما فَعَلَ القومُ بهارونِ ومّا يدلّ على صحّة دعوى من يقول إنّ أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ مغصوب حقّه من (^^1) إمامته، رسالة أبي بكر إلى أسامة بن زيد لّا نزل من السّقيفة:

من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ إلى أسامة بن زيد، أمّا بعد: فإنّ المسلمين فزعوا إليّ واستخلفوني وأمّر وني عليهم بعد وفاة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_، في كلام طويل \_ فإذا قرأت كتابي هذا فادخل في ما دخل فيه المسلمون وائذن لعمر بن الخطّاب في خلفه (٥٠) عنك، فإنّه لا غناء بي عنه. وتوجّه إلى الوجه الّذي وجّهك رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_. فكتب إليه أسامة بن زبد:

من أسامة بن زيد مولى رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ إلى أبي بكر آبن أبي قحافة، أمّا بعد: فقد أتاني كتاب منك ينقض آخره أوّله. ذكرت في أوّل كتابك أنّك خليفة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ ثمّ قلت إنّ المسلمين استخلفوك وفزعوا إليك وأمّر وك عليهم، ولو كان ذاك كذلك لكانت بيعتهم في مسجد رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ لا في سقيفة بني ساعدة. وسألت أن آذن لعمر بن الخطّاب في تخلّفه عني لحاجتك إليه، فقد أذن لنفسه قبل أن آذن له ولا لأحد أمره رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بالشّخوص له، ومالي أن آذن له ولا لأحد أمره رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بالشّخوص

<sup>(</sup>٨٤) «ب» «ح»: من.

<sup>(</sup>٨٥) «ز»: تخلّفه.

معي إلىٰ من أشخصني إليه، وما أمرك في تخلّفك وأمر عمر في تخلّفه إلا واحد، وليس بينك وبينه فرق. ومن عصى رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بعد وفاته فهو بمنزلة من عصاه في حياته، وقد علمت أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ أمرك وأمر عمر بالمسير معي، ورأيه لكما خير من رأيكما لأنفسكما، وما خفي عليه موضعكما، وقد ولاني عليكما ولم يولّكما عليّ، وعصيانه نفاق (١٨١) في كلام أضربت عنه ها هنا وأوردته مستوفى في كتابي الموسوم بـ «عيون البلاغة في أنس الحاضر وبلغة المسافر».

### ﴿ فصل ﴾

قد تقدّم في صدر هذا الكتاب أنّ الإمامة تكون بالنّصّ والعصمة، وإذا كان هذا هكذا فإنّ الإمام المعصوم لا يخرج من دار الدّنيا حتّىٰ ينصّ علىٰ من يخلفه في حفظ كتاب الله وشريعة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وأوّل الأئمة \_ عليهم السّلام \_ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ بنصّ الرّسول \_ صلّى الله عليه وآله \_ وإشارته إليه، وقد أجمعت الطّائفة الإماميّة [على] (١٨٨) أنّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ لم يخرج من الدّنيا حتّىٰ نصّ علىٰ الحسن والحسين \_ عليها السّلام \_ وأنّ الحسن \_ عليه السّلام \_ وأنّ الحسن \_ عليه السّلام \_ لم يخرج من الدّنيا حتّى نصّ علىٰ أخيه السّلام \_ وأنّ الحسن \_ عليه السّلام \_ لم يخرج من الدّنيا حتّى نصّ علىٰ أخيه الحسين كما نصّ جدّه رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وأبوه أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_. ونصّ الحسين على ولده علي. ونصّ عليّ علىٰ ولده محمّد. ونصّ محمّد

<sup>(</sup>٨٦) انظر: الإيضاح: ٣٦١.

<sup>(</sup>٨٧) أضفناه لاستقامة المعنى.

على ولده جعفر. ونصّ جعفر على ولده موسى. ونصّ موسى على ولده عليّ. ونصّ عليّ على ولده ونصّ عليّ على ولده على ولده على ولده على ولده على الله عليهم أجمعين ـ. الحسن. ونصّ الحسن على ولده الخلف الصّالح ـ صلّى الله عليهم أجمعين ـ. وجعل الحسن ـ عليه السّلام ـ وكيله أبا محمّد عثان بن سعيد العمريّ الوسيط بينه وبين شيعته في حياته، فلمّا أدركته الوفاة أمره ـ عليه السّلام ـ وأنّ أبا محمّد عثان وأخبرهم أنّ ولده الخلف صاحب الأمر بعده ـ عليه السّلام ـ وأنّ أبا محمّد عثان بن سعيد العمريّ وكيله وهو بابه والسّفير بينه وبين شعيته، فمن كانت له حاجة قصده كما كان يقصده في حال حياته. وسلّم إليه جواريه. فلمّا قُبض ـ عليه السّلام ـ تكلّم أخوه جعفر وادّعي الإمامة لنفسه. وبذل للمعتمد بذلاً شاع ذكره، فلم يصحّ له. فقال له وزير المعتمد: قد كان المتوكّل وغيره يروم فسخ ناموس أخيك فلم يصحّ لهم. فاستمل أنت شيعته بها تقدر عليه.

فلم الم يبلغ غرضه، سعى بجواري أخيه \_ عليه السّلام \_ وقال: في هذه الجواري جارية إذا ولدت ولداً يكون ذهاب دولتكم علىٰ يده.

فأنفذ المعتمد إلى عثمان بن سعيد وأمره أن ينقلهن إلىٰ دار القاضي أو بعض الشهود حتى يستبرئهن بالموضع. فسلمهن إلىٰ ذلك العدل. فأقمن عنده سنة، ثمّ ردّهن إلىٰ عثمان بن سعيد، لأن الولد المطلوب ـ عليه السّلام ـ كان قد ولد قبل ذلك بست سنين، وقيل: بخمس، وقيل: بل بأربع. وأظهره أبو الحسن عليه السّلام ـ لخاصة شيعته وأراهم شخصه، وعرّفهم بأنّه الّذي يقصد إليه منه، فلم السّلام عثمان بن سعيد الجواري وفيهن أمّ صاحب الأمر ـ عليه السّلام ـ فلم نقلهن إلىٰ مدينة السّلام، وكانت الشّيعة تقصده من كلّ بلد بقصص وحوائج، نقلهن إلىٰ مدينة السّلام، وكانت الشّيعة تقصده من كلّ بلد بقصص وحوائج،

وكانت الأجوبة تخرج إليهم على يده فلمّا دنت وفاته جمع من كان بقي من شيوخ الشيّعة، وأخبرهم أنّه ميّت، وأنّ صاحب الأمر \_ عليه السّلام \_ قد أمره بأن ينصّ على ولده أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ، فمن كانت له حاجة قصده. وتوفيّ \_ رحمه الله \_ وهو أوّل أبواب صاحب الأمر \_ عليه السّلام \_ وكانت الشّيعة يأتونه من كلّ بلد سحيق وفجّ عميق؛ وكانت الأجوبة تخرج إليهم على يده.

فلمّ حضرته الوفاة خبر الشّيخ الشّيعة أنّه مقبوض، وأنّه قد أمر بأن يقيم أبا القاسم الحسين بن روح النّو بختيّ مقامه، وكان النّو بختي كاتب عثان بن سعيد، وقال: «فمن كانت له حاجة قصده». وتوفيّ - رحمه الله - وهو الباب الثّاني من أبواب صاحب الأمر - عليه السّلام - [وكانت الشّيعة يأتونه وكانت الأجو بة تخرج إليهم علىٰ يده] (١٨٨).

فلم حضرته الوفاة جمع شيوخ الشّيعة وعرّفهم موته، وأنّه قد أمر أن يقيم أبا الحسن عليّ بن محمّد بن سهل السّمريّ مقامه، فمن كانت له حاجة قصده. وتوفيّ النّوبختيّ - رحمه الله - وكان الباب الثّالث من أبواب صاحب الأمر - عليه السّلام - وكانت الشّيعة تختلف إليه وتقصده.

فلم حضرته الوفاة اجتمع إليه من كان بقي من شيوخ الشّيعة وقالوا له: عرّفنا من لنا بعدك.

فلم يجبهم عن كلامهم، فلمّا طال خطابهم وتكرّر مرّة بعد ثانية قال لهم: ما أُمرت بشيء وليس بعدي باب يُقصَد.

<sup>(</sup>۸۸) ليست في «ب» «ح» «ع».

وذكّرهم الخبر المأثور عن الأئمة \_ عليهم السّلام \_ إنّ الله \_ تعالىٰ \_ إذا أراد إظهار صاحب الأمر ستر \_ تعالىٰ \_ أبوابه، فاعترفوا بالخبر وصحّته، ثمّ قال: والأمر قريب.

ولـوكانت الأبواب المقصودة باختيار الشّيعة لم تنقطع إلى وقت ظهور صاحب الأمر \_ عليه السّلام \_ فعُلم أنّ من تقدّم من الأبواب كان بنصّ صاحب الأمر \_ عليه السّلام \_ على واحد واحد.

### ﴿ فصل ﴾

وأمّا اعتقاد الإماميّة في الأئمّة وأنّهم اثنا عشر إماماً \_ عليهم السّلام \_. فلهم في ذلك طريقان معروفان: أحدهما من رواية العامّة، والآخر من رواية الخاصّة.

فأمّا طريق العامّة؛ فهو ما رووه عن مسروق أنّه قال كنّا عند ابن مسعود في المسجد بين المغرب والعشاء الآخرة وقرأنا القرآن وقلنا له: يا أبا عبد الرّحمن، هل سألتم رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ كم الخلفاء بعده؟

فقال: بلى، قد سألناه، فقال لنا: هم اثنا عشر على عدد نقباء بني إسرائيل (٨٩).

ومثله ما رووه عن جابر بن سمرة أنّه قال: كنت مع والدي عند رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فقال: يملك هذا الأمر بعدي اثنا عشر كلّ منهم هادٍ مهديّ (٩٠).

<sup>(</sup>٨٩) انظر: كمال الدّين وتمام النّعمة ١: ٢٧٩ الحديث ٢٦، الغيبة للنّعماني: ١٠٦ الحديث ٣٧.

<sup>(</sup>٩٠) انظر: صحيح البخاريّ ٩: ١٠١، سنن أبي داود ٤: ١٠٦ الحديث ٤٢٧٩ ـ ٤٢٨١.

وأمّا روايات الخاصة \_ وهم الإماميّة \_ فالخبر المجمع عليه خبر اللّوح، وهـ و ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ مع عليّ بن الحسين \_ عليها السّلام \_ بأنّه رأى في يد الزّهراء \_ عليها السّلام \_ لوحاً أخضر من زمرّدة خضراء فيه كتابة بيضاء، فقال جابر: قلت لها \_ عليها السّلام \_: ما هذا اللّوح يا بنت رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_?

فقالت \_ عليها السّلام \_: لوح أهداه الله تعالى إلى أبي، وأهداه أبي إلّي؛ فيه اسم أبي واسم بعلى والأئمّة من ولدي.

قال جابر: فنظرت في (٩١) اللّوح فرأيت فيه ثلاثة عشر اسماً، كان فيهم محمّد في أربعة مواضع (٩٢).

ومثله خبر سلمان \_ رضي الله عنه \_ أنّه قال: دخلت على رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ يوماً والحسين بن عليّ \_ عليه السّلام \_ على فخذه، قال لي: يا سلمان، إنّ ابني هذا سيّداً بن سيّد، أبو سادة حجّة ابن حجّة، وأبو حجج، إمام، وابن إمام، وأبو أئمّة تسعة من ولده؛ تاسعهم قائمهم.

ثمّ ما يروونه عن إمام بعد إمام من نصّ أنمّتهم يخبرون بعددهم، كذلك فهذه أدلّتهم على كون النّصوص واجبة. وقد ذكرت من دلائلهم عليهم السّلام \_ ودلائل صاحب الأمر \_ عليه السّلام \_ في كتابي الّذي سمّيته بـ «التّاج

<sup>(</sup>٩١) «ر»: إلى.

<sup>(</sup>۹۲) انظر: الكافي ١: ٤٤٧ الحديث ٩، إثبات الوصيّة: ١٤٣، كمال الدّين وتمام النّعمة ١: ٣٠٨ - ٣١٣، الغيبة للطّوسيّ: ٩٢، إحقاق الحق ١٣: ٥٥، بحار الأنوار ٣٦: ١٩٣، أمالي الطّوسيّ ١: ٢٩٧، الإمامة والتّبصرة: ١٠٣، الغيبة للنعماني: ٦٢، الاختصاص: ٢١٠.

الشَّرفيّ في معجزات النَّبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله ـ ودلائل أمير المؤمنين والأئمّة ـ عليه وعليهم السّلام ـ» ولِّخصته حتَّى يُحفَظ ولا يُلفَظ.

قال بعض أهل العلم: السّيرة سيرتان: سيرة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ في المسركين، وسيرة أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ في الموحّدين، والقتال قتالان: قتال التّنزيل، وقتال التّأويل، وقد خصّ الله \_ تعالىٰ \_ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ بفضيلة لم يدن لها أحد من الصّحابة في الأمرين جميعاً بشهادة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بذلك دون كلّ أحد من الصّحابة. فمن الصّحابة. فمن عبد نجا. ومن خالفه هلك وطغى.

يتلوه ما نقل من ثاني كتاب «كالالدّين في الإمامة» أيضاً عن محمّد بن موسىٰ بن المتوكّل ـ رحمه الله ـ قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال: حدّثنا أبو محمّد القاسم بن العلاء، قال: حدّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم وحدّثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني ـ رضي الله عنه ـ قال: حدّثنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن عليّ الهرويّ (١٤٠)، قال: حدّثني أبو حامد عمران بن موسىٰ بن إبراهيم، عن الحسن بن القاسم الرّقام، قال: حدّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم، قال: كنّا مع الرّضا حدّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم، قال: كنّا مع الرّضا ـ عليه السّلام ـ بمرو فاجتمعنا في الجامع في بدايه مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا اختلاف النّاس فيها. فدخلت علىٰ سيّدي ـ عليه السّلام ـ فأعلمته خوضان النّاس، فتبسّم ـ عليه السّلام ـ ثمّ قال: يا عبد العزيز، جهل القوم

<sup>(</sup>۹۳) «ب»: واحد.

<sup>(</sup>٩٤) في كمال الدّين: المروزيّ.

وخُدِعوا عن أديانهم؛ إنّ الله - عزّ وجلّ - لم يقبض نبيّه - عليه السّلام - حتى أكمل له الدّين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كلّ شيء؛ بين فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج النّاس إليه كملًا، فقال - عزّ وجلّ -: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١٥٠) وأنزل في حجّة الوداع - وهي آخر عمرة له فرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١٥٠) وأنزل في حجّة الوداع - وهي آخر عمرة له السّلام -: ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ﴾ (١٦٠)، وأمر الإمامة من تمام الدّين، ولم تمض مدّته - عليه السّلام - حتى بين لامّته معالم دينهم، وأوضح لهم سبيلهم، وتركهم على قصد الحق، وأقام لهم علياً - عليه السّلام - عَلَاً وإماماً، وما ترك شيئاً تحتاج إليه الامّة إلّا بيّنه. فمن زعم أنّ الله - عزّ وجلّ -، ومن فمن زعم أنّ الله - عزّ وجلّ - لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله - عزّ وجلّ -، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر. هل تعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الامّة فيجوز فيها، اختيارهم؟!

إنّ الإمامة أجلّ قدراً، وأعظم شأناً، واعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن تبلغها النّاس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، ويقيموا إماما باختيارهم.

إنَّ الإِمامة خصَّ الله تعالىٰ بها إبراهيم الخليل \_ عليه السَّلام \_ بعد النَّبوَّة والخَلَّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرَّفه بها وشاد بها ذكره، فقال \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿إِنِّ جَاعِلُكَ لِلْنَّاسِ إِمَاماً ﴾ (٩٧). فقال الخليل \_ عليه السَّلام \_ سروراً بها: ﴿وَمِنْ

<sup>(</sup>٩٥) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٩٦) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٩٧) البقرة: ١٢٤.

ذُرِّيَّى ﴾؟(٩٨) قال الله \_ تبارك وتعالىٰ \_: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينْ ﴾ (٩٩). فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصّفوة، ثمّ أكرمه الله \_ عزّ وجلّ - بأن جعلها في ذرّيته أهل الصّفوة والطّهارة، فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً [وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ](١٠٠٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بأمْرنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينْ ﴿١٠٠١). فلم تزل في ذرّيته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتّى ورثها النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله \_ [فقال الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلـمُؤْمِنينَ ﴾ (١٠٢) فكانت له خاصّة. فقلّدها \_ صلّى الله عليه وآله \_](١٠٣) عليّاً \_ عليه السّلام \_ بأمر الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسم ما فرضها الله \_ عزّ وجلّ \_ فصارت في ذرّيّته الأصفياء الّذين آتاهم الله \_ عزّ وجلّ \_ العلم والإيهان لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلعِلْمَ وَٱلإِيهانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَاب أَلَّهِ إِلَىٰ يَوْم ٱلبَّعْثِ ﴾ (١٠٠) فهي في ولد علي \_ عليه السّلام \_ [خاصّة] (١٠٠) إلى الله يوم القيامة؛ إذ لا نبيّ بعد محمّد \_ صلّى الله عليه وآله \_، فمن أين يختار هؤلاء الجهَّال الإِمام وهو بمنزلة الأنبياء ووارث الأوصياء!

<sup>(</sup>٩٨) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٩٩) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>١٠٠) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>۱۰۱) الأنبياء: ۷۲ \_ ۷۳.

<sup>(</sup>۱۰۲) آل عمران: ۸۸.

<sup>(</sup>١٠٣) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>۱۰٤) الرّوم: ٥٦.

<sup>(</sup>١٠٥) أضفناه من المصدر.

إنَّ الإِمامة خلافة الله \_ عزَّ وجلّ \_ وخلافة الرَّسول، ومقام أمير المؤمنين، وميراث الحسن والحسين \_ عليها السّلام \_.

إنَّ الإِمامة زمام الدّين، ونظام المسلمين، وصلاح الدّنيا، وعزَّ المؤمنين.

الإمام أسّ الإسلام النّامي، وفرعه السّامي، بالإمام تمام الصّلاة والزّكاة والضّيام والحبّ والجهاد، وتوفّر الفيء والصّدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثّغور والأطراف.

الإِمام يحلَّ حلال الله، ويحرَّم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذبَّ عن دين الله ويدعو إلىٰ سبيل ربَّه بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجّة (١٠٦) البالغة.

الإِمام كالشَّمس الطَّالعة للعالم وهي في الاُفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار.

الإمام البدر المنير، والسّراج الزّاهر، والنّور السّاطع، والنّجم الهادي في غياهب الدّجي والبلد القفر ولجج البحار.

الإمام الماء العذب على الظّهاء، والدّالّ على الهدى، والمنجي من الرّدى. الإمام الماء العذب على النّهاء والدّال على الأمام النّهار على اليفاع (١٠٠٠)، حار لمن اصطلى، والدّليل على (١٠٠٠) المهالك (١٠٠٠)، من فارقه فهالك.

الإِمام السّحاب الماطر، والغيث الهاطل، والشّمس [المضيئة، والسّماء](١١٠)

<sup>(</sup>١٠٦) في المصدر: والحجّة.

<sup>(</sup>١٠٧) اليَفاع: ما ارتفع من الأرض. مجمع البحرين ٥٨٠:٤ (يفع).

<sup>(</sup>۱۰۸) في المصدر: في.

<sup>(</sup>١٠٩) في العيون: المسالك.

<sup>(</sup>١١٠) أضفناه من المصدر.

الظَّليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والرّوضة.

الإِمام الأمين الرّفيق، والوالد الشّفيق، والأخ الشّقيق، ومفزع العباد في الدّاهية.

الإِمام أمين الله في خلقه، وحجّته علىٰ عباده، وخليفته في بلاده، والدّاعي إلىٰ الله ـ عزّ وجلّ ـ.

الإِمام المطهّر من الذّنوب، المبرّأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدّين، وعزّ المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين.

الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اكتساب (۱۱۱۱) من المفضّل الوهّاب؛ فمن ذا الّذي يبلغ معرفة (۱۱۲۱) الإمام أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات؛ ضلّت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت (۱۱۲۱) الألباب، وحسرت العيون، وتصاغرت العظاء، وتحيرت الحكاء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألبّاء، وكلّت الشّعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه، أو فضل (۱۱۲۱) من فضائله، فأقرّت بالعجز والتّقصير. وكيف يوصف أو يُنعَت بكنهه أو يفهم بشيء من أمره، أو يقوم أحد مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنّي! وهو بحيث النّجم من يد المتناولين، ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟! وأين العقول عن هذا؟! وأين يوجد مثل المصفين، فأين الاختيار من هذا؟! وأين العقول عن هذا؟! وأين يوجد مثل

<sup>(</sup>۱۱۲) «ب»: مرتبة.

<sup>(</sup>۱۱۳) «ب» زيادة: أُولوا.

<sup>(</sup>١١٤) في المصدر: فضيلة.

هذا؟! أتظن (°۱۱ أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ [كذّبتهم] (۱۱۱ والله أنفسهم ومنتهم الباطل، فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً (۱۱۷ تزلّ عنهم أقدامهم. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة دائرة متناقصة وآراء متناقضة. فلم يزدادوا منه إلّا بعدا. قاتلهم الله أنّى يؤفكون؟!

لقد راموا صعباً، وقالوا إفكاً، وضلّوا ضلالًا بعيداً، ووقعوا في الحيرة؛ إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشّيطان أعالهم فصدّهم عن السّبيل وكانوا مستبصرين، رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلجِيرَةُ سُبْحاَنَ ٱللهِ وَتَعَالَىٰ عَبًا يُشْرِكُونَ ﴾ (١١٨).

وقال \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وُرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١١٩).

وقال: ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْكُمُونَ سِلْهُمْ أَيُّهُمْ عَنَيْاً بَالِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُركَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقينَ ﴿ (١٢٠)، وقال: بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُركَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُركَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقينَ ﴿ (٢٠٠)، وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وَنَ ٱلقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢١١) ﴿ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِمِ فَهُمْ لَا

<sup>(</sup>١١٥) في المصدر: ظنُّوا.

<sup>(</sup>١١٦) «ب» «ح» «ر»: تنهيهم وكيف تنهيهم، «ز» «ع»: وكيف تهنيهم. وما أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١١٧) «ب» «ح»: رخصاً، «ر»: ورخصاً.

<sup>(</sup>۱۱۸) القصص: ۸۸.

<sup>(</sup>١١٩) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>١٢٠) القلم: ٣٧ \_ ٤١.

<sup>(</sup>۱۲۱) محمّد: ۲٤.

يَفْقَهُونَ ﴾ (١٢٢)، أم ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلصُّمُ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ ٱلله فِيهِمْ خَيرْاً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (١٢٤). قل هو ﴿ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (١٢٤). قل هو ﴿ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو ٱلفَضْلُ ٱللهِ لَيُظِيمُ ﴾ (١٢٥).

فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل، راع لا ينكل، معدن القدس والطهارة، والثناء والزّهادة، والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرّسول، و[هو](٢٢١) نسل الطّهر البتول، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه [دنس، له المنزلة الأعلى لا يبلغها](٢٧٠) ذو حسب في خلاصة (١٢٨) البيت من قريش، والذّروة من هاشم، والعبرة من (٢٢١) الرّسول، والرّضا من الله شرف الأشراف، والفرع من (٢٠٠) عبد مناف، باقي (٢١٠) العلم، كامل الحلم، مطّلع بالإمامة، عالم بالسّياسة، مفروض الطّاعة، قائم بأمر الله، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، إنّ الأنبياء [والأئمّة عليهم السّلام -](١٣٠) يوفّقهم [الله](١٣٠) ويؤتيم من مخزون علمه

<sup>(</sup>١٢٢) التّوبة: ٨٧.

<sup>(</sup>۱۲۳) الأنفال: ۲۱ ـ ۲۳.

<sup>(</sup>١٢٤) البقرة: ٩٣.

<sup>(</sup>١٢٥) الحديد: ١ ٢.

<sup>(</sup>١٢٦) (١٢٧) اضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٢٨) ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٢٩) و(١٣٠) في المصدر زيادة: آل.

<sup>(</sup>١٣١) في المصدر: نامي.

<sup>(</sup>١٣٢) (١٣٣) أضفناه من المصدر.

وحكمه (١٣٤) ما لا يؤتيه غيرهم؛ فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم في قوله \_ جل وتعالىٰ \_: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونْ (١٣٥).

وقوله تعالىٰ ﴿وَمَنْ يُؤْتَى ٱلحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً (١٣٦١).

وقوله تعالى في طالوت: ﴿إِنَّ ٱللهِ ٱصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلعِلْمِ وَٱلله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾(١٣٧).

وقال لنبيّه \_ صلّى الله عليه وآله \_: ﴿ وَكَانَ فَضْل آللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (١٣٨). وقال في الأئمة من أهل بيته وعترته: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ

ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ ٱلكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيهاً فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴾ (١٣٩).

إن العبد إذا اختاره الله \_ عزّ وجلّ \_ شرح لذلك صدره، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاماً؛ فلم يعني بعده بجواب، ولا يجر فيه (١٤٠) عن الصّواب. وهو معصوم مؤيّد موفّق مسكّد. قد أمن الخطأ والرّلل والعثار.

<sup>(</sup>١٣٤) في المصدر: وحكمته.

<sup>(</sup>۱۳۵) يونس: ۳۵.

<sup>(</sup>١٣٦) البقرة: ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٣٧) البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>١٣٨) النّساء: ١١٣.

<sup>(</sup>١٣٩) النّساء: ٥٣ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>۱٤٠) «ر»: يحرفه.

فخصّه (۱٤١) الله بذلك ليكون حجّته (۱٤٢) على عباده، وشاهده على خلقه ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيم ﴾ (۱٤٢). فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه، أو يكون مختارهم (۱٤٤) بهذه الصّفة فقدّموه (۱٤٥)؟! تعدّوا وبيت الله الحقّ. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، كأنّهم لا يعلمون، وفي كتاب الله \_ عزّ وجلّ \_ الهدى والشّفاء. فنبذوه واتّبعوا أهواءهم. فذمّهم الله ومقتهم وأتعسهم. فقال \_ جلّ وعزّ \_: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ اتّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي

وقال: ﴿فَتَعْساً لَمُمْ وَأَضَلَّ أَعْهَالَهُمْ ﴾ (١٤٧).

وقال: ﴿ كَبُرُ مَقْتاً عِنْدَ آللهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبُعُ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ﴾ (١٤٨).

ومما ورد عن حذيفة بن اليهان نقلًا من الكتاب المذكور أيضاً عن عبد الله بن سلمة أنّه قال: كان حذيفة بن اليهان ـ رضي الله عنه ـ أميراً على المدائن من قبل عشان بن عفّان، فلمّا قُتِل وولي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

<sup>(</sup>١٤١) في المصدر: يخصّه.

<sup>(</sup>١٤٢) في المصدر: «لتكون حجّته البالغة» بدل «ليكون حجته».

<sup>(</sup>١٤٣) الحديد: ٢١.

<sup>(</sup>١٤٤) في المصدر: خيارُهم.

<sup>(</sup>١٤٥) في المصدر: فيقدّموه.

<sup>(</sup>١٤٦) القصص: ٥٠.

<sup>(</sup>١٤٧) محمّد: ٨.

<sup>(</sup>١٤٨) غافر: ٣٥. كال الدّين وتمام النّعمة: ٦٧٥، حديث ٣١، عيون أخبار الرّضا ـ عليه السّلاِم ـ ١٠ (١٤٨) الحديث ١، من الباب ٢٠.

\_ صلّوات الله عليه وآله \_ الأمر بعده كتب إلىٰ حذيفة بن اليهان كتاباً يقرّه علىٰ عمله، ويجدّد له به الولاية. وكتب إليه كتاباً يأمره أن يقرأه على النّاس. فصعد حذيفة بن اليهان المنبر وحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة بليغة ثمّ قال: الحمد لله الَّذي أحيا الحقّ، وأمات الباطل، وجاء بالعدل، ودحض الجور، وكبت الظَّالمين. أيَّها النَّاس إنَّه قد وليكم والله أمير المؤمنين حقًّا حقًّا، وخير من نعلمه بعد نبيّنا \_ صلّى الله عليه وآله \_ فأنيبوا إلى الطّاعة لأولى الأمر سلًّا، وأحقّهم بالأمر، وأقولهم بالحق، وأقربهم إلى الصّدق، وأرشدهم إلى العدل، وأهداهم سبيلًا، وأدناهم إلى الله وسبيله، وأمسهم برسول الله رحماً، أنيبوا إلى طاعة أوّل النَّاس سلًّا، وأكثرهم علًّا، وأقصدهم (١٤٩٠) طريقة، وأسبقهم إيماناً، وأحسنهم يقيناً، وأكثرهم معروفاً، وأقدمهم جهاداً؛ أخى رسول الله، وابن عمّه، وأبي الحسن والحسين، وزوج الزّهراء البتول سيّدة نساء العالمين. فقوموا أيّها النّاس فبايعوا على كتاب الله وسنّة رسوله. فإنّ لله في ذلك رضاً، ولكم فيه منفع وصلاح.

فقام النّاس فبايعوا لأمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أحسن بيعة وأجمعها فلمّا استتمّت البيعة قام إليه أخو أبي الهيثم بن التّيهان فقال: أيّها الأمير، إنّا سمعناك تقول في أوّل كلامك قد وليكم وألله أمير المؤمنين حقّاً حقّاً. فعرّفنا معنى ذلك يرحمك الله ولا تكتمنا. فإنّك ممن شهدت وغبنا، والله شاهد عليك إلّا ما بذلت لنا النّصيحة؟

فقال حذيفة \_ رحمه الله \_ : اعلم أن كلّ من تسمّى بإمرة المؤمنين قبل عليّ بن أبي طالب وبعده سمّاه المسلمون. وأمّا عليّ بن أبي طالب \_ عليه

<sup>(</sup>١٤٩) «ر»: وأصدقهم.

السّلام \_ فإنّ جبريل (١٥٠) سبّاه بهذا الاسم عن الله تعالى، وشهده رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ يدعوه بحلّى الله عليه وآله \_ يدعوه به في حال حياة رسول الله. ولم يدع غيره بهذا الاسم في حياته.

قال الرّجل: خبرّنا كيف ذلك يرحمك الله؟

فقال حذيفة: اعلم أنّ النّاس كانوا يدخلون على رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ أيّ وقت شاؤوا. فنهاهم أن يدخل أحد منهم عليه وعنده دحية الكلبيّ، وكان جبرئيل \_ عليه السّلام \_ يدخل على النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ في صورة دحية الكلبيّ. ولذلك نهى النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ أن يدخلوا عليه إذا كان عنده دحية الكلبيّ.

قال حذيفة بن اليهان: فأقبلت يوماً لبعض أُموري رجاء أن أجد رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ خالياً. فلمّا صرت بالباب وإذا شملة قد سُدِلت علىٰ الباب فرفعتها فإذا بدحية الكلبيّ قاعد ورسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ نائم ورأسه في حجر دحية الكلبيّ. فلمّا رأيته عدت إلىٰ ورائي وانصرفت. فلقيني عليّ \_ عليه السّلام \_. فقال: يا ابن اليهان من أين أقبلت؟

فقلت: من عند رسول الله \_ صلَّى الله عليه وآله \_.

قال: ماذا صنعت؟ فقلت: أردت الدّخول إليه في كذا وكذا فوجدت عنده دحية الكلبيّ فرجعت.

فقال: ارجع معي.

فرجعت، فلمّا صرنا بالباب رفع على \_ عليه السّلام \_ الشّملة ودخل.

<sup>(</sup>۱۵۰) «ر»: جبرئيل.

فسمعت دحية الكلبيّ يقول له: «السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ادن فخذ رأس ابن عمّك فإنّك أولىٰ النّاس به»، فقا له عليّ عليه السّلام \_: «وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته»، ثمّ أخذ رأس النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ فوضعه علىٰ ركبته، فاستيقظ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فقال له: يا أبا الحسن، مِنْ حجر مَنْ أخذت رأسي؟

قال: من حجر دحية الكلبيّ.

فقال له: بل ذلك جبرئيل \_ عليه السّلام \_، فها قلت له، وما قال لك؟ قال: يا رسول الله، حين دخلت سلّمت عليه فقال لي: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين.

فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بخ بخ لك يا ابن أبي طالب. سلّمت عليك ملائكة الله وسكّان سمواته بإمرة المؤمنين قبل أن يسلّم عليك أهل الأرض.

ثمّ أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ أمر جميع المسلمين (۱۵۱) أن يسلّموا على عليّ \_ عليه السّلام \_ بإمرة المؤمنين. فدخل أبو بكر وعمر فأمرهما أن يسلّما عليه بإمرة المؤمنين. فقالا: من الله ورسوله؟

قال: نعم.

ثمّ دخل طلحة وسعد فسلّما. فقال لهما رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: سلّما علىٰ عليّ \_ عليه السّلام \_ بإمرة المؤمنين.

فقالا: عن الله ورسوله؟ -

<sup>(</sup>١٥١) «ح»: المؤمنين.

فقال: نعم.

فقالا: سمعاً وطاعة.

ثمّ دخل سلمان وأبو ذرّ فقال لهما: سلّما على على بإمرة المؤمنين.

فسلّما ولم يعترضاه ولم يسألاه، ثمّ دخل خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين وأبو الهيثم بن التّيهان، فأمرهما بالسّلام عليه فسلّما ولم يقولا شيئاً، ثمّ دخل عمّان بن عفّان وأبو عبيدة بن الجرّاح والمقداد فسلّما ولم يقولا شيئاً، ثمّ دخل عثمان بن عفّان وأبو عبيدة بن الجرّاح فسلّما على رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_. فقال: سلّما على عليّ بإمرة المؤمنين.

فقالا: أعن الله ورسوله؟ قال: [نعم](۱۵۲).

ثمّ دخل جماعة من المهاجرين والأنصار كلّ ذلك يقول لهم رسول الله - صلّى الله عليه وآله - سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين، فبعض سلّموا ولم يعترضوا، وبعض يقول للنّبيّ - صلّى الله عليه وآله -: «أعن الله ورسوله»؟ فيقول: «نعم»، حتّى غصّ المجلس بأهله.

قال بريدة فأمرني رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بالسّلام على علي بإمرة المؤمنين فقمت فسلّمت عليه، ثمّ أقبل علينا رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فقال: إنّي أمرتكم أن تسلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين، فاعترضني منكم رجال وقالوا «أعن أمر من الله ورسوله»؟ فقلت: نعم، ما كان لمحمّد أن يأتي أمراً من تلقاء نفسه، بل بوحي من ربّه. والّذي نفسي بيده، لئن ارتبتم به أو نقضتموه

<sup>(</sup>١٥٢) أضفناه لاقتضاء السياق.

لتكفرون. فمن شاء منكم أن يؤمن ومن شاء فليكفر.

قال بريدة: فلمّا خرجنا سمعنا أحد هؤلاء الّذين أمروا بالسّلام عليه بإمرة المؤمنين يقول لأصحابه وقد التفّت بهم طائفة من الجفاة البطاة: «أما رأيت ما صنع محمّد بابن عمّه من التّشريف وعلوّ المنزلة»؟ فقال له صاحبه: لا يكبرنّ عليك، فلو فقدنا محمّداً لتركنا قوله تحت أقدامنا.

قال حذيفة: فقال الرّجل: كان ذلك؟

فقال حذيفة: أجل كان ذلك.

فقال الفتى: قد كنت أُحبّ أن أتعرّف هذا الأمر؟

فقال حذيفة: أنا أُخبرك؛ اعلم أنّ الله تعالىٰ أمر رسوله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في سنة عشر من مهاجرته أن يحجّ ويحجّ بالنّاس معه، فأذّن في النّاس بالحجّ لقول الله تعالى: ﴿ وَاَذّن في النّاس بِاللّحجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيق ﴾ (١٥٣). فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا في أهل السّافلة والعالية؛ ألا إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد عزم علىٰ الحجّ في عامه هذا ليقيم للنّاس حجّهم ويعلّمهم مناسكهم. فلم يبق أحد من دخل في الإسلام إلّا حجّ مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ليشهدوا مناسكهم ويعلّمهم حجّهم. فخرج بالنّاس ونساؤه معه وهي حجّة الوداع، ثمّ هبط جبرئيل ـ عليه السّلام ـ بأوّل سورة العنكبوت، فقال: اقرأ يا محمّد:

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

﴿ آلَمَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا

<sup>(</sup>١٥٣) الحج: ٢٧.

ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَغْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونِ (١٥٤١).

فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يا أخي جبرئيل، وما هذه الفتنة؟ فقال: يا محمّد، إنّ الله تعالىٰ يقرئك السّلام ويقول لك: إني ما أرسلت رسولاً نبيّاً إلاّ أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف على أمّته بعده من يقوم مقامه ويحيي فيهم سنّته وأحكامه، والمطيعون لله تعالىٰ فيها أمرهم به ورسوله هم الصّادقون، والمخالفون عليه هم الكاذبون، وقد دنا يا محمّد مصيرك إلىٰ الله تعالىٰ وهو يامرك أن تنصب لامّتك من بعدك عليّ بن أبي طالب. فهو الخليفة القائم برعيّتك إن أطاعته الامّة وإن عصته، وأنّ الله يأمرك أن تعلّمه جميع ما الستودعك يا محمّد، إنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ يقول لك: إنيّ اخترتك من عبادي واخترته لك وصيّاً.

فدعا رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ عليّاً فخلا به يومه ذلك وليلته. واستودعه العلم والحكمة الّتي آتاه (١٥٥٠) الله إيّاها. ثمّ سار النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ مجدّاً في سيره ليدخل المدينة فينصّب عليّاً \_ عليه السّلام \_ خوفاً من المنافقين وحسدهم لعليّ \_ عليه السّلام \_ فسار يومين وليلتين. فلمّا كان في اليوم الشّالث هبط عليه جبرئيل \_ عليه السّلام \_ بآخر سورة الحجر، فقال: اقرأ فَو وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ المشركينَ إِنَّا كَفَيْنَاك المسْتَهْزئينَ (١٥٥١).

<sup>(</sup>١٥٤) العنكبوت: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>١٥٥) «ب»: هداه.

<sup>(</sup>١٥٦) الحجر: ٩٢ \_ ٩٥.

قال: فرحل رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ عجلًا ليدخل المدينة لينصّب عليّاً \_ عليه السّلام \_، فلّما كانت اللّيلة الرّابعة هبط جبرئيل \_ عليه السّلام \_ في آخر اللّيل، فقرأ عليه ﴿يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ في عليّ ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِي ٱلقَوْمَ ٱلكَافِرينَ ﴾ (١٥٧).

فقال له النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ: ما تراني يا جبرئيل كيف أحثّ المسير مجدّاً فيه لأدخل المدينة فأفرض ولاء عليّ على الشّاهد والغائب؟

فقال جبرئيل \_ عليه السّلام \_: إنّ الله تعالىٰ يأمرك أن تفرض ولاء عليّ من الغد.

فقال: نعم، غداً أفعل ذلك إن شاء الله تعالى.

وأمر النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ بالرّحيل من وقته وساروا حتّىٰ نزلوا بغدير خمّ، فأمرهم أن يجتمعوا إليه وعمدوا إلىٰ أقتاب الجال فعمل منبراً ورقىٰ عليه، ووقف والـرّمضاء تحرق النّاس وإنّ أحدنا ليوقي رجليه بثوبه من حرّ الـرّمضاء، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّني قد قمت فيكم خطيباً عن أمر الله تعالىٰ فاجتمعوا واسمعوا ما أقول.

وخطب \_ صلَّى الله عليه وآله \_ فقال:

الحمد لله الّذي علا في توحيده، ودنا في تقريبه، وجلّ في سلطانه، وعظم في أركانه، وأحاط بكلّ شيء عدداً، وخشية وهو في مكانه، وقهر جميع الخلائق بقدرته وبرهانه، بارىء المسموكات، وداحي المدحوات، سبّوح قدوّس، ربّنا وربّ

<sup>(</sup>۱۵۷) المائدة: ۲۷.

الملائكة والرّوح، مفضّل على ما برأه، متطوّل على ما ذرأه، يرى كلّ شيء والعيون لا تراه، كريم عليم حليم ذو أناة إله صنع كلّ شيء بعظمته، وذلّ كلّ شيء لعزّته، واستسلم كلّ شيء لقدرته، وخضع كلّ شيء لهيبته، ملك الأملاك، ومحري الشّمس والقمر، يسيرّهما في البروج، كلّ يجري لأجل مسمّى، يكوّر اللّيل على النّهار، ويكوّر النّهار على اللّيل يطلبه حثيثاً، قاصم كلّ جبّار عنيد وشيطان مريد، لم يكن له ضدّ ولا معه ندّ، واحد أحد، فرد عصد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، إلها واحداً، ورباً ماجداً، يشاء فيمضي، ويريد فيقضي، ويعلم ويحصي، ويميت ويحيي، ويضحك ويبكي، ويدبّر ويغني، ويمنع ويعطي، له الملك وله الحمد، بيده الخير كلّه وهو على كلّ شيء قدير.

أوصيكم عباد الله بلزوم طاعته. وأعرّفكم أنّ يومنا (۱۰۹) هذا يوم عظيم شريف، وهو يوم العيد الأكبر، والنّور الأزهر، والمشهد الأنور، يوم أخذ الله ميثاق الأنبياء والمرسلين فيه.

معاشر النّاس، إنّ جبرئيل \_ عليه السّلام \_ هبط إليّ وأمر في عن السّلام المؤمن المهيمن وأمره حتم بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ في عليّ ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَّغتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (١٦٠). فهذه الآية تدلّ على تهديد، وتنبىء عن أمر شديد، وأكرمني (١٦٠) أن أقوم في هذا المشهد وأبلّغ كلّ أبيض

<sup>(</sup>۱۵۸) «ب» «ح»: ومدوّر.

<sup>(</sup>١٥٩) «ب»: يومكم.

<sup>(</sup>١٦٠) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>١٦١) «ر»: وألزمني.

وأسود، وكلّ دانٍ وقاص أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أخي ووزيري وخليفتي، والإمام من بعدي، وقاضي ديني، والّذي أنزل الله تعالىٰ فيه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاةَ وهو راكع وساجد؛ رَاكِعُونَ ﴾ (١٦٢) وأنّ عليّ بن أبي طالب أقام الصّلاة وآتى الزّكاة وهو راكع وساجد؛ ما يريد غير الله. وقد سألت جبرئيل أن يستعفي الله لي من تبليغ ذلك إليكم لقلة المؤمنين وكثرة المنافقين والّذين في قلوبهم مرض؛ الّذين وصفهم الله تعالىٰ في كتابه أنّهم ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَظِيمٍ ﴾ (١٦٢) ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٍ ﴾ (١٦٠٠)

معاشر النّاس، اعلموا وافهموا أنّ الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً مفترضاً طاعته، حقّاً موالاته، واجبة محبّته، فرض ولايته على المهاجرين والأنصار وعلى التّابعين لهم بإحسان، وعلى الأعجميّ والعربيّ، والحرّ والعبد، والصّغير والكبير، وعلى كلّ مسلم بأمر من العليّ العظيم. مَن حكمه جائز، وأمره نافذ. وقمت في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا ما يقال لكم في أمر وليّكم، فإنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ إلهكم، وأنا رسول إليكم؛ القائم الخاطب المخبر لكم، وعليّ بن أبي طالب وليكم وإمامكم قائم فيكم بأمر ربّكم.

<sup>(</sup>۱٦٣) الفتح: ١١.

<sup>(</sup>١٦٤) النُّور: ١٥.

<sup>(</sup>١٦٥) «ر»: المسلمن.

قَوْمٍ هَادَ اللَّهُ اللَّهُ فَقَلَتُ لَهُ: يَا أَخِي، أَنَا المُنذَرِ فَمَنَ الْهَادِي بَعْدِي؟ فَقَالَ لِي: عَلَيّ أَبْنَأَبِي طَالَبِ هُو الْهَادِي لأُمّتك، فَهُو يَهْدِي إلى الحقّ ويعمل به، ويزيل الباطل وينهى عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم، أوّل من آمن بالله ورسوله، وأوّل من فدى رسول الله بنفسه، والّذي كان مع رسول الله ولا أحد معه.

معاشر النّاس، اقبلوه فقد قبله الله ورسوله، واسمعوا منه فقد نصبه الله لكم إماماً وقائمًا. ولا يتوب الله على أحد أنكر ولايته. فاحذروا أن تخالفوه فتُصْلُوا ناراً وقودها النّاس والحجارة أعدّت للكافرين.

معاشر النّاس، أنا البشير النّذير، أنا خاتم النّبيّين والمرسلين، أنا الحجّة على جميع العالمين من أهل السّاوات والأرضين، من شكّ في فهو كافر كفر الجاهليّة الأولى، ومن شكّ في شيء من قولي فقد شكّ في الكلّ، والشّاكّ في قولي هو في النّار.

معاشر النّاس، فضّلوا عليّاً بعدي، فهو أفضل النّاس بعدي من ذكر وأُنثيٰ.

معاشر النّاس، ملعون ملعون من ردّ قولي، هذا أخي جبرئيل ـ عليه السّلام ـ عن الله ـ تبارك وتعالىٰ ـ يأمرني بتبليغكم هذا، فلتنظر نفس ماذا تقدّم لها، واتّقوا الله أن تخالفوه.

معاشر النّاس، من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله \_ صلّى الله عليك وسلّم \_ إلينا!

فقال: أوليس أنا أولى منكم بأنفسكم؟

<sup>(</sup>١٦٦) الرّعد: ٧.

قالوا: بلي.

قال: فمن كنت نبيّه فعليّ وليّه، ومن كنت مولاه فعليّ مولاه. ومن كنت أنا إليه رسول فعليّ له إمام. وهو الهادي (١٦٧) المهتدي الّذي يهدي إلى الحقّ. فهو أمين الله وحجّته عليكم.

ثمّ قال: معاشر النّاس، هذا جبرئيل قد هبط عليَّ يقول: اقرأ عليهم ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكْمَ لُتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وَلَا يَوْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وِينَا ﴾ (١٦٨) بولاية علي.

ثمّ قال: اللَّهم أنت أنزلت الإمامة لعليّ بن أبي طالب، وأكملت دين عبادك بولايته، وأتمت عليهم نعمتك ورضيت لهم الإسلام ديناً وشريعة ارتضيتها لبريّتك لتهديهم. اللَّهم إنيّ بلّغت وأشهدك عليهم، فاشهد على إقرارهم، اغضب على من أنكر منهم؛ إنّك بكلّ شيء عليم.

معاشر النّاس، إنّ إبليس أخرج أباكم من الجنّه بالحسد فلا تحسدوا عليّاً فتحبط أعمالكم، وتزلّ أقدامكم. فإنّ إباكم آدم أهبط إلى الأرض بخطيئة واحدة وهو صفوة الله، فكيف وأنتم عباده؟!

معاشر المسلمين. ما يبغض عليّاً إلّا شقيّ، ولا يوالي عليّاً إلّا تقيّ، ولا يؤمن به إلّا مخلص موافق، ولا يضادّه ويتخلّف عنه إلّا كافر منافق.

معاشر النّاس، إنّي رسول الله وهذا الإمام بعدي، ولا إمام إلّا منه ومن عقبه وهو والدهم.

<sup>(</sup>١٦٧) «ب» زيادة: المهديّ.

<sup>(</sup>١٦٨) المائدة: ٣.

أيّها النّاس، هذا أخي ووارثي والخليفة من بعدي عليكم؛ الهادي إلى سبيل الرّشاد، والمنتقم من الظّالمين، وفاتح الفتوح من أهل الشّرك والضّلال، والقائم المهديّ من عقبه.

معاشر النّاس، هل رضيتموه؟

فضج النّاس جميعاً بقولهم: «نحن راضون يا رسول»، فلمّا سكتوا أمرهم بمبايعته، فبايعه النّاس جميعاً ولم يتخلّف منهم أحد، وكان أبو بكر وعمر قد تقدّماه إلى الجحفة. فبعث إليهما فردّهما وقال لهما: بايعا عليّاً بالولاية من بعدي.

فقالا: أمر من الله ورسوله؟

فقال: وهل يكون مثل هذا من غير أمر الله؟ نعم هو من أمر الله ورسوله. فبايعاه وقالوا: رضينا وأطعنا وسمعنا وأقررنا.

ثمّ أقبل عمر على عليّ وقال له:بخ بخ لك يا أبا الحسن؛ أصبحت مولاي ومولىٰ كلّ مؤمن ومؤمنة.

ثمّ نزل النّبيّ - صلّى الله عليه وآله - من المنبر.

وحيث رأى العبّاس يوم السّقيفة أنّ الأمر خارج عن بني هاشم وكونهم قد هّموا بالعدول عن مستحقّه إلى غير مستحقّه قال لعليّ ـ عليه السّلام ـ وهو يغسّل النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ: «يا ابن أخ، مدّ يدك لأبايعك، لا يختلف (١٩٦١) عليك اثنان»، نظر العبّاس ـ رضي الله عنه ـ على ظاهر الأمر ولم يقف على عليك اثنان»، نظر العبّاس ـ رضي الله عنه ـ على ظاهر الأمر ولم يقف على باطنه. ثمّ إنّه أيضاً قصد الوفاء بعهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ الّذي أخذه على جميع المسلمين لعليّ ـ عليه السّلام ـ في يوم غدير خمّ، وأمير المؤمنين أخذه على جميع المسلمين لعليّ ـ عليه السّلام ـ في يوم غدير خمّ، وأمير المؤمنين

<sup>(</sup>۱۲۹) «ب» «ح»: يتخلّف.

\_ عليه السّلام \_ علم بإعلام النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ له بقوله: يا عليّ إنّ القوم يثبوا عليك ويكثر وا وينتصر وا ويبتزّوك حقك، فاصبر عليهم وكن صابراً محتسباً، لتحصل لك درجة الصّابرين المظلومين.

ثمّ إنّ هو الإمام الوصيّ أوصِيَ بحفظ الأمّة. فرأى أنّ حفظ بيضة الإسلام أولىٰ من إهراق دمائهم. فرأى رأيه في حفظ الإسلام. فبذل العبّاس جهده في نصرة نبيّه الكريم ورام أن لا يخرج الأمر من بني هاشم. ورأىٰ عليّ ـ عليه السّلام ـ رأيه في حفظ بيضة الإسلام وحقن دماء المسلمين. وفي ذلك يقول الرّاهي من قصيدة له:

يا خيرة القوم الدين بجهلهم أضحوا جميعاً في الضّلالة توّها عاجها عن العذب الزّلال وواصلوا

قفراً لمسرود السّراب يلهلها (١٧٠)

وه ولو یشاء بسیفه لأماطهم عبّا یشاء ونهنها لکن لو اخترط الحسام لما رأی

خلقاً بدین محمّد متفوّها(۱۷۱)

<sup>(</sup>۱۷۰) «ب» «ح»: ملهلها، «ر»: بلهلها.

<sup>(</sup>١٧١) انظر: بحار الأنوار ٣٧: ٦٠/٣٢٥ وقال: قال السّيّد: ورأيت حديث حذيفة أبسط وأكثر من هذا عن عبيد الله بن سلمة عنه. والحديث هذا لم أجده في كمال الدّين وقام النّعمة، والخطبة وحدها نقلها الطّبرسيّ في الإحتجاج: ٥٨.

## ﴿ الباب السادس ﴾

في بعض ما ورد من أخبارهم ومناقبهم، وذكر اتصال الوصية من لدن آدم إلى عليّ ـ عليه السّلام ـ وذكر كلام هشام بن الحكم في الإمامة أيضاً، وصفة الإمام والدّلائل عليه.



وممًا نقلته من اختيارات كتاب كهال الدّين في إثبات النّعمة وكشف الحيرة؛ في معنى اتّصال الوصيّة من لدن آدم \_ عليه السّلام \_، وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله \_ عزّ وجلّ \_ على خلقه إلى يوم القيامة.

عن أبي عبدالله \_ عليه السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ : أنا سيّد النّبيّين، ووصيّي سيّد الوصيّين، وأوصياؤه سادة الأوصياء؛ إنّ آدم \_ عليه السّلام \_ سأل الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يجعل له وصيّاً صالحاً، فأوحى الله إليه: إنّي أكرمت الأنبياء بالنّبوّة ثمّ اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء.

فقال آدم ـ عليه السّلام ـ : ياربّ، فأجعل وصيّي خير الأوصياء. فأوحىٰ الله إليه: ياآدم، أوص إلىٰ شـيث.

فأوصىٰ آدم إلى شيث وهو هبّة الله بن آدم: وأوصىٰ شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحور الّتي أنزلها الله \_ عزّ وجلّ \_ على آدم من الجنّة. فزوّجها شيثاً. وأوصىٰ شبان إلى مجلث. وأوصىٰ مجلث إلى محوق. وأوصىٰ محوق إلىٰ غثميشا. وأوصىٰ غثميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النّبيّ \_ عليه السّلام \_ . وأوصىٰ إدريس إلى ناخور. ودفعها ناخور إلى نوح النييّ \_ عليه السّلام \_ . وأوصىٰ نوح إلى سام. وأوصىٰ سام إلىٰ عثامر. وأوصىٰ عثامر إلى برعيثاشا. وأوصىٰ برعيثاشا إلىٰ يافث، وأوصىٰ يافث إلىٰ عشمر. وأوصىٰ برّة وأوصىٰ برّة إلىٰ حفشية، وأوصىٰ حفشية إلىٰ عمران.

ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل - عليه السّلام - وأوصى إبراهيم إلى إبنه إساعيل. وأوصى إساعيل إلى إسحاق. وأوصى إسحاق إلى يعقوب وأوصى يعقوب إلى يوسف. وأوصى يوسف إلى بثريا. وأوصى بثريا إلى شعيب. وأوصى شعيب إلى موسى بن عمران. وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون. وأوصى يوشع بن نون وأوصى يوشع بن نون الى داود. وأوصى داود إلى سليان. وأوصى سليان إلى آصف بن برخيا. وأوصى آصف إلى زكريّاء. ودفعها زكريّاء إلى عيسى بن مريم - عليه السّلام - . وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمّون الصّفا. وأوصى شمعون إلى السّلام - . وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمّون الصّفا. وأوصى منذر إلى سليمة. يحيى بن زكريّاء إلى منذر. وأوصى منذر إلى سليمة.

ثمّ قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم \_ : ودفعها إليّ بردة. وأنا أدفعها إليك ياعليّ. وأنت تدفعها إلى وصيّك، ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد؛ حتّى تدفع إلىٰ خير أهل الأرض بعدك. ولتكفرنّ بك الأمّة ولتختلفنّ عليك اختلافاً شديداً. الثّابت عليك كالمقيم معي، والشّاذّ عنك في النّار، والنّار مثوىٰ للكافرين. (۱)

وأرسل الله \_ تبارك وتعالى \_ محمّداً \_ صلّى الله عليه وآله \_ إلى الجنّ والإنس عامّة، وكان خاتم الأنبياء، وكان من بعده الاثنا<sup>(٢)</sup> عشر وصيّاً؛ منهم من أدركنا، ومنهم من سبقنا، ومنهم من بقي. فهذا من أمر النّبوّة والرّسالة. وكلّ نبيّ من بني إسرائيل خاص أو عامّ كان له وصيّ. جرت به السّنّة. وكان الأوصياء الله يعد النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ على سنّة أوصياء عيسى. وكان أمير

<sup>(</sup>١) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٢١١، حديث ١.

<sup>(</sup>۲) «ح»: اثنا.

المؤمنين \_ عليه السّلام \_ على سنّة المسيح. فهذا تبيان السّنّة وأمثال الأوصياء بعد الأنبياء.

وممًا نقلته من الجزء الثّاني من كتاب كهال الدّين، عن الثّقاة، عن عبدالله أبن أبي الهذيل قال: سألت أبا عبدالله \_ عليه السّلام \_ عن الإمامة في مَنْ تجب، وما علامة من تجب له الإمامة؟.

فقال لي: الدّليل على ذلك، والحجّة على المؤمنين، والقائم في أمور المسلمين، والنّاطق بالقرآن، والعالم بالأحكام، أخو نبيّ الهدى \_ عليه السّلام \_ ، وخليفته على أُمّته، ووصيّه عليهم، ووليّه الّذي كان [منه] (٢) بمنزلة هارون من موسى، المفروض الطّاعة بقول الله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَأَولِي الأَمْر منْكُم ﴾. (٤)

وقال \_ جلّ ذكره \_ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الْصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الْزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونْ ﴾. (٥)

المدعوّ له بالولاية، والمثبّت له الإمامة يوم غدير خمّ بقول الرّسول \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ عن الله \_ جلّ جلاله \_: ألست أولىٰ بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلـٰ.

قال: فمن كُنتُ مولاه فعليّ مولاه. اللّهمّ وال ِ من والاه، وعادِ من عاداه، وأنْصُر من نصره، وأخذُل من خذَلَه، وأعن من أعانه.

ذاك عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين، وأفضل الوصيّين، وخير الخلق أجمعين، بعد رسول ربّ العالمين، وبعده الحسن،

<sup>(</sup>٣) أصفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) النّساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٥٥.

ثمّ الحسين، \_ سبطا رسول الله وابنا خيرة النّسوان \_ ، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ جعفر بن محمّد، ثمّ موسىٰ بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسىٰ، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ محمّد بن الحسن، وصلوات الله عليهم أجمعين \_ إلىٰ يومنا هذا واحد بعد واحد. وإنّهم عترة الرّسول \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ، معر وفون بالوصيّة والإمامة في كلّ عصر وزمان، وكلّ وقت وأوان. وإنّهم العروة الوثقىٰ، وأثمّة الهدىٰ، والحجّة علىٰ أهل الدّنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنّ كلّ من خالفهم ضالّ مضلّ تارك للحقّ والهدىٰ. وإنّهم المعبّرون عن القرآن، والنّاطقون عن الرّسول \_ عليه وآله السّلام \_ بالبيان. وإنّ من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهليّة. وإنّ فيهم الورع، والعفّة، والصّدق، والصّلاح، والإجتهاد، وأداء الأمانة إلىٰ البرّ والفاجر، وطول السّجود، وقيام اللّيل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصّحبة، وحسن الجوار. (1)

وممّا نقلته من الكتاب المذكور في معنى القائم المهديّ ـ عليه السّلام ـ ، عن ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله ـ عليه السّلام ـ يقول: إنّ سنن الأنبياء ـ عليهم السّلام ـ بها وقع عليهم من الغيبات جارية في القائم منّا أهل البيت حذو النّعل بالنّعل والقذّة بالقذّة.

قال أبو بصير: فقلت له: ياابن رسول الله، ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال: ياأبا بصير، هو الخامس من ولد ابني موسىٰ. ذلك ابن سيّدة الإماء. يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون. ثمّ يظهره الله \_ عزّ وجلّ \_ فيفتح علىٰ يديه مشارق الأرض ومغاربها. وينزل روح الله عيسىٰ بن مريم \_ عليه السّلام \_

<sup>(</sup>٦) كبال الدّين وتمام النّعمة: ٣٣٦ حديث ٩.

فيصلّي خلفه. وتشرق الأرض بنور ربّها. ولا تبقىٰ في الأرض بقعة عبد فيها غير الله ـ عزّ وجلّ ـ إلاّ عبد فيها. ويكون الدّين كلّه لله ولو كره المشركون. (٧)

وعن المفضّل، عن منصور، قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام -: يامنصور، إنّ هذا الأمر لا يأتيكم إلّا بعد إياس، لا والله حتّىٰ تميّزوا، لا والله حتّىٰ تمحّضوا(^)، لا والله حتّىٰ يشقىٰ من شقى ويسعد من سعد (٩).

وعن المفضّل بن عمر الجعفيّ، عن أبي عبدالله \_ عليه السّلام \_ قال: سمعته يقول: إيّاكم والتّنويه. أما والله ليقيمن (١١) إمامكم سنيناً من دهركم، وليمحّض (١١) حتى يقال: «مات أو هلك بأيّ واد سلك». ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتُكفأن كما تُكفأ السّفن في أمواج البحر. فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه. ولتر فعنّ اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أيّ من أيّ.

قال: فبكيت، فقال: مايبكيك ياأبا عبدالله؟.

فقلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول تُرفَع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أيّ من أيّ، فكيف نصنع؟

قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصّفة، فقال: ياأبا عبدالله، ترى هذه الشّمس؟

قلت: نعم.

<sup>(</sup>٧) كال الدّين وقام النّعمة: ٣٤٥ حديث ٣١.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: تمحّصوا.

<sup>(</sup>٩) كال الدين وتمام النّعمة: ٣٤٦، حديث ٣٢.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: ليغيبنّ.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ولتمحّصنّ.

قال: تالله لأمرنا أبين من هذه الشّمس.(١٢)

وعن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله \_ عليه السّلام \_ : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يُرى، ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلّا من دعا بدعاء الغريق.

قلت: كيف دعاء الغريق؟.

قال: تقول: ياالله، يارحمن يارحيم، يامقلب القلوب، ثبّت قلبي على دينك. فقلت: يا مُقلّب القلوب والابصار، ثبّت قلبي على دينك.

فقال: إنَّ الله \_ عزِّ وجلَّ \_ مقلِّب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول: يامقلَّب القلوب ثبَّت قلبي علىٰ دينك. (١٣)

وقال الثقاة، عن سدير الصّير في، قال: دخلت أنا والمفضّل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليها السّلام - ، فرأيناه جالساً على الترّاب وعليه مسح خيبريّ، مطوّق بلا جيب، مقصّر الكمّين، وهو يبكي بكاء الواله الثّكلیٰ ذات الكبد الحرّیٰ، قد نال الحزن من وجنتيه، وشاع التّغيّر في عارضيه، وأبلیٰ الدّموع محجریه، وهو يقول: سيّدي غيبتك نفت رقادي، وضيّقت عليّ مهادي، وابتزّت منّي راحة فؤادي. سيّدي غيبتك وصلت مصابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. ماأحسّ بدمعة ترقأ من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرّزايا، وسوالف البلايا، إلّا مثّل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها، وبواقي أشدّها وأنكرها، ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك.

<sup>(</sup>١٢) كمال الدين وتمام النّعمة: ٣٤٧ حديث ٣٥.

<sup>(</sup>١٣) كال الدين وتمام النّعمة: ٣٥١ حديث ٤٩.

قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهاً، وتصدّعت قلو بنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل، والحادث الغائل، وظننا أنّه سمت لمكر وهة قارعة، أو حلّت به من الدّهر بائقه. فقلت لا أبكى الله ياابن خير الورى عينك، من أيّة حادثة تستنزف دمعتك، وتستمطر عبرتك، وأيّ حالة حتّمت عليك هذا المأتم؟

قال: فزفر الصّادق ـ عليه السّلام ـ زفرة انتفخ منها جوفه، واشتدّ عنها خوفه، وقال: ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم ـ وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا، وعلم ماكان ومايكون إلى يوم القيامة، الّذي خصّ الله تقدّس اسمه محمّداً والأئمّة من بعده عليهم السّلام به ـ وتأمّلت منه مولد قائمنا وغيبته، وإبطاءه وطول عمره، وبلوى المؤمنين في ذلك الزّمان، وتولّد الشّكوك في قلو بهم من طول غيبته، وارتداد أكثرهم عن دينهم، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم الّتي قال الله ـ تقدّس ذكره ـ : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ (١٤٠)؛ يعني الولاية، فأخذتني الرّقة، واستولت عليّ الأحزان.

فقلنا: يا ابن رسول الله، كرّمنا وفضّلنا بإشراكك إيّانا في بعض ماأنت تعلمه من علم ذلك؟

قال: إنَّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ أدار في القائم منّا ثلاثة أدارها لثلاثة من الرّسل: قدّر مولده تقدير مولد موسىٰ \_ عليه السّلام \_ ، وقدّر غيبته تقدير غيبة عيسىٰ، وقدّر إبطاءه تقدير إبطاء نوح \_ عليه السّلام \_ ، وجعل من بعد ذلك عمر العبد الصّالح \_ أعني الخضر \_ عليه السّلام \_ دليلًا على عمره.

فقلنا: اكشف لنا ياابن رسول الله عن وجوه هذه المعانى؟

قال: أمّا مولد موسىٰ \_ عليه السّلام \_ ، فإنّ فرعون لمّا وقف علىٰ أنّ زوال

<sup>(</sup>١٤) الإسراء: ١٣.

ملكه على يده أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه، وأنه يكون من بني إسرائيل، ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود، وتعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله \_ تبارك وتعالى \_ إيّاه. كذلك بنو أُميّة وبنو العبّاس لمّا وقفوا على أنّ زوال ملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منّا ناصبونا العدواة، ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_ وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم \_ عليه السّلام \_ ، ويأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظّلمة إلّا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون.

وأمّا غيبة عيسى \_ عليه السّلام \_ فإنّ اليهود والنّصارى اتّفقت (١٥٠) على أنّه قُتل فكذّبهم الله \_ عزّ وجلّ \_ بقوله: ﴿ وَمَا قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّهَ لَهُمْ ﴾ (١٦١) كُذلك غيبة قائمنا \_ عليه السّلام \_ ؛ فإنّ الأمّة تنكرها لطولها. فمن قائل يهذي بأنّه لم يلد، وقائل يقول إنّه وُلد ومات، وقائل يكفر بقوله إنّ حادي عشرنا كان عقياً، وقائل يمرق بقوله إنّه يتعدّى إلى ثلاثة عشر وصاعداً، وقائل يعصي الله \_ عزّ وجلّ \_ بقوله إنّ روح القائم \_ عليه السّلام \_ تنطق في هيكل غيره.

وأمّا إبطاء نوح - عليه السّلام - ؛ فإنّه لمّا استنزل العقوبة على قومه من السّاء بعث الله - عزّ وجلّ - جبرئيل الرّوح الأمين - عليه السّلام - بسبعة نويات، فقال: يانبيّ الله، إنّ الله - تبارك وتعالى - يقول لك: إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلّا بعد تأكيد الدّعوة وإلزام الحجّة. فعاود اجتهادك في الدّعوة لقومك. فإنّي مثيبك عليه. واغرس هذا النّوى فإنّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص. فبشر بذلك من

<sup>(</sup>۱۵) «ب» زيادة: كلمتهم.

<sup>(</sup>١٦) النّساء: ١٥٧.

تبعك من المؤمنين.

فلمّا نبتت الأشجار وتأزّرت وتسوّقت وزها النّمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله \_ عزّ وجلّ \_ العدّة فأمر الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ أن يغرس من نوىٰ تلك الأشجار ويعاود الصّبر والإجتهاد، ويؤكّد الحجّة علىٰ قومه.

فأخبر بذلك الطّوائف الّتي آمنت به. فارتدّ منهم ثلاثهائة رجل وقالوا: لو كان مايدّعيه نوح حقّاً ماوقع في وعد ربّه خلف.

ثمّ إنّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ لم يزل يأمره بأن يغرسها (١٧) تارة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرّات. فها زالت تلك الطّوائف من المؤمنين ترتدّ منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاً. فأوحىٰ الله \_ عزّ وجلّ \_ عند ذلك إليه وقال: الآن أسفر الصّبح عن اللّيل لعينك حين صرّح الحقّ عن محضه وصفا من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة. فلو أنّي أهلكت الكفّار وأبقيت من قد ارتد من الطّوائف الّتي كانت آمنت بك لما كنت صدّقت وعدي السّابق للمؤمنين الّذين أخلصوا التّوحيد من قومك، وأعتصموا بحبل نبوّتك بأن أستخلفهم في الأرض، وأمكن لهم دينهم، وأبدّل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشّرك من قلوبهم. وكيف يكون الإستخلاف والتّمكين وبذل الأمن منّي لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتدّوا، وخبث طينتهم، وسوء سرائرهم الّتي كانت نتائج النّفاق، وشيوخ (١١) الضّلالة، فلو أنّهم تنسّموا

<sup>(</sup>۱۷) «ر»: «بغرسها» بدل «بأن يفرسها».

<sup>(</sup>١٨) وفي نسخة «سنوح» وفي البحار «شبوح» قال المجلسي: شبوح الضّلالة ـ جمع شبح ـ وهو الشّخص، أو بالسّين المهملة والنّون؛ بمعنى: الظّهور، أو بالخاء المعجمة جمع سِنْخ؛ بمعنى: الأصل، أو بمعنى: الرسّوخ، وفي بعض النّسخ «شيوخ» جمع الشيخ، وعلى التقادير لا يخلو من تكلّف.

منّي الملك الّذي أُوتي المؤمنين وقت الإستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائع صفاته، ولاستحكمت سرائر نفاقهم، وتأبّد حال (١٩٠) ضلالة قلوبهم، ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة، وحاربوهم على طلب الرّئاسة، والتّفرّد بالأمر والنّهي. وكيف يكون التّمكين في الدّين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب! كلّا ﴿ وَاصْنَعِ النَّفْلُكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا ﴾ (٢٠٠).

قال الصّادق - عليه السّلام - : وكذلك القائم - عليه السّلام - تمتد أيّام غيبته ليصرّ - الحقّ عن محضه، ويصفوا الإيهان من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة من الشّيعة الّذين يخشىٰ عليهم النّفاق إذا أحسّوا بالإستخلاف والتّمكين والأمر المنتشر في عهد القائم - عليه السّلام - .

قال المفضّل: فقلت: ياابن رسول الله، فإنّ النّواصب تزعم أنّ هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان.

قال: لا هدى الله قلوب النّاصبة، متى كان الدّين الّذي ارتضاه الله لعباده ورسوله متمكّناً بانتشار الأمر في الأمة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشكّ من صدورها في عهد واحد من هؤلاء وفي عهد عليّ ـ عليه السّلام ـ مع ارتداد المسلمين والفتن الّتي كانت تنور في أيّامهم والحروب الّتي كانت تنشب بين الكفّار وبينهم.

ثمّ تلا الصّادق \_ عليه السّلام \_ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ ٱلرُّ سُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُ نَا ﴾ (٢١).

وأمّا العبد الصّالح \_ أعني الخضر عليه السّلام \_ فإنّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: حبال، وفي البحار: خبال.

<sup>(</sup>۲۰) هود: ۳۷.

<sup>(</sup>۲۱) يوسف: ۱۱۰.

ماطوّل عمره لنبوّة قدّرها له، ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء، ولا لإمامة تلزم عباده الإقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها له! بلى إنّ الله \_ تبارك وتعالى \_ لمّا كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم \_ عليه السّلام \_ في أيّام غيبته مايقدّره، علم مايكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطّول، طوّل عمر العبد الصّالح من غير سبب أوجب ذلك إلّا لعلّة الإستدلال به على عمر القائم \_ عليه السّلام \_ ، وليقطع بذلك حجّة المعاندين، ولئلا يكون للنّاس على الله حجّة (٢٢).

## ذكر كلام هشام بن الحكم في الإمامة وما آل إليه أمره

عن الثّقاة، عن عليّ الأسواريّ، قال: كان ليحيىٰ بن خالد مجلس في داره يحضره المتكلّمون من كلّ فرقة وملّة يوم الأحد، فيتناظرون في أديانهم ويحتجّ بعضهم علىٰ بعض. فبلغ ذلك الرّشيد، فقال ليحيىٰ بن خالد: ياعبّاسيّ، ماهذا المجلس الّذي بلغني في منزلك يحضره المتكلّمون؟.

فقال: ياأمير المؤمنين، ماشيء ممّا رفعني به أمير المؤمنين وبلغ بي من الكرامة والرّفعة أحسن موقعاً عندي من هذا المجلس. فإنّه يحضره كلّ قوم مع اختلاف مذاهبهم، فيحتجّ بعضهم على بعض، ويُعرَف المحقّ من بينهم. ويبيّن لنا فساد كلّ مذهب من مذاهبهم.

قال له الرّشيد: فأنا أحبّ أن أحضر هذا المجلس وأسمع كلامهم على أن لا يعلموا بحضوري فيحتشمون ولا يظهرون مذاهبهم.

<sup>(</sup>٢٢) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٣٥٢ حديث ٥٠.

قال: ذلك إلى أمير المؤمنين متى شاء.

قال: فضع يدك علىٰ رأسي أن لا تعلمهم بحضوري.

ففعل، فبلغ الخبر المعتزلة فتشاوروا فيها بينهم، وعزموا أن لا يكلموا هشاماً إلا في الإمامة، لعلمهم بمذهب الرّشيد وإنكاره على من قال بالإمامة.

قال: فحضر وا وحضر هشام وحضر عبدالله بن يزيد الإباضي - وكان من أصدَق النّاس لهشام بن الحكم، وكان يشاركه في التّجارة - فلّا دخل هشام سلّم على عبدالله بن يزيد من بينهم، فقال يحيى بن خالد لعبدالله بن يزيد: ياعبدالله كلّم هشاماً في مااختلفتم فيه من الإمامة.

فقال هشام: أيّها الوزير ليس لهم علينا جواب ولا مسألة. هؤلاء قوم كانوا مجتمعين معنا على إمامة رجل، ثمّ فارقونا بلا علم ولا معرفة. فلا حين كانوا معنا عرفوا الحقّ، ولا حين فارقونا علموا على مافارقونا. فليس لهم علينا مسألة ولا جواب.

فقال بيان \_ وكان من الحروريّة \_ : أنا أسألك ياهشام، أخبرني عن أصحاب عليّ يوم حكّموا الحكمين كانوا مؤمنين أم كافرين؟

قال هشام: كانوا ثلاثة أصناف: صنف مؤمنون؛ وصنف مشركون؛ وصنف مشركون؛ وصنف ضلّال. فأمّا المؤمنون فمن قال مثل قولي هذا إنّ عليّا إمام من عند الله ومعاوية لا يصلح لها. فآمنوا بها قال الله \_ عزّ وجلّ \_ في عليّ وأقرّوا به. وأمّا المشركون فقوم قالوا عليّ إمام ومعاوية يصلح لها، فأشركوا؛ إذ أدخلوا معاوية مع عليّ. وأمّا الضّلّال فقوم خرجوا على الحميّة والعصبيّة للقبائل والعشائر لم يعرفوا شيئاً من هذا هم (٢٠٠) جهّال.

<sup>(</sup>٢٣) «ب»: هداهم، «ح»: هديهم. وفي المصدر: هذا وهم.

قال: فأصحاب معاوية ما كانوا؟

قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف كافرون؛ وصنف مشركون؛ وصنف ضلّال. فأمّــا الكافرون فالّذين قالوا إنّ معاوية إمام وعليّ لا يصلح لها، فكفروا من جهتين: كونهم جحدوا إماماً من الله، ونصبوا إماماً ليس من الله.

وأمّا المشركون فقوم قالوا معاوية إمام وعليّ يصلح لها، فأشركوا؛ إذ أدخلوا عليّاً مع معاوية؛ وأمّا الضّلال فعلىٰ سبيل أولئك الّذين خرجوا للحميّة والعصبيّة للقبائل والعشائر.

فا نقطع بيان عند ذلك، فقال ضرار: فأنا أسألك ياهشام في هذا.

قال هشام: أخطأت.

قال: ولِمُ؟

قال: لأنّكم كلّكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي، وقد سألني هذا مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة عليّ حتّى أسألك ياضرار عن مذهبك في هذا الباب.

قال ضرار: فسل.

قال: أتقول إنَّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ عدل لايجور؟

قال: نعم هو عدل لايجور.

قال: فلو كلّف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله، وكلّف الأعمىٰ قراءة المصاحف والكتب أتراه كان عادلًا أم جائراً؟

قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك.

قال هشام: قد علمتُ أنّ الله لا يفعل ذلك. ولكن على سبيل الجدل والخصومة أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائراً إذ كلّفه تكليفاً لا يكون السّبيل إلى إقامته وأدائه؟

قال: لو فعل ذلك لكان جائراً.

قال: فأخبرني عن الله \_ عزّ وجلّ \_ كلّف العباد ديناً واحداً لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلّا أن يأتوا به كما كلّفهم؟

قال: بليٰ.

قال: فجعل لهم دليلًا على وجود ذلك الدّين أو كلّفهم ما لا دليل لهم على وجوده فيكون بمنزلة من كلّف الأعمى قراءة الكتب والمقعد المشي إلى الجهاد والمساجد؟

قال: فسكت ضرار ساعة، وقال: لا بد من دليل ولست بصاحبك!

قال: فتبسّم هشام، وقال: تشيّع شطرك وصرت إلى الحقّ ضرورة، ولا خلاف بيني وبينك إلّا في التّسمية.

قال ضرار: فإنّي أرجع [القول](٢٤) عليك في هذا.

قال: هات.

قال ضرار لهشام: كيف تُعقَد الإمامة؟

قال هشام: كما عقد الله النّبوّة.

قال: فهو إذاً نبيّ؟

قال هشام: لا لأنَّ النَّبوّة يعقدها أهل السّهاء، والإِمامة يعقدها أهل الأرض. فعقد النّبوّة بالملائكة، وعقد الإِمامة بالنّبيّ، والعقدان جميعاً بأمر الله \_ عزّ وجلّ \_. إلّا أنّ النّبوّة تُعقد بالملائكة والإمامة تُعقد بالنّبيّ.

قال: فها الدّليل علىٰ ذلك؟

قال هشام: الإضطرار في ذلك.

<sup>(</sup>٢٤) أضفناه من المصدر.

قال ضرار: وكيف ذلك؟

قال هشام: لا يخلو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه: إمّا أن يكون الله عزّ وجلّ \_ رفع التّكليف عن الخلق بعد الرّسول فلم يكلّفهم ولم يأمرهم ولم ينههم وصاروا بمنزلة السّباع والبهائم الّتي لا تكليف عليها. أفتقول هذا ياضرار أنّ التّكليف عن النّاس مرفوع بعد الرّسول؟

قال: لا أقول هذا.

قال هشام: فالوجه الثّاني ينبغي أن يكون النّاس المكلّفون استحالوا بعد الرّسول علماء في مثل حدّ الرّسول في العلم حتّى لا يحتاج أحد إلى أحد فيكونوا كلّهم قد استغنوا بأنفسهم وأصابوا الحقّ الذّي لا خلاف فيه. أفتقول هذا إنّ النّاس استحالوا علماء حتّى صاروا في مثل حدّ الرّسول في العلم بالدّين فلا يحتاج أحد إلى أحد مستغنين بأنفسهم عن غيرهم في إضابة الحقّ؟

قال: لا أقول هذا، ولكنُّهم يحتاجون إلىٰ غيرهم.

قال: فبقي الوجه الثّالث، لأنّه لا بدّ لهم من عالم يقيمه الرّسول لهم لا يسهو ولا يغلط ولا يحيف، معصوم من الذّنوب، مُبرّاً من الخطايا يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إلى أحد.

قال: فما الدليل عليه؟

قال هشام: ثان دلالات؛ أربع في نعت نسبه، وأربع في نعت نفسه، فأمّا الأربع التي في نعت نسبه فأن يكون معروف الجنس، معروف القبيلة، معروف البيت، وأن يكون من صاحب الملّة والدّعوة إشارة إليه فلم يُرَ جنساً من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الّذين منهم صاحب الملّة والدّعوة الّذي ينادى باسمه في كلّ يوم خمس مرّات على الصّوامع والمساجد: أشهد أن لا إله إلّا الله

وأنَّ محمَّداً رسول الله، تصل دعوته إلى كلُّ برَّ وفاجر، وعالم وجاهل، ومقرّ ومنكر، في شرق الأرض وغربها. ولو جاز أن تكون الحجّة من الله على هذا الخلق في غير هذا الجنس لأتى على الطَّالب المرتاد دهر من عصره لا يجده فيه، ولجاز أن يطلبه من أجناس هذا الخلق من العجم وغيرهم، وكان من حيث أراد الله أن يكون صلاح يكون فساد، ولايجوز هذا في حكمة الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ وعدله أن يفرض علىٰ النَّاس فريضة لا توجد. فلمَّا لم يجز ذلك لم يجز أن يكون إلَّا في هذا الجنس لاتَّصاله بصاحب المَّلة والدّعوة ولم يجز أن يكون من هذا الجنس إلَّا في هذه القبيلة لقرب نسبها من صاحب الملَّة وهي قريش. ولَّا لم يجز أن يكون من هذا الجنس إلَّا في هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه القبيلة إلَّا في هذا البيت لقرب نسبه من صاحب المَّلة والدَّعوة. ولَّا كثر أهل هذا البيت وتشاجروا في الإمامة لعلوّها وشرفها ادّعاها كلّ واحد منهم فلم يجز أن يكون إلَّا من صاحب المَّلة والدَّعوة إشارة إليه بعينه واسمه ونسبه لئلًّا يطمع فيها غيره. وأمَّا الأربع الَّتي في نعت نفسه؛ فأن يكون أعلم النَّاس كلُّهم بفرائض الله

وسننه وأحكمامه حتى لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل، وأن يكون معصوماً من الذّنوب كلّها، وأن يكون أشجع النّاس، وأسخى النّاس.

قال عبدالله بن يزيد الإِباضيّ: من أين قلت إنّه أعلم النّاس؟

قال: لأنّه إن لم يكن عالماً بجميع حدود الله وشرائعه وأحكامه وسننه لم يُؤْمَن عليه أن يقلب الحدود؛ فمن وجب عليه القطع حدّه، ومن وجب عليه الحد قطعه، فلا يقيم لله حدّاً علىٰ ما أمره، فيكون من حيث أراد الله صلاحاً عاد فساداً.

قال: فمن أين قلت إنّه معصوم من الذّنوب؟

قال: لأنّه إن لم يكن معصوماً من الذّنوب دخل في الخطأ، فلا يُؤْمَن أن يكتم علىٰ نفسه ويكتم علىٰ حميمه وقريبه، ولا يحتجّ الله \_ عزّ وجلّ \_ بمثل هذا علىٰ خلقه.

قال: فمن أين قلت إنّه أشجع النّاس؟

قال: لأنّه فئة المسلمين (٢٥) الذّين يرجعون إليه في الحروب، وقال الله ـ عزّ وجلّ ـ : ﴿ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَال اللهِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ﴾ (٢٦)، فإن لم يكن شجاعاً فرّ فيبوء بغضب من الله، ولا يجوز أن يكون من يبوء بغضب من الله حجّة الله علىٰ خلقه.

قال: فمن أين قلت إنّه أسخىٰ النّاس؟

قال: لأنَّ خازن المسلمين. فإن لم يكن سخيًّا تاقت نفسه إلى أموالهم فأخذها فكان خائناً. ولا يجوز أن يحتجّ الله على خلقه بخائن.

فقال عند ذلك ضرار: فمن هذا بهذه الصّفة في هذا الوقت؟

فقال: صاحب القصر أمير المؤمنين ـ وكان هارون قد سمع الكلام كلّه ـ فقال عند ذلك: أعطانا والله من جراب النّورة ويحك ياجعفر ـ وكان جعفر بن يحيى جالساً معه في السّتر ـ من يعنى بهذا؟

قال: ياأمير المؤمنين، يعني به موسىٰ بن جعفر.

قال: ماعني بها غير أهلها.

ثم عض علىٰ شفته وقال: مثل هذا حيّ ويبقىٰ لي ملكي ساعة! فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب النّاس من مائة ألف سيف.

<sup>(</sup>٢٥) في المصدر: للمسلمين.

<sup>(</sup>٢٦) الأنفال: ١٦.

وعلم يحيى أنَّ هشاماً قد أي (٢٧) فدخل السَّتر فقال: ياعبَّاسي، ويحك من هذا الرَّجل.

فقال: ياأمير المؤمنين، حسبك تُكفىٰ تُكفىٰ.

ثمّ خرج إلى هشام فغمزه، فعلم هشام أنّه قد أتي. فقام يريهم أنّه يبول أو يقضي حاجته (٢٨). فلبس نعليه وانسلّ ومرّ ببيته وأمرهم بالتّواري وهرب. ومرّ من فوره نحو الكوفة فوافى الكوفة ونزل على بشير النّبّال ـ وكان من حملة الحديث من أصحاب أبي عبدالله عليه السّلام ـ فأخبره الخبر. ثمّ أعتلّ علّة شديدة، فقال بشير: آتيك بطبيب؟

قال: لا، أنا ميت.

فلم حضره الموت قال لبشير: إذا فرغت من جهازي فا حملني في جوف الليل وضعني بالكناسة واكتب رقعة وقل: هذا هشام بن الحكم الذي يطلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه، وكان هارون قد بعث إلى إخوانه وأصحابه فأخذ الخلق به، فلم أصبح أهل الكوفة رأوه وحضر القاضي وصاحب المعونة والعامل والمعدلون بالكوفة وكتب إلى الرشيد بذلك، فقال: الحمد لله الذي كفانا أمره، فخلى عمن أخذ به (٢٠٠).

وممَّا نقلته من الكتاب المذكور عن دعبل بن عليّ الخزاعي يقول:

أنشدت مولاي الرّضا عليّ بن موسى \_ عليه السّلام \_ قصيدتي الّتي أوّلها:

<sup>(</sup>٢٧) أي: وقع في الهلكة.

<sup>(</sup>۲۸) «ر»: حاجته.

<sup>(</sup>۲۹) «ب»: وكتبوا.

<sup>(</sup>٣٠) كمال الدين وقام النّعمة: ٣٦٢.

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات فلمّا انتهيت إلىٰ قولى:

خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميّز فينا كلّ حقّ وباطل ويجزي على النّعاء والنّقات بكى الرّضا عليه السّلام بكاءً شديداً، ثمّ رفع رأسه إليّ فقال لي: ياخزاعيّ، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟

فقلت: لا يا مولاي، إلّا أنّي سمعت بخروج قائمكم (<sup>٣١)</sup> يطهّر الأرض من الفساد ويملؤها عدلًا.

فقال: يادعبل، الإمام بعدي محمّد ابني وبعد محمّد ابنه عليّ وبعد عليّ ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحبّة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره. لو لم يبق من الدّنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّىٰ يخرج فيملؤها عدلاً كما مُلئت جوراً. وقد حدّثني أبي عن أبيه، عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ أنّ النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ قيل له: «يارسول الله، متىٰ يخرج القائم من ذرّيتك؟» قال: «مثله مثل السّاعة لا يجلّيها لوقتها إلّا الله \_ عزّ وجلّ \_ ثقلت في السّاوات والأرض لا تأتيكم إلّا بغتة» (٢٦)

وعن دعبل بن علي أيضاً قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرّضا \_ عليه السّلام \_ بمرو، فقلت له: ياابن رسول الله، إنّي قد قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي لا أنشدها أحداً قبلك، فقال \_ عليه السّلام \_ : «هاتها»، فأنشدته:

<sup>(</sup>٣١) في المصدر: إمام منكم.

<sup>(</sup>٣٢) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٣٧٢.

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات فلمّا بلغت إلىٰ قولى:

أرىٰ فيئهم في غيرهم متقسّاً وأيديهم من فيئهم صفرات بكىٰ أبو الحسن الرّضا عليه السّلام وقال لي: «صدقت ياخزاعي». فلمّا بلغت إلىٰ قولى:

إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم أكفّاً عن الأوتار منقبضات جعل أبو الحسن الرّضا عليه السّلام يقلّب كفّيه ويقول: «أجل والله منقبضات». فلمّا بلغت إلى قولي:

لقد خفت في الدنيا وأيّام سعيها وإنّي لأرجو الأمن بعد وفاتي قال لي الرّضا عليه السّلام : «آمنك الله يوم الفزع الأكبر». فلمّا انتهيت إلىٰ قولي:

وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرّحمٰن في الغرفات قال الرّضا عليه السّلام : أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين [بها] (٣٣) تهام قصيدتك؟

فقلت: بلي ياابن رسول الله.

فقال \_ عليه السلام \_ :

وقبر بطوس يا لها من مصيبة توقد في الأحشاء بالحرقات (٢٤) الله المرحتى يبعث الله قائماً يفرّج عنّا الهم والكربات

فقال دعبل: ياابن رسول الله، هذا القبر الّذي بطوس قبر من هو؟

<sup>(</sup>٣٣) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣٤) وفي بعض نسخ المصدر: ألحَّت على الأحشاء بالرِّفرات.

فقال الرّضا عليه السّلام: قبري. ولا تنقضي الأيّام واللّيالي حتّىٰ تصير طوس مختلف شيعتي وزوّاري. ألا فمن أتاني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له.

ثمّ نهض الرّضا عليه السّلام - بعد فراغ دعبل من إنشاد القصيدة وأمره أن لا يبرح من موضعه. فدخل الدّار فليّا كان بعد ساعة خرج الخادم إليه بهائة دينار رضويّة، فقال له: يقول لك مولاي: اجعلها في نفقتك.

فقال دعبل: والله ما لهذا جئت ولا قلت هذه القصيدة طمعاً في شيء يصل إلى".

ورد الصرة وسأل ثوباً من ثياب الرّضا \_ عليه السّلام \_ ليتبرّك فيه ويتشرّف به. فأنفذ إليه الرّضا \_ عليه السّلام \_ جبّة خزّ مع الصّرة وقال للخادم: قل له: خذ هذه الصرّة، فإنّك ستحتاج إليها ولا تراجعني فيها.

فأخذ دعبل الصرّة والجبّة وانصرف وسار من مرو في قافلة. فلمّا بلغ ميان قوهان (٢٥) وقع عليهم اللّصوص وأخذوا القافلة بأسرها وكتّفوا أهلها وكان دعبل فيمن كُتّف وملك اللّصوص القافلة وجعلوا يقسّمونها بينهم. فقال رجل من القوم متمثّلًا بقول دعبل من قصيدته:

أرى فيئهم في غيرهم متقسّاً وأيديهم من فيئهم صفرات فسمعه دعبل. فقال له: لمن هذا البيت؟

فقال: لرجل من خزاعة يقال له دعبل بن عليّ.

قال دعبل: فأنا دعبل قائل هذه القصيدة الّتي منها هذا البيت.

فوثب الرّجل إلى رئيسهم وكان يصلّى على رأس تلّ وكان من الشّيعة،

<sup>(</sup>٣٥) في هامش بعض نسخ المصدر: قوهان قرية بقرب نيسابور.

فأخبره فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل فقال له: أنت دعبل؟

قال: نعم.

فقال له: أنشد القصيدة.

فأنشدها. فحل كتافه وكتاف جميع أهل القافلة. ورد إليهم جميع ماأخذ منهم لكرامة دعبل وسار دعبل، حتى وصل إلى قم. فسأله أهل قم أن ينشدهم القصيدة. فأمرهم أن يجتمعوا في مسجد الجامع. فلم اجتمعوا صعد المنبر فأنشدهم القصيدة. فوصله النّاس من المال والخلع بشيء كثير. واتّصل بهم خبر الجبّة. فسألوه أن يبيعها منهم بألف دينار فامتنع من ذلك.

فقالوا له: فبعنا شيئاً منها بألف دينار.

فأبي عليهم وسار عن قمّ. فلمّا خرج من رستاق البلد لحق به قوم من أحداث العرب فأخذوا الجبّة منه. فرجع دعبل إلى قمّ وسألهم ردّ الجبّة عليه فامتنع الأحداث من ذلك وعصوا المشائخ في أمرها، وقالوا لدعبل: لا سبيل لك إلى الجبّة. فخذ ثمنها ألف دينار.

فأبى عليهم، فلمّا يئس من ردّ الجبّة عليه سألهم أن يدفعوا إليه شيئاً منها. فأجابوه إلى ذلك. فأعطوه بعضها ودفعوا إليه ثمن باقيها ألف دينار. فأنصرف دعبل إلى وطنه فوجد اللّصوص قد أخذوا جميع ما كان في منزله فباع المائة دينار الّتي كان الرّضا \_ عليه السّلام \_ وصله بها من الشّيعة كلّ دينار بهائة درهم. فحصل في يده عشرة آلاف درهم. فتذكّر قول الرّضا \_ عليه السّلام \_ : «إنّك ستحتاج إلى الدّنانير». وكان له جارية لها من قلبه محلّ. فرمدت رمداً عظياً. فأدخل أهل الطّبّ عليها فنظر وا إليها فقالوا: أمّا العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت. وأمّا اليسرى فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم.

فا غتم دعبل لذلك غمّاً شديداً وجزع عليها جزعاً عظيها، ثمّ إنّه ذكر مامعه من فضلة الجبّة فمسحها على عين الجارية وعصّبها بعصابة منها من أوّل اللّيل، فأصبحت وعيناها أصحّ ما كانتا؛ ببركة أبي الحسن الرّضا عليه السّلام \_(٢٦)

## وممًّا نقلته من حديث الخضر \_ عليه السَّلام \_ من الكتاب المذكور:

عن الثّقاة، عن ابن سليان قال: قرأت في ابعض كتب الله \_ عزّ وجلّ \_ أنّ ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله \_ عزّ وجلّ \_ حجّة على عباده ولم يجعله نبيّاً، فمكّن له في الأرض. فآتاه من كلّ شيء سبباً فوصفت له عين الحياة.

وقيل له: من شرب منها شربة لم يمت حتّى يسمع الصّيحة.

وإنّه خرج في طلبها حتّىٰ انتهىٰ إلىٰ موضع فيه ثلاثائة وستّون عيناً، وكان الخضر علىٰ مقدّمته، وكان من أحبّ النّاس إليه، فأعطاه حوتاً مالحاً وأعطىٰ كلّ واحد من أصحابه حوتاً مالحاً. وقال لهم: ليغسل كلّ رجل منكم حوته عند كلّ عين.

فأنطلقوا وانطلق الخضر \_ عليه السّلام \_ إلى عين من تلك العيون. فلمّا غمس الحوت في الماء حُيي فأنساب في الماء، فلمّا رأى الخضر \_ عليه السّلام \_ ذلك علم أنّه قد ظفر بهاء الحياة. فرمى بثيابه وسقط في الماء. فجعل يرتمس فيه ويشرب منه. فرجع كلّ واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه حوته. ورجع الخضر وليس معه الحوت. فسأله عن قصّته فأخبره فقال له: أشر بت من ذلك الماء؟

<sup>(</sup>٣٦) كمال الدين وتمام النّعمة: ٣٧٣.

قال: نعم.

فقال: أنت صاحبها وأنت الّذي خُلِقت لهذه العين. فأبشر بطول البقاء في الدّنيا مع الغيبة عن الأبصار إلى النّفخ في الصّور. (٢٧)

وروي عن الصّادق جعفر بن محمّد عليه السّلام ـ قال: خرج أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر ـ عليه السّلام ـ بالمدينة فتضجّر واتّكاً على جدار من جدرانها متفكّراً. فأقبل إليه رجل فقال له: يا أبا جعفر، على م حزنك؟ على الدّنيا فَر زْقُ الله حاضر يشترك فيه البرّ والفاجر، أم على الآخرة فوعدٌ صادق يحكم فيه ملك قادر؟

قال أبو جعفر \_ عليه السّلام \_: ما علىٰ هذا حزني. إنّما حزني علىٰ فتنة ابن الزّبير.

قال له الرّجل: فهل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه، أم هل رأيت أحداً توكّل على الله فلم يكفه، وهل رأيت رجلًا استخار الله فلم يخر له؟(٣٨)

قال أبو جعفر \_ عليه السّلام \_: لا.

فولَّىٰ الرَّجل. فقيل له: من هو ذاك؟(٢٩)

فقال أبو جعفر \_ عليه السّلام \_: هذا هو الخضر \_ عليه السّلام \_ .

وعن أسد بن صفوان صاحب رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ قال: لمّا كان اليوم الّذي قُبض فيه أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ ارتجّ الموضع بالبكاء ودهش النّاس كيوم قُبض النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ، وجاء رجل باك وهو

<sup>(</sup>٣٧) كمال الدين وتمام النّعمة: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣٨) «ب» «ح»: «استجار الله فلم يجره» بدل «استخار... له».

<sup>(</sup>٣٩) كذا في المصدر. وفي النسخ: «وقال هو ذاك» بدل «فقيل... ذاك».

<sup>(</sup>٤٠) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٣٨٦ حديث ٢.

مسرع مسترجع وهو يقول: «اليوم انقطعت خلافة النبوّة». حتّى وقف على باب البيت الَّذي فيه أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ . فقال: رحمك الله يا أبا الحسن. كنت أوّل القوم إسلاماً، وأخلصهم إيهاناً، وأشدّهم يقيناً، وأخوفهم لله - عزّ وجلّ - ، وأعظمهم عناءاً، وأحوطهم على رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ، وآمنهم على أصحابه، وأفضلهم مناقب، وأكرمهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقـربهم من رسول الله، وأشبههم به هدياً وخلقاً (٤١) وسمتاً وفعلًا، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه؛ فجزاك الله عن الإسلام [وعن رسوله ـ صلَّىٰ الله عليه وآله - ](٤٢) وعن المسلمين خيراً. وثبت حين ضعف أصحابه. وبرزت حين استكانوا. ونهضت حين وهنوا. ولزمت منهاج رسوله إذ همّ أصحابه. كنت خليفته حقًّا لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين، وغيظ الكافرين، وكره الحاسدين. وضغن الفاسقين. فقمت بالأمر حين فشلوا. ونطقت حين تتعتعوا(٢٥٠)، ومضيت بنور الله \_ عزّ وجلّ \_ إذ وقفوا. ولو اتّبعوك لهدوا. وكنت أخفضهم صوتاً، وأعلاهم قنوتاً (٤٤١)، وأقلُّهم كلاماً، وأصوبهم منطقاً، وأكثرهم حقًّا، وأشجعهم قلباً، وأشدّهم يقيناً، وأحسنهم عملًا، وأعرفهم بالأمور. كنت والله للدّين يعسوباً. وكنت للمؤمنين أباً رحياً؛ إذ صاروا عليك عيالًا. فحملت أثقال ماعنه ضعفوا. وحفظت ما أضاعوا. ورعيت ما أهملوا. وشمّرت إذ اجتمعوا(٥٤). وعلوت إذ هلعوا. وصبرت إذ أسرعوا(٤٦). وأدركت إذ تخلّفوا. ونالوا بك ما لم يحتسبوا.

<sup>(</sup>٤١) في المصدر: ونطقاً.

<sup>(</sup>٤٢) أضفناه من المصدر.

<sup>(2</sup>٣) التّعتعة: التّردّد في الكلام من حصر أو عيّ.

<sup>(</sup>٤٤) «ب» «ح» «ر»: فرقاً. والفَرَق: الخوف.

<sup>(</sup>٤٥) في المصدر: خنعوا.

<sup>(</sup>٤٦) في المصدر: جزعوا.

كنت على الكافرين عذاباً صبّاً، وللمؤمنين غيثاً وخصباً. فطرت والله بنعائها. وفزت بحبائها. وأحرزت سوابقها. وذهبت بفضائلها. لم تفلل حجّتك، ولم يزغ (٤٧) قلبك. ولم تضعف بصيرتك. ولم تجبن نفسك، ولم تخن.

كنت كالجبل لاتحرّكه العواصف، ولا تزيله القواصف. وكنت كا قال النّبيّ وسكّىٰ الله عليه وآله \_ ضعيفاً في بدنك، قويّاً في أمر الله، متواضعاً في نفسك، عظياً عند الله \_ عزّ وجلّ \_ ، كبيراً في الأرض، جليلًا عند المؤمنين، لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لأحد عندك هوادة، ولك مهمز، ولا لقائل عندك قويّ عزيز حتّىٰ تأخذ له بحقه] (١٩٤١)، والقويّ العزيز عندك ضعيف ذليل حتّىٰ تأخذ منه الحقّ، والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء. شأنك الحقّ والصّدق والرّفق. وقولك حكم وحتم. وأمرك حلم وحزم. ورأيك علم وعزم. فأقلعت وقد نهج السّبيل، وسهل العسير، وأطفئت النّيران، واعتدل بك وعزم. فأقلعت وقد نهج السّبيل، وسهل العسير، وأطفئت النّيران، واعتدل بك وأتعبت من بعدك تعباً شديداً، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيّتك في السّاء، وهدّت مصيبتك الأنام؛ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. رضينا عن الله قضاه، وسلّمنا لله أمره. فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبداً.

كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً، وعلىٰ الكافرين غلظة وغيظاً. فألحقك الله بنبيّه، ولا حرمنا أجرك، ولا أضلّنا بعدك.

وسكتُ القوم حتَّىٰ انقضىٰ كلامه وبكىٰ وأبكىٰ أصحاب رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ ثمَّ طلبوه فلم يصادفوه. (٤٩)

<sup>(</sup>٤٧) «ب» «ح» «ر»: يَرُعْ.

<sup>(</sup>٤٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٩) كال الدين وتمام النّعمة: ٣٨٧ حديث ٣.

وعن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا عليه السّلام .، قال: إنّ الخضر عليه السّلام . شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتّى يُنفَخ في الصّور. وإنّه ليأتينا فيسلّم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه. وإنّه ليحضر حيث ماذُكِر. فمن ذكره منكم فليسلّم عليه، وإنّه ليحضر الموسم كلّ سنة فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمّن على دعاء المؤمنين، وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته، ويصل به وحدته. (٥٠)

وقال أبو الحسن علي بن موسى الرّضا عليه السّلام -: لمّا قُبض رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - جاء الخضر - عليه السّلام - فوقف على باب البيت وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين - عليهم السّلام - ورسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - قد سُجِّي بثوب. فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد ﴿ كُلُّ عَليه وآله - قد سُجِّي بثوب. فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقةُ الْمُوتِ وَإِنَّا تُو فَوْنَ الجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ ﴾ (١٥) إنّ في الله خلفاً من كلّ هالك، وعزاءاً من كلّ مصيبة، ودركاً من كلّ فائت؛ فتوكّلوا عليه، وثقوا به. وأستغفر الله لى ولكم.

فقال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ: هذا أخي الخضر جاء يعزّيكم بنبيّكم. وكان اسم الخضر ـ عليه السّلام ـ خضروب بن قابيل بن آدم، ويقال خضرون أيضاً، ويقال جلعبا. وإنّها سُمّي الخضر لأنّه جلس على أرض بيضاء فأهتزّت خضراء فسُمّى الخضر لذلك. وهو أطول الآدميّين عمراً.

والصّحيح أنّ اسمه تاليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح ـ عليه السّلام ـ . (٥٢)

<sup>(</sup>٥٠) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٣٩٠ حديث ٤.

<sup>(</sup>٥١) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥٢) كمال الدين وتمام النّعمة: ٣٩١ حديث ٥، ٦.

ومَّا نقلته من حديث ذي القرنين من الكتاب المذكور.

روي عن الثقاة، عن عبدالله بن سلمان \_ وكان قارئاً للكتب \_ قال: قرأت في بعض كتب الله \_ عزّ وجلّ \_ أنّ ذا القرنين كان رجلًا من أهل الإسكندرية وأمّه عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له: إسكندروس. وكان له أدب وخلق وعفّة من وقت ما كان غلاماً إلى أن بلغ رجلًا. وكان رأى في المنام كأنّه دنا من الشّمس حتّى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها. فلمّا قصّ رؤياه على قومه سمّوه ذا القرنين. فلمّا رأى هذه الرّؤيا بعدت همّته، وعلا صوته، وعزّ في قومه. فكان أوّل ما أجمع عليه أمره أن قال: «أسلمت لله \_ عزّ وجلّ \_». ثمّ دعا قومه إلى الإسلام. فأسلموا هيبة له. ثمّ أمرهم أن يبنوا له مسجداً فأجابوه إلى ذلك. فأمر أن يجعلوا طوله أربع مائة ذراع، وعرضه مائتي ذراع، وعرض حائطه اثنين فأمر أن يجعلوا طوله أربع مائة ذراع، وعرضه مائتي ذراع، وعرض حائطه اثنين وعشرين ذراعاً، وطوله أنه في السّاء مائة ذراع.

فقالوا(10) له: ياذا القرنين، كيف لك بخشب يبلغ مابين الحائطين؟

فقال لهم: إذا فرغتم من بنيان الحائطين فاكبسوه بالتراب حتى يستوي الكبس مع حيطان المسجد. فإذا فرغتم من ذلك فرضتم على كلّ رجل من المؤمنين على قدره من المنهب والفضّة. ثمّ قطعتموه مثل قلامة الظّفر. ثمّ خلطتموه مع ذلك الكبس وعملتم له خشباً من نحاس [وصفائح من نحاس] (٥٥) تذيبون ذلك وأنتم متمكّنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية. فإذا فرغتم من ذلك دعوتم المساكين لنقل ذلك التراب فيسارعون فيه من أجل مافيه من الذهب والفضّة.

<sup>(</sup>٥٣) في المصدر: وعلوه.

<sup>(</sup>٥٤) «ر»: فقيل.

فبنوا المسجد، وأخرج المساكين ذلك التراب واستقل السقف بها فيه واستغنى المساكين. فجندهم أربعة أجناد كلّ جند عشرة آلاف. ثم نشرهم في البلاد وحدّث نفسه بالمسير واجتمع إليه قومه. فقالوا له: ياذا القرنين، ننشدك الله ورقر علينا بنفسك غيرنا فنحن أحقّ برؤيتك، وفينا كان مسقط رأسك، وبيننا نشأت [وربيت](٥٠)، وهذه أموالنا وأنفسنا، فأنت الحاكم فيها. وهذه أمّك عجوز كبيرة هي أعظم خلق الله عليك حقّاً، فليس ينبغي لك أن تعصيها(٥٥) وتخالفها.

فقال لهم: والله إنّ القول لقولكم، وإنّ الرّأي لرأيكم، ولكنّي بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه وبصره؛ يقاد ويدفع من خلفه لا يدري أين يؤخذ به ولا مايراد به، ولكن هلمّوا معشر قومي فأدخلوا هذا المسجد وأسلموا عن آخركم ولا تخالفوا فتهلكوا.

ثمّ دعا دهقان (٥٩) الإسكندريّة فقال له: أعمر مسجدي وعزّ عنّي أمّي.

فلمّ رأى الدّهقان جزع أمّه وطول بكائها احتال لها ليعزّيها بها أصاب النّاس قبلها وبعدها من المصائب والبلاء (١٠٠). فصنع عيداً عظيهاً. ثمّ أذّن مؤذّنه: يا أيّها النّاس إنّ الدّهقان يؤذّنكم لتحضر وا يوم كذا وكذا.

فلمًا كان ذلك اليوم أذّن مؤذّنه: أسرعوا واحذروا أن يحضر هذا العيد إلّا رجل عري من البلاء والمصائب.

<sup>(</sup>٥٥) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥٦) في المصدر: «بالله ألّا» بدل «الله لا».

<sup>(</sup>٥٧) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>۵۸) «ر»: تغضبها.

<sup>(</sup>٥٩) الدّهقان: رئيس القرية ومقدّم أصحاب الزراعة.

<sup>(</sup>٦٠) «ر»: والبلايا.

فا حتبس النّاس كلّهم وقالوا: ليس منّا(١١) أحد عري من البلاء. مامنّا أحد إلّا وقد أُصيب ببلاء أو بموت حميم.

فسمعت أمّ ذي القرنين [هذا](١٢٠) فأعجبها ولم تدر مايريد الدّهقان. ثمّ إنّ الدّهقان بعث منادياً [ينادي](١٣٠) فقال: يا أيّها النّاس، إنّ الدّهقان قد أمركم أن تحضروه يوم كذا وكذا.

فلا يحضره إلا رجل قد ابتلي وأصيب وفجع. ولا يحضره أحد عري من البلاء فإنه لا خير فيمن لم يصبه البلاء. فلمّا فعل ذلك قال النّاس: هذا رجل كان قد بخل ثمّ ندم واستحيى فتدارك أمره ومحا عيبه.

فلمّا اجتمع النّاس خطبهم ثمّ قال: إنّي لم أجمعكم لما دعوتكم له. ولكنّي جمعتكم لأكلّمكم في ذي القرنين وفي مافجعنا به من فقده وفراقه. فأذكر وا آدم؛ إنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنّته وأكرمه بكرامة لم يكرم بها أحداً، ثمّ ابتلاه بأعظم بليّة كانت في الدّنيا وذلك الخروج من الجنّة، وهي المصيبة الّتي لا جبر لها، ثمّ ابتلىٰ إبراهيم من بعده بالحريق، وابتلىٰ ابنه بالذّبح، ويعقوب بالحزن والبكاء، ويوسف بالرّق، وأيوب بالسقم، ويحيىٰ بالذّبح، وزكرّيا بالقتل، وعيسىٰ بالأسر، وخلقاً من خلق الله كثيراً لا يحصيهم إلّا الله \_ عزّ وجلّ \_ .

فليّا فرغ من هذا الكلام قال لهم: انطلقوا فعزّوا أُمّ الإِسكندروس لننظر كيف صبرها. فإنّها أعظم مصيبة في ابنها.

فلمّا دخلوا عليها قالوا لها: هل حضرت الجمع اليوم وسمعت الكلام؟

<sup>(</sup>٦١) في المصدر: فينا.

<sup>(</sup>٦٢) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٦٣) أضفناه من المصدر.

قالت لهم: ماغاب عنّي من أمركم شيء. ولا سقط عنّي من كلامكم شيء. وما كان فيكم أحد أعظم مصيبة بإسكندروس منّي. ولقد صبّرني الله وأرضاني وربط على قلبي. وإنّي لأرجو أن يكون أجري على قدر ذلك. وأرجو لكم من الأجر بقدر مارُزيتم من فقد أخيكم، وأن تؤجر وا على قدر مانويتم في أمّه. وأرجو أن يغفر الله لي ولكم ويرحمني وإيّاكم.

فلمّ رأوا حسن عزاها وصبرها انصرفوا عنها وتركوها وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتّى أمعن في البلاد يؤمّ المغرب وجنوده يومئذ المساكين. فأوحى الله \_ جلّ جلاله \_ إليه: ياذا القرنين أنت حجّتي على جميع الخلائق مابين الخافقين من مطلع الشّمس إلى مغربها. وهذا تأويل رؤياك.

فقال ذو القرنين: ياإلهي، إنّك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدرته غيرك. فأخبرني عن هذه الأمّة بأيّة قوّة أكاثرهم، وبأيّ عدد أغلبهم، وبأيّ حيلة أكيدهم، وبأيّ صبر أقاسيهم، وبأيّ لسان أكلّمهم، وكيف لي بأن أعرف لغاتهم، وبأيّ سمع أعي قولهم، وبأيّ بصر أنفذهم، وبأيّ حجّة أخاصمهم، وبأيّ قلب لا أغفل عنهم، وبأيّ حكمة أدبّر أمورهم، وبأيّ حكم (١٤٠ أصابرهم، وبأيّ قسط أعدل بينهم، وبأيّ معرفة أفصل بينهم، وبأيّ علم أتقن أمورهم، وبأيّ عقل أخصمهم، وبأيّ جند أقابلهم (١٥٠ فإنّه ليس عندي ممّا ذكرت شيء ياربّ فقوّني عليهم. فإنّك الرّب الرّحيم. لا تكلّف نفساً إلّا وسعها. ولا تحمّلها إلّا طاقتها.

فأوحىٰ ٱلله \_ جلّ جلالـه \_ إليه: إنّي سأطوّقك ماحمّلتك؛ أشرح لك صدرك فتسمع (٦٦) كلّ شيء، وأطلق لسانك

<sup>(</sup>٦٤) في المصدر: حلم.

<sup>(</sup>٦٥) في المصدر: أقاتلهم.

<sup>(</sup>٦٦) في المصدر: فتفقه.

بكلّ شيء، وأفتح لك سمعك فتعي كلّ شيء، وأكشف لك عن بصرك فتنفذ كلّ شيء، وأحصي لك فلا يفوتك شيء، وأحفظ علمك فلا يعزب عنك شيء، وأشدّ ظهرك فلا يهولك شيء، وألبسك الهيبة فلا ير ومك<sup>(١٧)</sup> شيء، واسدّد لك رأيك فتصيب كلّ شيء، واسخّر لك النّور فتحسن كلّ شيء، واسخّر لك النّور والظّلمة وأجعلها جندين من جندك؛ النّور يهديك، والظّلمة تحوطك، وتحوش عليك الأمم من ورائك.

فا نطلق ذو القرنين برسالة ربّه \_ عزّ وجلّ \_ وأيّده الله بها وعده. وجعل يمرّ بمغرب الشّمس فلا يمرّ بأمّة من الأمم إلّا دعاهم إلى الله \_ عزّ وجلّ \_ ، فإن أجابوه قبل منهم، وإن لم يجيبوه أغشاهم الظّلمة فأظلمت مدائنهم وقراهم وحصونهم وبيوتهم ومنازلهم. فأغشيت أبصارهم ودخلت في أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم. فلا يزالوا فيها متحيّرين حتّىٰ يستجيبوا لله \_ عزّ وجلّ \_ ويعجّوا إليه، حتّىٰ إذا بلغ مغرب الشّمس وجد عندها الأمّة الّتي ذكرها الله \_ عزّ وجلّ وجلّ \_ وجلّ \_ في كتابه. ففعل بهم مافعل بمن كان يمرّ به قبلهم حتّىٰ فرغ ممّا بينه وبين المغرب، ووجد جمعاً وعدداً لا يحصيه إلّا الله \_ عزّ وجلّ \_ ، وقوّة وبأساً لا يطيقه إلّا الله \_ عزّ وجلّ \_ ، وقوة وبأساً لا يطيقه إلّا الله \_ عزّ وجلّ \_ ، وألسنة مختلفة، وأهواءاً متشتّتة، وقلو باً متفرّقة.

ثمّ مشىٰ علىٰ الظّلمة ثانية أيّام وثان ليال وأصحابه ينتظرونه (١٨٠٠)، حتىٰ أنتهىٰ إلىٰ الجبل الّذي هو محيط بالأرض كلّها. فإذا بملك من الملائكة قابض علىٰ الجبل وهو يقول: سبحان ربّي من الآن إلىٰ منتهىٰ الدّهر، سبحان ربّي من أوّل الدّنيا إلىٰ آخرها، سبحان ربّي من موضع كفّي إلىٰ عرش ربّي، سبحان ربّي من منتهىٰ الظّلمة إلىٰ النّور.

<sup>(</sup>٦٧) في المصدر: يروّعك.

<sup>(</sup>٦٨) في المصدر: ينظرونه.

فلمّا سمع [ذلك] (٦٩) ذو القرنين خرّ ساجداً، فلم يرفع رأسه حتّى قوّاه الله - عزّ وجلّ ـ وأعانه على النّظر إلى ذلك الملك. فقال له الملك: كيف قويت يا ابن آدم على أن تبلغ هذا الموضع ولم يبلغه أحد من ولد آدم قبلك؟

قال ذو القرنين: قوّاني على ذلك ألّذي قوّاك على قبض هذا الجبل.

[قال له الملك: صدقت.

قال له ذو القرنين: فأخبرني عنك أيّها الملك.

قال: إنّي موكّل بهذا الجبل وهو محيط بالأرض](٧٠).

وهو محيط بالأرض كلّها. ولولا هذا الجبل لأنكفأت الأرض بأهلها. وليس على ظهر (٢١) الأرض جبل أعظم منه. وهو أوّل جبل أنبته الله \_ عزّ وجلّ \_؛ فرأسه ملصق بسهاء الدّنيا، وأسفله في الأرض السّابعة [السّفلى](٢١)، وهو محيط بها كالحلقة، وليس على وجه الأرض مدينة إلّا ولها عرق إلى هذا الجبل. فإذا أراد الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يزلزل مدينة أوحى إلى فحرّكت العرق الّذي يليها فزلزلتها.

فلمّا أراد ذو القرنين الرّجوع قال للملك: أوصني.

قال الملك: لا يهمّنك رزق غد. ولا تؤخّر عمل اليوم لغد. ولا تحزن علىٰ مافاتك. وعليك بالرّفق. ولا تكن جبّاراً متكبّراً.

ثم إنّ ذا القرنين رجع إلى أصحابه. ثمّ عطف بهم نحو المشرق يستقرئ مابينه وبين المشرق من الأمم. فيفعل بهم مثل مافعل بأمم المغرب قبلهم، حتّىٰ

<sup>(</sup>٦٩) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧٠) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>۷۱) «ب»: وجه.

<sup>(</sup>٧٢) أضفناه من المصدر.

إذا فرغ ممّا بين المشرق والمغرب عطف نحو الرّدم الّذي ذكره الله ـ تبارك وتعالىٰ ـ في كتابه. فإذا هو بأمّة لا يكادون يفقهون قولاً. وإذا مابينه وبين الرّدم مشحون من أمّة يقال لها: يأجوج ومأجوج أشباه البهائم؛ يأكلون ويشر بون ويتوالدون وهم ذكور وإناث. وفيهم مشابه من النّاس الوجوه والأجساد والخلقة ولكنّهم قد نقصوا في الأبدان نقصاً شديداً. وهم في طول الغلمان ليس منهم أنثى ولا ذكر يجاوز طوله خمسة أشبار. وهم على مقدار واحد في الخلق والصّورة، عراة حفاة لا يغزلون ولا يلبسون ولا يحتذون. عليهم وبر كوبر الإبل يواريهم ويسترهم من الحرّ والبرد. ولكلّ واحد منهم أذنان: أحدهما ذات شعر، والأخرى ذات وبر؛ ظاهرهما وباطنها. ولهم مخالب في موضع الأظفار، وأضراس وأنياب كأضراس السّباع وأنيابها.

وإذا نام أحدهم افترش إحدى أُذنيه والتحف الأخرى، فتسعه لحافاً. وهم يُرزَقون تنين (٢٠) البحر كلّ عام يقذفه عليهم السّحاب فيعيشون به عيشاً خصباً، ويصلحون عليه ويستمطرونه في أيّامه كما يستمطر النّاس المطر في أيّام المطر. فإذا قذفوا به أخصبوا وسمنوا وتوالدوا وكثر وا وأكلوا منه حولًا كاملًا إلى مثله من العام المقبل. ولا يأكلون معه شيئاً غيره. وهم لا يحصي عددهم إلّا الّذي خلقهم \_ عزّ وجلّ \_ .

وإذا أخطأهم التنبين قحطوا وأجدبوا وجاعوا وانقطع النسل والولد، وهم يتسافدون كما يتسافد البهائم على ظهر الطّرق وحيث ما التقوا. وإذا أخطأهم التنبين جاعوا وساحوا في البلاد فلا يدعون شيئاً أتوا عليه إلّا أفسدوه وأكلوه، فهم أشدّ فساداً فيما أتوا عليه من الأرض من الجراد والبرد والآفات كلّها.

<sup>(</sup>٧٣) نوع من الحيّات.

وإذا أقبلوا من أرض إلى أرض خلا أهلها عنها وجلوها وليس يُغلَبون ولا يُدفَعون حتى لا يجد أحد من خلق الله \_ عز وجل \_ موضعاً لقدمه، ولا يخلو للإنسان موضع مجلسه، ولا يدري أحد من خلق الله كم بين أوّهم وآخرهم، ولا يستطيع شيء من خلق الله أن ينظر إليهم، ولا يدنو منهم ممّا فيهم من نجاسة وقذر وسوء حلية. فبهذا غلبوا. ولهم حسن وحنين إذا أقبلوا إلى الأرض يُسمَع حسّ من مسيرة مائة فرسخ لكثرتهم كما يُسمَع حسّ الرّبح البعيدة أو حسّ المطر البعيد. ولهم همهمة إذا وقعوا في البلاد كهمهم النّحل إلّا أنّه أشد وأعلى صوتاً. يملأ الأرض حتى لا يكاد أحد أن يسمع من أجل ذلك الهمهم شيئاً.

وإذا أقبلوا إلى الأرض حاشوا وحوشها كلّها وسباعها حتى لا يبقى فيها شيء منها. وذلك لأنّهم يملؤونها مابين أقطارها ولا يتخلّف وراءهم من ساكن الأرض شيء فيه روح إلا اجتلبوه من قبل لأنّهم أكثر من كلّ شيء، فأمرهم عجيب من العجب. وليس منهم أحد إلا وقد عرف متى يموت وذلك من قبل أنّه لا يموت منهم أنثى حتى تلد أنّه لا يموت منهم أثنى حتى تلد ألف ولد، ولا تموت منهم أنثى حتى تلد ألف ولد. فبذلك عرفوا آجاهم. فإذا ولد ذلك الألف برزوا للموت وتركوا طلب ما كانوا فيه من المعيشة والحياة. فتلك قصّتهم من يوم خلقهم الله \_ عزّ وجلّ \_ الى يوم يفنيهم.

ثمّ إنّهم جعلوا في زمان ذي القرنين يدورون أرضاً أرضاً من الأرضين، وأمّة أمّة من الأمم. وهم إذا توجّهوا لوجه لم يعدلوا عنه أبداً، ولم ينصرفوا يميناً ولا شالاً، ولا يلتفتون. فلمّا أحسّت تلك الأمم بهم وسمعوا همهمتهم استغاثوا بذي القرنين وهو يومئذ نازل في ناحيتهم، فاجتمعوا إليه فقالوا: ياذا القرنين، إنّه قد بلغنا ما آتاك الله من الملك والسّلطان، وما ألبسك من الهيبة، وما أيدك بِه من

جنود أهل الأرض، ومن النّور والظّلمة، وإنّا جيران يأجوج ومأجوج وليس بيننا وبينهم سوى هذه الجبال، وليس لهم إلينا طريق إلّا بين هذين الصّدفين لو ينسلون أجلونا عن بلادنا لكثرتهم حتى لا يكون لنا فيها قرار، وهم خلق من خلق الله كثير فيهم مشابه من الإنس، وهم أشباه البّهائم؛ يأكلون العشب، ويفترسون الدّوابّ والوحوش كها تفترسها السّباع، ويأكلون حشاش الأرض كلّها من الحيّات والعقارب وكلّ ذي روح ممّا خلق الله \_ عزّ وجلّ \_. فإن كانت لهم مدّة على مايرى من نهاهم وزيادتهم فلا نشك أنّهم يملؤون الأرض، ويجلون أهلها منها، ويفسدون فيها، ونحن نخشى كلّ وقت أن تطلع علينا أوائلهم من هذين الجبلين وقد آتاك الله من الحيلة والقوّة ما لم يؤت أحداً من العالمين. فهل نجعل لك خرجاً علىٰ أن تجعل بيننا وبينهم سدّاً؟

قال: ما مكّنّي فيه ربّي خير. فأعينـوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم ردماً؛ ائتوني زبر الحديد.

قالوا: ومن أين لنا من الحديد والنّحاس مايسع هذا العمل الّذي تريد أن تعمل؟

قال: إنّى سأدلّكم على معدن الحديد والنّحاس.

فضرب لهم في جبلين حتى فتقها. واستخرج منها معدنين من الحديد والنّحاس.

قالوا: فبأيّ قوّة نقطع الحديد والنّحاس؟

فا ستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له السّامور ـ وهو أشدّ بياضاً [من الثّلج](٢٤)، وليس شيء منه يوضع علىٰ شيء إلّا ذاب تحته ـ فصنع

<sup>(</sup>٧٤) أضفناه من المصدر.

177

لهم منه أداة يعملون بها. وبه قطع سليهان بن داود أساطين بيت المقدس وصخوره، وجاءت به الشّياطين من تلك المعادن فجمعوا من ذلك ما اكتفوا به وأوقدوا على الحديد حتى صنعوا منه زبراً أمثال الصّخور. فجعل حجارته من حديد. ثمّ أذاب النّحاس فجعله كالطّين لتلك الحجارة، ثمّ بني وقاس مابين الصّدفين فوجده ثلاثة أميال. فحفر له أساساً حتّى كاد أن يبلغ الماء. وجعل عرضه ميلًا. وجعل حشوه زبر الحديد. وأذاب النّحاس فجعله خلال الحديد. فصنع طبقة من نحاس وأخرى من حديد حتّى ساوى الرّدم بطول الصّدفين. فصار كأنّه برد حبرة من صفرة (٧٥) النّحاس وحمرته وسواد الحديد. فيأجوج ومأجوج يتناوبونه (٧٦) في كلّ سنة مرّة، وذلك أنّهم يسيحون في بلادهم [حتّىٰ إذا وقعوا إلىٰ ذلك الرّدم حبسهم فرجعوا يسيحون في بلادهم](٧٧). فلا يزالون كذلك حتَّىٰ تقرب السَّاعة وتجيء أشراطها. [فإذا جاء أشراطها](٧٨) وهو قيام القائم ـ عليه السَّلام ـ فتحه الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لهم. وذلك قوله ـ عِزَّ وجلَّ ـ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ﴿ (٧٩).

فلًّا فرغ ذو القرنين من عمل السَّدّ انطلق على وجهه، فبينها هو يسير وجنوده إذ مرّ علىٰ شخص (٨٠٠) يصلّى فوقف عليه بجنوده حتّىٰ انصرف من صلاته، فقال له ذو القرنين: كيف لم يروّعك ماحضرك من الجنود؟

قال: كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك، وأعزّ سلطاناً، وأشدّ قوّة؛ لو

<sup>(</sup>٧٥) «ر»: صفر .

<sup>(</sup>٧٦) «ب» «ح»: «يتناولونه»، وفي المصدر: «ينتابونه».

<sup>(</sup>٧٧) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧٩) الأنبياء: ٩٦.

<sup>(</sup>۸۰) في المصدر: شيخ.

صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قِبَلُهُ.

فقال له ذو القرنين: هل لك أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أمرى؟

قال: نعم؛ إن ضمنت لي أربع خصال: نعيماً لا (٨١١) يزول، وصحّة لا سقم فيها، وشباباً لا هرم فيه، وحياة لا موت فيها.

فقال له ذو القرنين: وأيّ مخلوق يقدر علىٰ هذه الخصال؟

فقال الشّيخ: فإنّي مع من يقدر عليها ويملكها وإيّاك.

ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين خلقهما الله تعالى قائمين، وشيئين جاريين، وشيئين مختلفين، وشيئين متباغضين؟

فقال ذو القرنين: أمّا الشّيئان القائمان فالسّماوات والأرض، وأمّا الشّيئان الجاريان فالشّمس والقمر، وأمّا الشّيئان المختلفان فاللّيل والنّهار، وأمّا الشّيئان المتباغضان فالموت والحياة، فقال: انطلق فإنّك عالم.

وانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتى مرّ بشيخ يقلّب جاجم الموتى. فوقف عليه بجنوده. فقال له: أخبرني أيّها الشّيخ، لأيّ شيء تقلّب الجاجم؟ قال: لأعرف الشّريف من الوضيع، فما عرفت، وإنّي لأقلّبها منذ عشرين

سنة.

فأ نطلق ذو القرنين وتركه وقال: ما أراك عنيت بهذا أحداً غيري.

فبينها هو يسير إذ مرّ بالأمّة العالمة الّذين هم ﴿مِنْ قَوْم مُوسَىٰ ٱلَّذِينَ يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونْ ﴾(٨٢). فوجد أمّة مقسطة عادلة يقسمون بالسّويّة،

<sup>(</sup>٨١) «ب» «ح» زيادة: ينفد ولا.

<sup>(</sup>٨٢) الأعراف: ١٥٩.

ويحكمون بالعدل، ويتواسون ويتراحمون حالة (٢٠) واحدة، وكلمتهم واحدة، وقلو بهم مؤتلفة، وطريقتهم مستقيمة، وسيرتهم جميلة، وقبور موتاهم في أفنيتهم وعلى أبواب دورهم وبيوتهم، وليس لبيوتهم أبواب، وليس عليهم أمير (٤٨)، وليس بينهم قضاة، وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف، ولا يتفاوتون، ولا يتفاضلون، ولا يختلفون، ولا يتنازعون، ولا يسيئون (٥٨)، ولا يقتتلون (٢٨)، ولا تصيبهم الآفات. فلم رأى ذلك من أمرهم مُليَّ منهم عجباً. فقال لهم: أيها القوم أخبروني خبركم. فإني قد درت في الأرض شرقها وغر بها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها، فلم ألق مثلكم! فأخبروني مابال قبور موتاكم على أفنيتكم وعلى أبواب بيوتكم؟

قالوا: فعلنا ذلك عمداً كي لا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلو بنا.

قال: فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟

قالوا: ليس فينا لصّ ولا ظنين. وليس فينا إلّا أمين.

قال: فها بالكم ليس عليكم أمير (٨٧).

قالوا: لا نتظالم.

قال: فها بالكم ليس بينكم حكّام؟

قالوا: لا نختصم.

قال: فها بالكم ليس فيكم ملوك؟

<sup>(</sup>٨٣) في المصدر: حالهم، وهو الأنسب في السّياق.

<sup>(</sup>٨٤) في المصدر: أمراء.

<sup>(</sup>٨٥) في المصدر: يستبون.

<sup>(</sup>٨٦) «ب» «ح» «ر»: يقتلون.

<sup>(</sup>٨٧) في المصدر: أمراء.

قالوا: لا نتكاثر.

قال: فها بالكم ليس فيكم أشراف؟

قالوا: لا نتنافس.

قال: فها بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟

قالوا: من قبل إنّا متواسون متراحمون.

قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟

قالوا: من قبل إلفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا.

قال: فما بالكم لا تسيئون (٨٨) ولاتقتتلون؟

قالوا: من قبل إنَّا غلبنا طبائعنا بالعزم، وسننًّا أنفسنا بالحلم.

قال: فها بال كلمتكم واحدة، وطريقتكم مستقيمة؟

قالوا: من قبل إنّا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضاً.

قال: فأخبروني لم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟

قالوا: من قبل إنّا نقسم (٨٩) بالسّويّة.

قال: فما بالكم ليس فيكم فضّ ولا غليظ؟

قالوا: من قبل الذَّل والتَّواضع.

قال: فَلَمَ جعلكم الله \_ عزّ وجلّ \_ أطول النّاس أعماراً؟

قالوا: من قبل إنَّا نتعاطىٰ الحقِّ ونحكم بالعدل.

قال: فما بالكم لا تُقحَطون؟

قالوا: من قبل إنّا لا نغفل عن الإستغفار.

<sup>(</sup>٨٨) «ر»: تسبّون، وفي المصدر: تستبّون.

<sup>(</sup>۸۹) «ب» نقتسم.

قال: فما بالكم لا تحزنون؟

قالوا: من قبل إنّا وطّنّا أنفسنا علىٰ البلاء، وحرصنا عليه، فعزّينا أنفسنا. قال: فها بالكم لا تصيبكم الآفات؟

قالوا: من قبل إنّا لا نتوكّل علىٰ غير الله، ولا نستمطر بالأنواء (٩٠٠) والنّجوم.

قال: فحدَّثوني أيِّها القوم، كذا(٩١١) وجدتم آباءكم يفعلون؟

قالوا: وجدنا آباءنا يرحمون مسكينهم، ويواسون فقيرهم، ويعفون عن ظالمهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، ويستغفرون لمسيئهم، ويصلون أرحامهم، ويؤدّون أمانتهم، ويصدقون ولا يكذبون. فأصلح الله \_ عزّ وجلّ \_ بذلك أمرهم.

فأقام عندهم ذو القرنين حتى قُبض، ولم يكن له فيهم عمر. وقد كان بلغ (٩٢) السّنّ وأدركه الكبر. وكان عدّة ماسار في البلاد من يوم بعثه الله \_ عزّ وجلّ \_ إلىٰ يوم قبض خمسائة عام. (٩٣)

## وممَّا نقلته من الكتاب المذكور:

روي عن هشام بن سالم، قال: قلت للصّادق جعفر بن محمّد \_ عليها

<sup>(</sup>٩٠) الأنواء: جمع نَوْء، وهو النّجم، وهي ثانية وعشرون نجاً معروفة المطالع في أزمنة السّنة، يسقط منها في كلّ ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وانقضاء هذه الثّانية والعشرين مع انقضاء السّنة. وكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها نجم وطلع الآخر قالوا: لابدّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر، فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النّجم الّذي يسقط حينئذ، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. مجمع البحرين ٤: ٣٨٦ (نوأ).

<sup>(</sup>٩٢) في المصدر: بلغه.

<sup>,</sup> ٩٢) كمال الدِّين وتمام النَّعمة: ٣٨٥ حديث ١.

السّلام -: الحسن أفضل أم الحسين - عليها السّلام -؟

فقال: الحسن أفضل من الحسين.

قلت: فكيف صارت الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟

فقال إنّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ آلىٰ أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين. ألا ترىٰ أنّهها كانا شريكين في النّبوّة كما كان الحسن والحسين شريكين في الإمامة، وأنّ الله جعل النّبوّة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسىٰ وكان موسىٰ أفضل من هارون.

قلت: فهل يكون إمامان في وقت واحد؟

قال: لا، إلّا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه والآخر ناطقاً. وأمّا أن يكونا إمامين في وقت واحد ناطقين فلا.

قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين \_ عليها السّلام \_ ؟

قال: لا، إنَّها هي جارية في عقب الحسين ـ عليه السّلام ـ ، كما قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ (١٤). ثمّ هي جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلىٰ يوم القيامة. (٩٥)

وممّا نقلته من الكتاب المذكور في ذكر نرجس أمّ المهديّ \_ \_عليه السّلام \_:

ماروي في نرجس أمّ القائم \_ صلوات الله عليه \_ واسمها مليكة بنت

<sup>(</sup>٩٤) الزخرف: ٢٨.

<sup>(</sup>٩٥) كيال الدّين وتمام النّعمة: ٤١٦ حديث ٩.

يشوعا بن قيصر الملك. (٩٦)

حدَّثنا محمَّد بن عليّ [بن محمّد](٩٧) بن حاتم النّوفليّ، قال: حدَّثنا أبو العبَّاس أحمد بن عيسى الوشَّاء البغداديّ، قال: حدَّثنا أحمد بن طاهر القمّي، قال: حدَّثنا أبو الحسين محمَّد بن يحييٰ (٩٨) الشَّيبانيّ، قال: وردت كر بلاء سنة ستُّ وثهانين ومائتين وقال: وزرت قبر غريب رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ . ثمّ انكفأت إلىٰ مدينة السّلام متوجّهاً إلىٰ مقابر قريش وقد تضرّمت الهواجر، وتوقّدت السّائم. فلمّا وصلت منها إلى مشهد الكاظم \_ عليه السّلام \_ واستنشقت نسيم تربته المغمورة من الرّحمة، المحفوفة بحدائق الغفران، بكيت (٩٩) عليها بعبرات متقاطرة، وزفرات متتابعة، وقد حجب الدّمع طر في عن النَّظر. فلمَّا رقأت العبرة وانقطع النَّحيب فتحت بصرى، فإذا أنا بشيخ قد انحني صلبه، وتقوَّس منكباه، وثفنت جبهته وراحتاه، وهو يقول لآخر معه عند القبر: يا ابن أخي لقد نال عمَّك شرفاً بها حمله السَّيّدان من غوامض الغيوب وشرائف العلوم الَّتي لم يحمل مثلها إلَّا سلمان. وقد أشرف عمَّك على استكمال المدّة وانقضاء العمر، وليس يجد في أهل الولاية رجلًا يفضي إليه بسرّه.

قلت: يانفسُ لا يزال العناء والمشقّة ينالان منك بإتعابي الخفّ والحافر في طلب العلم وقد قرع سمعي من الشّيخ لفظة تدلّ على علم جسيم وأثر عظيم، فقلت: أيّها الشّيخ من السّيدان؟

فقال: النَّجمان المغيبان في الثَّري بسرٌّ من رأي.

<sup>(</sup>٩٦) يعني: ملك الرّوم.

<sup>(</sup>٩٧) ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩٨) في المصدر: بحر.

<sup>(</sup>٩٩) «ر»: انكببت، وفي المصدر: أكببت.

فقلت: فأنا أقسم بالموالاة وشرف محلّ هذين السّيّدين من الإمامة والوراثة إنّي خاطب علمهما، وطالب آثارهما، وباذل من نفسي الأيهان المؤكّدة علىٰ حفظ أسرارهما.

قال: إن كنت صادقاً فيها تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة أخبارهم.

فأحضرت ماصحبني. فلمّا فتّش الكتب وتصفّح الرّوايات منها قال: صدقت، أنا بشر بن سليان النّخّاس من ولد أبي أيّوب الأنصاريّ أحد موالي أبي الحسن الهادي وأبي محمّد العسكري \_ عليها السّلام \_ وجارهما بسرّ من رأى. فقلت: أكرم أخاك ببعض ماشاهدت من آثارهما؟

قال: كان مولانا أبو الحسن علي بن محمّد العسكري ـ صلوات الله عليها ـ فقّهني في أمر الرّقيق، فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلاّ بإذنه. فأجتنبت بذلك موارد الشّبهات حتّى كملت معرفتي فيه. فأحسنت الفرق بين الحلال والحرام. فبينها أنا ذات ليلة في منزلي بسرّ من رأى وقد مضى هوي من اللّيل إذ قرع الباب قارع، فعدوت مسرعاً، فإذا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد ـ عليه السّلام ـ يدعوني إليه فلبست ثيابي ودخلت عليه. فرأيته يحدّث ابنه أبا محمّد ـ عليه السّلام ـ وأخته حكيمة من وراء السّتر. فلمّا جلست قال: يابشر، إنّك من ولد الأنصار وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها سائر شائر الشّيعة في الموالاة بشيء (۱۰۰۱) أطلعك عليه وأنفذك في تتبّع أمره (۱۰۰۱)

<sup>(</sup>١٠٠) في المصدر: شأو.

<sup>(</sup>١٠١) في المصدر: بسرّ.

<sup>(</sup>١٠٢) في المصدر: «ابتياع أمة» بدل «تتبع أمره».

وكتب كتاباً مطلقاً (١٠٣) بخطّ روميّ ولغة روميّة. وطبع عليه خاتمه. وأعطاني شستقة صفراء فيها مائتان وعشر ون ديناراً. فقال: خذها وتوجّه بها إلى بغداد. واحضر معبر الفرات ضحوة كذا. فإذا وصلت إلىٰ جانبك زواريق السّبايا وبرزت الجواري منها فستحدق بهن طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بنى العبّاس وشرذام من فتيان العراق. فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمّى عمر بن يزيد النّخاس عامّة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا؛ لابسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من السَّفور، ولبس المعرض(١٠٤)، والإنقياد لمن يحاول لمسها ويشغل ناظرها(٥٠٠) بتأمّل مكاشفها من وراء السّتر، فيضر بها النَّخاس فتصر خ صرخة روميّة، فاعلم أنَّها تقول واهتك ستراه، فيقول بعض المبتاعين: «عليَّ بثلاثهائة دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة»، فتقول بالعربيّة: «لو برزت في زيّ سليبان علىٰ مثل سرير ملكه مابدت لى فيك رغبة»، فأشفق على مالك، فيقول النَّخاس: «فها الحيلة ولا بدّ من بيعك»، فتقول الجارية: «وما العجلة ولا بدّ من أختيار مبتاع يسكن قلبي [إليه و](١٠٦١) إلى أمانته ووفائه». فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النَّخاس وقل له: إنَّ معى كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف كتبه بلغة [روميَّة](١٠٠٧) وخطٌّ روميّ ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه، فناولها لتتأمّل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في إبتياعها منك.

<sup>(</sup>١٠٣) في المصدر: «ملصقاً». وهو الأنسب.

<sup>(</sup>١٠٤) في بعض النسخ: «وليس ترضى بالمعرض»، وفي المصدر: «ولمس المعترض» بدل «ولبس المعرض».

<sup>(</sup>١٠٥) في المصدر: نظره. وهو الصّحيح.

<sup>(</sup>١٠٦ و ١٠٧) أضفناه من المصدر.

قال بشر بن سليان: فأمتثلت جميع ماحده لي مولاي أبو الحسن \_ عليه السَّلام \_ في أمر الجارية. فلمَّا نظرت في الكتاب بكت بكاءً شديداً وقالت لعمر أبن يزيد النُّخاس: «بعني من صاحب هذا الكتاب». وحلفت بالمحرجة المغلَّظة أنَّه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها. فها زلت أشَّاحه في ثمنها حتَّى استقرَّ الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي صحبنيه من الدّنانير في الشّستقة الصّفراء. فاً ستوفاه منَّى وتسلَّمت منه الجارية ضاحكة مستبشرة وأنصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد. فما أخذها القرار حتّى أخرجت كتاب مولانا(١٠٨) من جيبها فرأيتها وهي تلثمه وتضعه على خدّها وتطبقه على حفنها وتمسحه على بدنها، فقلت \_ تعجّباً منها \_ : أتلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه؟ قالت: أيّها العاجز الضّعيف المعرفة بمحلّ أولاد الأنبياء أوعني (١٠٩) سمعك، وفرّ غ لى قلبك، أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الرّوم، أمّى من ولد الحواريّين تُنسَب إلى ا وصيّ المسيح شمعون. أُنبئك العجب أنّ جدّى قيصر أراد أن يزوّجني من آبن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة. فجمع في قصره من نسل الحواريّين ومن القسيسين والرّهبان ثلاثهائة رجل ومن ذوي الأخطار منهم سبعائة رجل، وجمع من أمراء الأجناد وقوّاد [العساكر ونقباء الجيوش وملوك](١١٠) العشائر أربعة آلاف، وبرّ زمن بهو ملكه عرشاً مصنوعاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصر، فرفعه فوق أربعين مرقاة، فلمّا صعده ابن أخيه وأحدقت به الصّلبان وقامت الأساقفة عكَّفاً ونشرت أسفار الإنجيل تساقطت الصِّلبان من الأعالي فلصقت بالأرض وتقوّضت الأعمدة فأنهارت إلىٰ القرار وخرّ الصّاعد من العرش مغشيّاً

<sup>(</sup>١٠٨) في المصدر: مولاها.

<sup>(</sup>١٠٩) في المصدر: أعرني.

<sup>(</sup>١١٠) أضفناه من المصدر.

عليه. فتغيرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم. فقال كبيرهم لجدّي: أيّها الملك، اعفنا من ملاقاة هذه النّحوس الدّالّة على زوال هذا الدّين المسيحيّ والمذهب الملكانيّ.

فتطير جدّي من ذلك تطيراً شديداً وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصّلبان وأحضر وا أخا هذا المدبّر العاثر المنكوس جدّه لأزوّج منه هذه الصّبيّة فيدفع نحوسه عنكم بسعوده.

فلبًا فعلوا ذلك حدث على التّاني ماحدث على الأوّل وتفرّق النّاس وقام جدّي قيصر مغضباً (۱۱۱۱). فدخل قصره وأرخيت السّتور. فأريت في تلك اللّيلة كأنّ المسيح وشمعون وعدّة من الحواريّين قد اجتمعوا في قصر جدّي ونصبوا به (۱۱۲) منبراً يباري السّاء علوّاً وارتفاعاً في الموضع الّذي كان جدّي نصب فيه عرشه. فدخل محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ مع فتية وعدّة من بنيه. فيقوم إليه المسيح فيعتنقه فيقول له: ياروح الله، إنّي قد جئتك خاطباً من وصيّك شمعون فتاته مليكة لإبنى هذا \_ وأوماً بيده إلى أبى محمّد صاحب هذا الكتاب ـ .

فنظر المسيح إلىٰ شمعون وقال له: قد أتاك الشَّرف. فصل رحمك برحم رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ .

قال: قد فعلت.

فصعد ذلك المنبر وخطب محمّدٌ وزوّجني من ابنه [وشهد](۱۱۳) المسيح وشهد بنو محمّد والحواريّون.

فلمّا استيقظت من نومي أشفقت أن أقصّ هذه الرّؤيا على أبي وجدّي

<sup>(</sup>١١١) «ح» والمصدر: مغتمًا.

<sup>(</sup>١١٢) في المصدر: فيه.

<sup>(</sup>١١٣) أضفناه من المصدر.

مخافة القتل. فكنت أسرّها في نفسي ولا أبديها لهم، وضرب صدري بمحبّة أبي محمّد حتّى امتنعت من الطّعام والشّراب وضعفت نفسي ورقّ جلدي ومرضت مرضاً شديداً. فها بقي في مدائن الرّوم طبيب إلاّ أحضره جدّي وسأله عن دوائي. فلمّا برّح به اليأس قال: ياقرّة عيني، فهل تخطر ببالك شهوة فأزوّدكها في هذه الدّنيا؟

فقلت: ياجدي أرى أبواب الفرج عليَّ مغلقة. فلو كشفت العذاب عمّن في سجنك من أسارى المسلمين، وفككت عنهم الأغلال، وتصدّقت عليهم، ومنّيتهم الخلاص؛ رجوت أن يهب المسيح وأمّه لي عافية وشفاءاً.

فلمّا فعل ذلك تجلّدت في إظهار الصّحة في بدني، وتناولت يسيراً من الطّعام. فسرّ بذلك جدّي وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم. فأريت أيضاً بعد أربعة ليال كأنّ سيّدة النّساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمران وألف من وصائف الجنّة، فتقول لي مريم: هذه سيّدة النّساء أمّ زوجك أبي محمّد.

فأتعلّق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمّد من زيارتي، فقالت سيّدة النّساء: إنّ ابني أبا محمّد لا يزورك وأنت مشركة بالله على دين مذهب النّصارى، وهذه أُختي مريم تبرأ إلى الله \_ عزّ وجلّ \_ من دينك، فإن ملت إلى رضا الله ورضا المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمّد إيّاك فقولي أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ \_ أبي \_ محمّداً رسول الله.

فلمّا تكلّمت بهذه الكلمة ضمّتني سيّدة النّساء إلى صدرها وطيّبت نفسي وقالت: الآن توقّعي زيارة أبي محمّد إيّاك. فإنّى منفذته إليك.

فا نتبهت وأنا أقول: «واشوقاه إلى لقاء أبي محمّد». ثمّ زارني بعد ذلك فرأيت كأنّـه عندي وكأنّي أقول له: لم جفوتني ياحبيبي بعد أن شغلت قلبي

بجوامع حبّك؟

قال: ما كان تأخيري عنك إلا لشرككِ، وإذ قد أسلمت فإنّي زائرك كلّ ليلة إلىٰ أن يجمع الله شملنا في العيان.

فها قطع عنَّى زيارته بعد ذلك إلىٰ هذه الغاية.

قال بشر: فقلت: وكيف وقعت في الأسارى؟

فقالت: أخبرني أبو محمّد ليلة من اللّيالي أنّ جدّكِ سيسرب (١١٠٠) جيوشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا، ثمّ يتبعهم، فعليك باللّحاق بهم متنكّرة في زيّ الخدم مع عدّة من الوصائف من طريق كذا. ففعلت ووقعت علينا طلائع المسلمين حتّى كان من أمري مارأيت وشاهدت وماشعر بأنّي آبنة ملك الرّوم إلى هذه الغاية أحد سواك وذلك باطّلاعي إيّاك عليه. ولقد سألني الشّيخ الّذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت «نرجس». فقال: «اسم الجواري». قلت: «العجب إنّك روميّة ولسانك عربيّ!». قالت: بلغ من ولوع جدّي بي وحمله إيّاي على تعليم الآداب أن أوعز إلى امرأة ترجمان له في الإختلاف إليّ، فكانت على تعليم الآداب أن أوعز إلى امرأة ترجمان له في الإختلاف إليّ، فكانت تقصدني صباحاً ومساءاً وتفيدني العربيّة حتّى استمرّ عليها لساني واستقام.

قال بشر: فلمّا انكفأت بها إلى سرّ من رأى دخلت على مولانا أبي الحسن العسكريّ ـ عليه السّلام ـ ، فقال لها: كيف أراك الله عِزّ الإِسلام وذلّ النّصرانيّة وشرف أهل بيت محمّد ـ صلّى الله عليه وآله \_؟

قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به منّي؟! قال: فإنّي أُحبّ أن أكرمك. فأيّما أحبّ إليك عشرة آلاف درهم أم بشرىٰ لك فيها شرف الأبد؟

<sup>(</sup>۱۱٤) «ب»: سیسیّر.

قالت: بل البشرى.

قال: أبشري بولد يملك الدّنيا شرقاً وغرباً فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما مُلئت ظلماً وجوراً.

قالت: ممّن؟

قال: ممّن خطبك رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ له ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرّوميّة.

قالت: من المسيح ووصيّه.

قال: فبمن زوّجك المسيح ووصيّه؟

قالت: من ابنك أبي محمّد.

قال: فهل تعرفينه؟

قالت: وهل خلوت ليلة من زيارته إيّاي منذ اللّيلة الّتي أسلمت فيها علىٰ يد سيّدة النّساء أمّه!

قال أبو الحسن \_ عليه السّلام \_ : يا كافور ادع لي أُختي حكيمة. فلّم دخلت عليه قال لها: هاهيه.

فا عتنقتها طويلًا وسرّت بها كثيراً. فقال مولانا: يابنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسّنن؛ فإنّها زوجة أبي محمّد وأمّ القائم \_ عليها السّلام \_ . (١١٥)

ومّـا نقلته من الكتاب المذكور ممّا روي في ميلاد القائم صاحب الزّمان \_ عليه السّلام \_ قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد \_ رحمه الله \_ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا أبو عبدالله الحسين بن رزق

<sup>(</sup>١١٥) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٤١٧، الحديث ١.

الله، قال: حدّثني موسىٰ بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسىٰ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ قال: حدّثتني حكيمة بنت محمّد بن عليّ بن موسىٰ بن جعفر بن محمّد بن عليّ أبن الحسين بن عليّ بن أبي طالب \_ عليهم السّلام \_ قالت: بعث إليّ أبو محمّد المن بن عليّ \_ عليهم السّلام \_ قال لي: ياعمّة، اجعلي إفطارك اللّيلة عندنا، الحسن بن عليّ \_ عليهما السّلام \_ فقال لي: ياعمّة، اجعلي إفطارك اللّيلة عندنا، فإنّها ليلة النّصف من شعبان، وأنّ (١١٦) الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ سيظهر في هذه اللّيلة الحجّة وهو حجّته في أرضه.

قالت: فقلت له: ومن أمّه.

قال لي: نرجس.

قلت له: جعلني الله فداك، والله مابها أثر.

فقال: هو ما أقول لك.

قالت: فجئت؛ فلمّا سلّمت وجلست جاءت تنزع خفّي وقالت لي: ياسيّدتي [وسيّدة أهلي](۱۷۷۰)، كيف أمسيت؟

فقلت: بل أنت سيّدتي وسيّدة أهلي.

قالت: فأنكرت قولي وقالت: ماهذا ياعمّة؟

قالت: فقلت لها: يابنيّة إنّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في الدّنيا والآخرة. قالت: فخجلت واستحيت؛ فلمّا أن فرغت من صلاة عشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت. فلمّا أن كان في جوف اللّيل قمت إلىٰ الصّلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث؛ ثمّ

<sup>(</sup>١١٦) في المصدر: فإنّ.

<sup>(</sup>١١٧) أضفناه من المصدر اقتضاءاً للسياق.

جلست معقّبة. ثمّ اضطجعت. ثمّ انتبهتُ فزعة وهي راقدة. ثمّ انتبهتْ وقامتْ فصلّت ونامت.

قالت حكيمة: وخرجت أتفقّد الفجر، فإذا أنا بالفجر كذَّنَب السرحان وهي نائمة.

قالت: حكيمة فدخلني الشّكوك فصاح بي أبو محمّد ـ عليه السّلام ـ من المجلس فقال: لا تعجلي ياعمّة فهاك الأمر قد قرب.

قالت: فقرأت آلم السّجدة ويسَ؛ فبينها أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت: «اسم الله عليك». ثمّ قلت لها: أتحسّين شيئاً؟

قالت: نعم ياعمّة.

فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ماقلت لك.

قالت حكيمة: ثمّ أخذتني فترة وأخذتها فترة فأنتبهت بحسّ سيّدي، فكشفت الثّوب عنه فإذا أنا به عليه السّلام - ساجداً يتلقّىٰ الأرض بمساجده، فضممته - عليه السّلام - إلى فإذا أنا به نظيف منظّف. فصاح بي أبو محمّد - عليه السّلام -: هلمّى به إلى ياعمّة.

فجئت به إليه. فوضع يده تحت إليته وظهره ووضع قدمه في صدره. ثمّ أدلىٰ لسانه في فيه وأمرّ يده علىٰ عينيه وسمعه ومفاصله؛ ثمّ قال: تكلّم يابنيّ.

فقال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ .

ثمّ صلّىٰ على أمير المؤمنين وعلى الأئمّة، إلى أن وقف على أبيه؛ ثمّ أحجم. قال أبو محمّد \_ عليه السّلام \_ : ياعمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلّم عليها وآئتني به. فذهبت به فسلّم ورددته ووضعته في المجلس. ثمّ قال: ياعمّة إذا كان يوم

السّابع فأتينا.

قالت حكيمة: فلمّا أصبحت جئت الاسلّم على أبي محمّد \_ عليه السّلام \_ . وكشفت السّتر المتفقّد سيّدى \_ عليه السّلام \_ فلم أره.

فقلت له: جعلت فداك، مافعل سيّدي؟

فقال: ياعمّة، استودعناه الذي استودعته أمّ موسى \_ عليه السّلام \_. قالت حكيمة: فلمّا كان اليوم السّابع جئت وسلّمت وجلست.

فقال: هلمّي إليّ ابني.

فجئت. وإذا بسيّدي \_ عليه السّلام \_ وهو في الخرقة. ففعل به كفعلته الأولىٰ؛ ثمّ أدلىٰ لسانه في فيه (١١٨) كأنّه يغذّيه لبناً أو عسلًا. ثمّ قال: تكلّم يابنيّ.

فقال ـ عليه السّلام ـ : «أَشَهد أَن لا إله إلاّ الله». وثنا بالصّلاة على محمّد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمّة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ حتّى وقف على أبيه ـ عليه السّلام ـ ثمّ تلا هذه الآية: ﴿ بسم الله الرّحمٰن الرّحيم وَنُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى النَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبَّمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الوَارِثِينَ وَنُمكِنَ وَنُمكِنَ مَلَى اللّارْضِ وَنُجْعَلَهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (١١٥). أَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (١١٥).

وممّا ذكر في الكتاب المذكور من أسهاء من شاهد الحجّة محمّد بن الحسن \_ عليه السّلام \_

روي عن جماعة من الثّقاة، عن محمّد بن محمّد الأشعريّ، عن غانم قال: كنت مع ملك الهند بقسمين (١٢٠) الدّاخلة ونحن أربعون رجلًا نقعد حول

<sup>(</sup>۱۱۸) «ح»: فمه.

<sup>(</sup>١١٩) القصص: ٥ - ٦. كال الدّين وتمام النّعمة: ٤٢٤، الحديث ١.

<sup>(</sup>١٢٠) كذا في النّسخ، وفي المصدر: في قشمير.

كرسيّ الملك قد قرأنا التوراة والإنجيل والزّبور يفزع إلينا في العلم. فتذاكرنا يوماً محمّداً \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وقلنا: «نجده في كتبنا». فاتّفقنا علىٰ أن أخرج في طلبه وأبحث عنه. فخرجت ومعي مال. فقطع عليَّ التّرك وشلّحوني فوقعت إلىٰ كابل. وخرجت من كابل إلىٰ بلخ والأمير بها ابن أبي شور، فأتيته وعرّفته ماخرجت له. فجمع الفقهاء والعلماء لمناظرتي. فسألتهم عن محمّد \_ عليه السّلام \_ فقالوا: هو نبيّنا محمّد بن عبدالله وقد مات.

فقلت: ومن كان خليفته؟

فقالوا: أبو بكر.

فقلت: انسبوه لي.

فنسبوه إلى قريش. فقلت: ليس هذا بنبيّ! إنّ النّبيّ الّذي نجده في كتبنا -خليفته ابن عمّه وزوج ابنته وأبو ولده.

فقالوا للأمير: إنَّ هذا قد خرج من الشَّرك إلى الكفر. اضرب عنقه.

فقلت لهم: أنا متمسّك بدين لا أدعه إلّا ببيان.

فدعا الأمير الحسين بن إسكيب وقال له: ياحسين، باحثوا(١٢١) الرّجل.

فقال: العلماء والفقهاء حولك فَمُرْهُمْ بمناظرته.

فقال له: ناظره كما أقول واخل به وألطف له.

قال: فخلا بي الحسين، فسألته عن محمّد \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فقال: هو كما قالوه لك، غير أنّ خليفته ابن عمّه عليّ بن أبي طالب وهو زوج ابنته فاطمة وأبو ولده الحسن والحسين.

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله [وأنّ محمّداً](١٢٢) رسول الله.

<sup>(</sup>١٢١) في المصدر: ناظر.

<sup>(</sup>۱۲۲) «ب» «ح» «ر» والمصدر: وأنه.

وصرت إلى الأمير وأسلمت فمضىٰ بي إلى الحسين ففقهني. فقلت له: إنّا نجد في كتبنا أنّه لا يمضي خليفة إلّا عن خليفة، فمن كان خليفة عليّ؟

قال: الحسن، ثمّ الحسين.

ثمّ سمّىٰ لي الأئمة [واحداً واحداً](١٢٣) حتّىٰ بلغ إلى الحسن. ثمّ قال لي: يحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه.

فخرجت في الطّلب.

قال محمّد بن محمّد: ووافي معنا بغداد. فذكر لنا أنّه كان معه رفيق قد صحبه على هذا الأمر فكره بعض أخلاقه ففارقه. قال: فبينها أنا يوماً وقد تمسّحت في الصّراة وأنا مفكّر في ماخرجت له إذ أتاني آت وقال لي: «أجب مولاك». فلم يزل يخترق في معن المحال حتى أدخلني داراً وبستاناً وإذا مولاي عليه السّلام \_ قاعد. فلمّا نظر إليّ كلّمني بالهنديّة وسلّم عليّ وأخبرني باسمي وسألني عن الأربعين رجلًا بأسمائهم عن اسم رجل رجل. ثمّ قال لي: تريد الحجّ مع أهل قم في هذه السّنة وأنصرف إلى خراسان وحجّ من قابل.

قال: ورمىٰ إليّ بصرّة وقال: اجعل هذه في نفقتك ولا تدخل في بغداد إلىٰ دار أحد ولا تخبر بشيء ممّا رأيت.

قال محمّد: فانصرفنا من العقبة ولم يقض لنا حجّ؛ وخرج غانم إلى خراسان وانصرف من قابل حاجّاً. فبعث إليه بألطاف ولم يدخل قم. وحجّ وانصرف إلى خراسان فهات \_ رحمه الله \_ .(١٢٥)

<sup>(</sup>١٢٣) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٢٤) في المصدر: بي.

<sup>(</sup>١٢٥) كمال الدين وقام النّعمة: ٤٣٧.

وروي عن قنبر الكبير مولى الرّضا \_ عليه السّلام \_. قال خرج صاحب الزّمان \_ عليه السّلام \_ على جعفر الكذّاب من موضع لم يعلم به عندما نازع في الرّمان عند السّلام \_ فقال له: يا جعفر، مالك تعرض في حقوقي؟

فتحيّر جعفر وبهت. ثمّ غاب عنه. فطلبه جعفر بعد ذلك في النّاس فلم يجده. فلمّ ماتت الجدّة أمّ الحسن أمرت أن تُدفَن في الدّار. فنازعهم وقال: هي دارى لا تُدفَن فيها.

فخرج \_ عليه السّلام \_ فقال له: ياجعفر، أدارك هي؟ ثمّ غاب عنِه فلم يره بعد ذلك (١٢٧).

وروي عن محمّد بن محمّد الخزاعيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: حدّثنا أبو عليّ الأسديّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ أنّه ذكر عدد من انتهىٰ إليه ممّن وقف علىٰ معجزات صاحب الزّمان ـ عليه السّلام ـ ورآه من الوكلاء ببغداد وغيرهم: العمريّ وابنه، وحاجر، والبلاليّ، والعطّار، ومن الكوفة: العاصميّ، ومن أهل الأهواز: محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، ومن أهل قم: أحمد أبن إسحاق، ومن أهل الرّيّ: البسّاميّ الناسحيّ ـ يعني نفسه ـ ، ومن أهل آذربايجان: القاسم بن العلاء، ومن نيشابور: محمّد بن شاذان.

ومن غير الوكلاء من أهل بغداد: أبو القاسم بن أبي حابس، وأبو عبدالله الكسبيّ (١٢٨)، وأبو عبدالله الجنيديّ، وهارون القزّاز، والنّيليّ، وأبو القاسم بن

<sup>(</sup>١٢٦) في المصدر: بعد.

<sup>(</sup>١٢٧) كال الدين وتمام النّعمة: ٤٤٢، الحديث ١٥.

<sup>(</sup>١٢٨) في المصدر: الكنديّ.

رميس، وأبو عبدالله بن فرّوخ، ومسرور الطّبّاخ مولىٰ أبي الحسن \_ عليه السَّلام ـ ، وأحمد ومحمَّد ابنا الحسن، وإسحاق الكاتب من بني نيبخت، وصاحب الفرّاء، وصاحب الصّرّة المختومة، ومن همدان: محمّد بن كشمرد، وجعفر بن حمدان، ومحمّد بن هارون بن عمران، ومن الدّينور: حسن بن هارون، وأحمد، وأخوه أبو الحسن، ومن إصفهان: ابن باد شاكه، ومن زيدان ومن قم: الحسن بن النَّصر، ومحمَّد بن محمَّد، وعليّ بن محمَّد بن إسحاق وأبوه، والحسن بن يعقوب، ومن أهل الرّيّ: القاسم بن موسىٰ وابنه، وأبو محمّد بن هارون، وصاحب الحصاة، وعلى بن محمّد، ومحمّد بن محمّد الكلينيّ، وأبو جعفر الرَّفاء، ومن قزوين: مرداس، وعلى بن أحمد، ومن فاقتر: رجلان، ومن شهر زور: ابن الحيّال(١٢٩)، ومن فارس: المحر وج، ومن مرو: صاحب الألف دينار، وصاحب المال، وصاحب الرِّقعة البيضاء، وأبو ثابت، ومن نيسابور: محمَّد بن شعيب بن صالح، ومن اليمن: الفضل بن يزيد، والحسن ابنه، والجعفريّ، وابن الأعجميّ، والشّمشاطيّ، ومن مصر: صاحب المولودين، وصاحب المال بمكّة، وأبو رجاء، ومن نصيبين: أبو محمّد بن الوجناء، ومن الأهواز: الخصيبيّ. (١٣٠)

وقد روي عن شيخنا من أصحاب الحديث يقال له: أحمد بن فارس الأديب، يقول: سمعت بهمدان حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني. فسألني أن أثبتها له بخطّي. ولم أجد إلى مخالفته سبيلًا. وقد كتبتها وعهدتها على من حكاها. وذلك أنّ بهمدان أناساً يُعرَفون ببني راشد وهم كلّهم يتشيّعون ومذهبهم مذهب أهل الإمامة. فسألت عن سبب تشيّعهم من بين أهل همدان.

<sup>(</sup>١٢٩) في المصدر: الخال، وفي «ح»: الحبال.

<sup>(</sup>١٣٠) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٤٤٢ الحديث ١٦.

فقال لي شيخ منهم رأيت فيه صلاحاً وسمتاً: إنّ سبب ذلك أنّ جدّنا الّذي ننتسب (١٣١١) إليه خرج حاجّاً.

فقال: إنّه لمّا صدر من الحجّ وساروا منازل في البادية قال: فبسطت (۱۳۲) في النزول والمشي فمشيت طويلاً حتى أعييت ونعست. فقلت في نفسي: «أنام نومة تريحني». فإذا جاءت أواخر القافلة قمت. قال: فما انتبهت إلا بحرّ الشّمس ولم أر أحداً. فتوحّشت ولم أر طريقاً ولا أثراً. فتوكّلت على الله عزّ وجلّ وقلت: «أتوجّه حيث وجهني». ومشيت غير طويل. فوقعت في أرض خضراء نضرة كأنّها قريبة عهد بغيث. وإذا تربتها أطيب تربة. ونظرت في سواء تلك الأرض إلى قصر يلوح كأنّه سيف. فقلت: «ليت شعري ماهذا القصر الذي لم أعهده ولم أسمع به». فقصدته فلمّا بلغت الباب رأيت خادمين أبيضين فسلّمت عليهما فردّا ردّاً جميلًا، وقالا: اجلس.

فجلست؛ وقالا: لقد أراد الله بك خيراً.

وقام أحدهما فدخل واحتبس غير بعيد. ثمّ خرج فقال: قم فأدخل.

فدخلت قصراً لم أربناءً أحسن منه ولا أضوأ منه. وتقدّم الخادم إلى ستر على بيت فرفعه ثمّ قال لي: ادخل.

فدخلت البيت، فإذا فتى جالس في وسط البيت وقد علّق فوق رأسه من السّقف سيفاً طويلًا تكاد ظبّته تمسّ رأسه والفتى بدر يلوح في ظلام؛ فسلّمت فردّ السّلام بألطف الكلام وأحسنه؛ ثمّ قال لي: أتدري من أنا؟

فقلت: لا والله.

<sup>(</sup>١٣٢) في المصدر: فنشطت.

آخر الزّمان بهذا السّيف \_ وأشار إليه \_ فأملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً.

قال: فسقطت علىٰ وجهى وتعفّرت.

فقال: لا تفعل. ارفع رأسك. أنت فلان من مدينة بالجبل يقال لها: همدان؟ قلت: صدقت ياسيّدي ومولاي.

قال: أفتحب أن تؤوب إلى أهلك؟

قلت: نعم ياسيّدي، وأبشّرهم بها أتاح الله \_ عزّ وجلّ \_ لي.

فأومأ إلى الخادم. فأخذ بيدي. وناولني صرّة. وخرج ومشى معي خطوات. فنظرت إلى ظلال أشجار ومنارة ومسجد. فقال: أتعرف هذا البلد؟

قلت: إنَّ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد آباد وهي تشبهها.

قال: فهذه أسد آباد امض راشداً.

فاً لتفتّ فلم أره. ودخلت أسد آباد ونظرت وإذا بالصّرّة أربعون أو خمسون ديناراً. فوردت همدان وجمعت أهلي وبشّرتهم بها يسرّه الله \_ عزّ وجلّ \_ لي. ولم نزل بخير مابقي معنا من تلك الصّرّة دنانير (١٣٣).

وممّا نقلته من الكتاب المذكور ممّا جاء في التّعمير: روي عن الصّادق جعفر أبن محمّد \_ عليها السّلام \_ قال: عاش نوح \_ عليه السّلام \_ ألفي سنة وخمس مائة سنة؛ ثمان مائة وخمسون سنة قبل أن يُبعث، وألف سنة إلّا خمسين وهو في قومه يدعوهم، وسبعمائة عام بعد مانزل من السّفينة ونضب الماء فمصّر الأمصار، وأسكن ولده البلدان، ثمّ إنّ ملك الموت جاءه وهو في الشّمس فقال: «السّلام عليك»، فردّ الجواب.

<sup>(</sup>١٣٣) كمال الدين وتمام النّعمة: ٤٥٣ الحديث ٢٠.

فقال: ماجاء بك ياملك الموت؟

فقال: جئت لأقبض روحك.

فقال له: تدعني أدخل من الشّمس إلى الظّلّ؟

فقال له: نعم.

قال: فتحوّل نوح \_ عليه السّلام \_ ثمّ قال: ياملك الموت، كأنّ مامرّ بي من الدّنيا مثل تحوّلي من الشّمس إلى الظّلّ. فأمض لما أمرت به.

قال: فقبض روحه \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ (١٣٤).

وروي عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه \_ عليهم السّلام \_ ، عن رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ قال: عاش آدم أبو البشر تسع مائة وثلاثين سنة. وعاش نوح ألفي وأربع مائة سنة وخمسين سنة. وعاش إبراهيم \_ عليه السّلام \_ مائة وخمساً وسبعين سنة. وعاش إسهاعيل \_ عليه السّلام \_ مائة وعشرين سنة. وعاش إسحاق بن إبراهيم \_ عليه السّلام \_ مائة وثهانين سنة. وعاش يعقوب \_ عليه السّلام \_ مائة وعشرين سنة. وعاش يوسف \_ عليه السّلام \_ مائة وعشرين سنة. وعاش يوسف \_ عليه السّلام \_ مائة وعشرين حين سنة. وعاش يوسف \_ عليه السّلام \_ مائة وشرين سنة. وعاش موسىٰ \_ عليه السّلام \_ مائة وعشرين حين حينه السّلام \_ مائة وعشرين سنة. وعاش داود سنة السّلام \_ مائة سنة؛ منها أربعون سنة ملكه. وعاش سليان بن داود \_ عليه السّلام \_ سبع مائة سنة؛ منها أربعون سنة ملكه. وعاش سليان بن داود \_ عليها السّلام \_ سبع مائة سنة واثنتي عشرة سنة.

وروي عن الحسن بن عليّ العسكري \_ عليه السّلام \_ أنّه كان يقول: إنّ ابني هو القائم من بعدي، وهو الّذي يجري فيه سنن الأنبياء \_ عليهم السّلام \_

<sup>(</sup>١٣٤) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٢٣، الحديث ١.

<sup>(</sup>١٣٥) في المصدر: مائة وستاً وعشرين سنة.

<sup>(</sup>١٣٦) كال الدين وقام النّعمة: ٥٢٣، الحديث ٣.

بالتَّعمير والغيبة حتَّىٰ تقسو قلوبٌ لطول الأمد، فلا يثبت على القول به إلّا من كتب الله \_ عزِّ وجلَّ \_ في قلبه الإيهان وأيَّده بروح منه. (۱۳۷)

وعن الصّادق \_ عليه السّلام \_ أنّه قال في حديث يذكر فيه قصّة داود \_ عليه السّلام \_: أنّه خرج يقرأ الزّبور \_ وكان إذا قرأ الزّبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا أجابه \_ فأنتهى إلى جبل. فإذا على ذلك الجبل نبيّ عابد يقال له: «حزقيل». فلمّا سمع دويّ الجبال وأصوات السّباع والطّير علم أنّه داود \_ عليه السّلام \_. فقال داود: ياحزقيل، تأذن لي فأصعد إليك؟

قال: لا.

فبكى داود \_ عليه السّلام \_ فأوحى الله \_ عزّ وجلّ \_ إليه: ياحزقيل لا تعيّر داود وسلنى العافية.

قال: فأخذ حزقيل بيد داود ورفعه إليه.

فقال داود: ياحزقيل، هل هممت بخطيئة قطِّ؟

قال: لا.

قال: فهل دخلك العجب بها أنت فيه من عبادة الله \_ عزّ وجلّ \_؟ قال: لا.

قال: فهل ركنت إلى الدّنيا فأحببت أن تأخذ من شهواتها ولذّاتها؟ قال: بلى، ربّا عرض ذلك بقلبي.

قال: فيا [كنت] (١٣٨) تصنع إذا كان ذلك؟

قال: أدخل هذا الشّعب فأعتبر بها فيه.

<sup>(</sup>١٣٧) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٢٤، الحديث ٤.

<sup>(</sup>١٣٨) أضفناه من المصدر.

قال: فدخل داود الشّعب. فإذا سرير من حديد عليه جمجمة بالية وعظام فانية. وإذا لوح من حديد فيه كتابة. فقرأها داود \_ عليه السّلام \_ فإذا فيها: أنا أروى سلم ملكتُ ألف سنة. وبنيت ألف مدينة. وافتضضت ألف بكر. فكان آخر عمري أن صار التّراب فراشي، والحجارة وسادتي (١٣٩)، والدّيدان والهوامّ جيراني. فمن رآني فلا يغتر بالدّنيا. (١٤٠٠)

## حديث الدُّجّال وما يتّصل به من أمر القائم \_ عليه السّلام \_

روي عن التَّقاة، عن الضَّحَاك بن مزاحم، عن النَّزال بن سبرة قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: سلوني أيّها النّاس قبل أن تفقدوني.

فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: ياأمير المؤمنين، متى يخرج الدّجّال؟ فقال له عليّ \_ عليه السّلام \_ : اقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت. والله ما المسؤول عنه بأعلم من السّائل. ولكنّ لذلك علامات وهيئات يتّبع بعضها بعضاً كحذو النّعل بالنّعل، فإن شئت أنبّأتك بها.

قال: نعم ياأمير المؤمنين.

فقال \_ عليه السّلام \_ : احفظ، فإنّ علامة إذا أمات النّاس الصّلاة، وأضاعوا الأمانة، واستحلّوا الكذب، وأكلوا الرّبا، وأخذوا الرّشا، وشيّدوا البنيان، وباعوا الدّين بالدّنيا، واستعملوا السّفهاء، وشاوروا النّساء، وقطعوا

<sup>(</sup>١٣٩) في بعض النسخ: وسادي.

<sup>(</sup>١٤٠) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٢٤، الحديث ٦.

الأرحام، واتَّبعوا الأهواء، واستخفُّوا بالدَّماء، وكان الحلم ضعفاً، والظُّلم فخراً، وكانت الأمراء فجرة، والوزراء ظلمة، والعرفاء خونة، والقرّاء فسقة، وظهرت شهادة الزُّور، واستَعلِن الفجور وقول البهتان، والإثم والطُّغيان، وحُلَّيت المصاحف، وزُخرفت المساجد، وطُوّلت المنارات، وأكرم الأشرار، وازدحمت الصَّفوف، واختلفت القلوب، ونُقضَت العهود، واقترب الموعود، وشارك النَّساء أزواجهن في التّجارة حرصاً على الدّنيا، وعلت أصواتهنّ واستُمع منهنّ، وكان زعيم القوم أرذهم، واتَّقى الفاجر مخافة شرَّه، وصُدِّق الكاذب، وائتُمن الخائن، واتُخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمّة أوّها، وركب ذوات الفروج السّروج، وتشبّه النّساء بالرّجال، والرّجال بالنّساء، وشهد الشّاهد من غير أن يُستشهَد، وشهد الآخر قضاء لذمام بغير حقّ عرفه وتفقّه لغير الدّين، وآثروا الدُّنيا علىٰ عمل الآخرة، ولبسوا جلود الضَّأن علىٰ قلوب الذِّئاب وقلو بهم أنتن من الجيف وأمرّ من الصّبر، فعند ذلك الوحا الوحا، ثمّ العجل العجل، خير المساكن يومئذ بيت المقدس، ليأتينُّ على النَّاس زمان يتمنَّىٰ أحد أنَّه ليس من سگانه

فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين، من الدَّجَّال؟

فقال: ألا إنّ الدّجّال صائد بن الصّيد، فالشّقيّ من صدّقه والسّعيد من كذّبه، يخرج من بلدة يقال لها: إصفهان، من قرية تعرف باليّهوديّة، عينه اليمنى مسوحة والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنّها كوكب الصّبح، فيها علقة كأنّها مخزوجة بالدّم، بين عينيه مكتوب: «كافر»، يقرأه كلّ كاتب وأمّيّ، يخوض البحار وتسير معه الشّمس، بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يرى النّاس أنّه طعام، يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حار أقمر خطوته ميل تطوي

له الأرض منهلاً منهلاً، لا يمرّ بهاء إلاّ غار إلى يوم القيامة ينادي بأعلى صوته يُسمع مابين الخافقين من الجنّ والإنس والشّياطين يقول: «إليّ أوليائي»، «أنا الّذي خلق فسوّى وقدّر فهدى، أنا ربّكم الأعلى»، فكذب عدوّ الله إنّه أعور يطعم الطّعام ويمشي في الأسواق، وإنّ ربّكم - جلّ وعزّ - ليس بأعور، [ولا يطعم] ((141))، ولا يمشي، ولا يزول، ألا وإنّ أتباعه يومئذ أولاد الزّنا وأصحاب الطّبالة ((121)) الخضر، يقتله الله - عزّ وجلّ - بالشّام على عقبة تُعرَف بعقبة أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة على يدي من يصلي المسيح عيسى بن مريم خلفه. ألا إنّ بعد ذلك الطّامّة الكبرى.

قلنا: وماذلك يا أمير المؤمنين؟

قال: خروج دابّة الأرض من عند الصّفا معها خاتم سليان وعصا موسى. يضع الخاتم على وجه كلّ مؤمن فيطبع فيه: «هذا مؤمن حقّاً»، ويضعه على وجه كلّ كافر فيكتب: «هذا كافر حقّاً»، حتّىٰ أنّ المؤمن لينادي: «الويل لك يا كافر»، وأنّ الكافر ينادي: «طوبىٰ لك يامؤمن وددت أنّي اليوم أكون مثلك فأفوز فوزاً عظياً. ثمّ ترفع الدّابّة رأسها فيراها مَن بين الخافقين بإذن الله عزّ وجلّ بعد طلوع الشّمس من مغربها. فعند ذلك تُرفع التّوبة. فلا توبة تُقبَل، ولا عمل يُرفع، ولا ينفع نفساً إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خبراً.

ثمّ قال \_ عليه السّلام \_ : لا تسألوني عمّا يكون بعد ذلك. فإنّه عهد إليّ حبيبي \_ عليه السّلام \_ أن لا أُخبر به إلّا عترتي.

<sup>(</sup>١٤١) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٤٢) في المصدر: الطّيالسة.

فقـال النّـزال بن سبرة لصعصعة بن صوحان: ياصعصعة، ما عنىٰ أمير المؤمنين بهذا القول؟

فقال صعصعة: ياابن سبرة، إنّ الّذي يصلّي عيسىٰ بن مريم خلفه هو الثّاني عشر من العترة؛ التّاسع من ولد الحسين بن عليّ، وهو الشّمس الطّالعة من مغر بها، يظهر عند الرّكن والمقام فيطهّر الأرض ويضع ميزان العدل فلا يظلم أحد أحداً. فأخبر أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ أنّ حبيبه رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ عهد إليه أن لا يخبر بها يكون بعد ذلك غير عترته الأئمّة (١٤٣).

## وممَّا نقلته من الكتاب المذكور:

حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ العسكريّ، قال: حدّثنا محمّد بن زكريّا أنّ ملكاً من ملوك الهند كان كثير الجند، واسع المملكة، مهيباً في أنفس النّاس، مظفّراً على الأعداء، وكان مع ذلك عظيم النّهمة في شهوات الدّنيا ولذّاتها وملاهيها، مؤثراً لهواه مطيعاً له. وكان أكرم النّاس عليه وأنصحهم له في خدمته من زيّن له حاله وترك أمره فيها، وأبغض النّاس إليه وأغشّهم له في نفسه من أمره بغيرها. وكان قد أصاب الملك في حداثة سنّه. وكان له رأي أصيل، ولسان بليغ، ومعرفة بتدبير النّاس. فعرف النّاس ذلك منه فانقادوا إليه. وخضع له كلّ صعب وذلول. واجتمع له سكر الشّباب وسكر السّلطان والشهوة والعجب. ثمّ قوّى ذلك ما أصاب من الظّفر على من ناصبه، والقهر لأهل مملكته، وانقياد النّاس له. فاستطال على النّاس وأحقرهم (131). ثمّ والقهر لأهل مملكته، وانقياد النّاس له. فاستطال على النّاس وأحقرهم (131). ثمّ

<sup>(</sup>١٤٣) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٢٥، الحديث ١.

<sup>(</sup>١٤٤) في المصدر: واحتقرهم.

ازداد عُجباً برأيه ونفسه لما مدحه النّاس وزيّنوا أمره عنده. فكان لا همّة له إلّا الدّنيا، وكانت الدّنيا له موآتية لا يريد منها شيئاً إلّا ناله، غير أنّه كان مئناثاً (١٤٥٠) لا يولد له ذكر. وقد كان الدّين فشا في أرضه قبل ملكه وكثر أهله؛ فزيّن له الشّيطان عداوة الدّين وأهله. فأضرّ بأهل الدّين مخافة على ملكه. وقرّب أهل الأوثان وصنع لهم أصناماً من ذهب وفضّة. وشرّفهم وفضّلهم. وسجد لأصنامهم. فلمّا رأى النّاس ذلك منه سارعوا إلى عبادة الأوثان والإستخفاف بأهل الدّين. ثمّ إنّ الملك سأل ذات يوم عن رجل من أهل بلاده كانت له عنده منزلة ومكانة وكان أراده ليستعين به على بعض أموره ويحبّه ويكرمه، فقيل له: أيّها الملك إنّه قد خلع الدّنيا وخلا منها ولحق بالنسّاك.

فثقل ذلك على الملك وشق عليه. ثمّ إنّه أرسل إليه فأي به. فلمّا نظر إليه في زيّ النّساك وتخشّعهم زبره وشتمه وقال له: تباً لك أنت من عبيدي وعيون أهل مملكتي وأشرافهم؛ إذ فضحت نفسك وضيّعت اهلك ومالك واتبعت أهل الخسارة والبطالة حتى صرت ضحكة ومثلًا، وقد كنت أعددتك لمهمّ أموري والإستعانة بك على مانابني (١٤٦).

فقال له: أيّها الملك إنّه إن لم يكن لي عليك حقّ فلعقلك عليك حقّ، فاستمع قولي بغير غضب. ثمّ مُرْ بها بدا لك بعد الفهم.

قال له الملك: قل.

قال: فإنَّى أَسأَلِكَ أَيُّهَا الملك [أ](١٤٧) في ذنبي إلى نفسي عتبت عليٌّ أم في

<sup>(</sup>١٤٥) المئناث: الّتي اعتادت أن تلد الإِناث، وكذلك الرّجل؛ لأنّها يستويان في مفعال، ويقابله المذكار، وهي الّتي تلد الذّكور كثيراً.

<sup>(</sup>١٤٦) في المصدر: «ينو بني». وهو الانسب.

<sup>(</sup>١٤٧) أضفناه من المصدر.

ذنب منّى إليك سالف؟

قال الملك: إنّ ذنبك إلى نفسك أعظم الذّنوب عندي. وليس كلّ ما أراد رجل من رعيّتي أن يهلك نفسه أُخلّي بينه وبين ذلك ولكنّي أعدّ هلاكه لنفسه كهلاكه لغيره ممّن أنا وليّه والحاكم عليه وله. فأنا أحكم عليك لنفسك وآخذ لها منك؛ إذ ضيّعت أنت ذلك.

قال له النّاسك: أراك أيّها الملك لا تأخذني إلّا بحجّة، ولا نفاذ لحجّة إلّا عند قاض ، وليس عليك من النّاس قاض ، لكن عندك قضاة وأنت لأحكامهم منفّذ، وأنا ببعضهم راض ، ومن بعضهم مشفق.

قال الملك: وما أولئك القضاة؟

قال: أمَّا الّذي أرضى قضاءه فعقلك. وأمَّا الّذي أنا منه مشفق فهواك. قال الملك: قل مابدا لك وأصدقني خبرك متى كان هذا رأيك، ومن أغواك؟

قال: أمّا خبري؛ فإنّي كنت في حداثة سنّي سمعت كلمة وقعت في قلبي فصارت كالحبّة المزروعة. ثمّ لم تزل تنمو حتّى صارت شجرة إلى ماترى. وذلك أنّي سمعت قائلًا يقول: «يحسب الجاهل أنّ الأمر الّذي هو لا شيء شيئاً، والأمر الّذي هو الشّيء لا شيء، ومن لم يرفض الأمر الّذي هو الشّيء لم ينل الأمر الّذي هو الشّيء لم تطب نفسه الأمر الّذي هو الشّيء لم تطب نفسه الأمر الّذي هو السّيء لم ومن لم يبصر الأمر الّذي هو السّيء لم تطب نفسه برفض الأمر الّذي هو لا شيء، والشّيء هو الآخرة واللا شيء هو الدّنيا». فكان لهذه الكلمة عندي قرار لأنّي وجدت الدّنيا حياتها موتاً، وغناها فقراً، وفرحها ترحاً، وصحّتها سقهاً، وقوّتها ضعفاً، وعزّها ذلاً. وكيف لا تكون حياتها موتاً وإنّها يحيىٰ فيها صاحبها ليموت وهو من الموت علىٰ يقين ومن الحياة علىٰ موتاً وإنّها يحيىٰ فيها صاحبها ليموت وهو من الموت علىٰ يقين ومن الحياة علىٰ قلعة؟ وكيف لا يكون غناها فقراً وليس يصيب أحد منها شيئاً إلّا احتاج لذلك

الشّيء إلىٰ شيء آخر يصلحه وإلىٰ أشياء لا بدّ منها؟

ومشل ذلك أنّ الرّجل يحتاج إلى دابّة فإذا أصابها احتاج إلى علفها ومر بطها. ثمّ احتاج لكلّ شيء من ذلك إلىٰ شيء آخر وإلىٰ أشياء شتّىٰ لا بدّ منها. فمتى تنقضى حاجة من هو كذلك؟ وكيف لا يكون فرحها ترحاً وهي مرصدة لكلّ من أصاب منها قرّة عين أنّها تريه من ذلك الأمر بعينه أضعافه من الحزن. إن رأى سروراً في ولده فما ينتظر من الأحزان في موته وسقمه أعظم من سـروره به، وإن رأى السّرور في مال فها يتخوّف من التّلف أن يدخل عليه أشدّ من سروره بالمال. فإذا كان الأمر كذلك فأحقّ النّاس بأن لا يتلبّس بشيء منها من عرف هذا منها. وكيف لا تكون صحّتها سقاً وإنّا صحّتها من أخلاطها، وأصحّ أخلاطها وأقربها من الحياة الدّم. وأظهر ما يكون دماً أخلق ما يكون بموت الفجأة والذّبحة والطّاعون والآكلة والبرسام. وكيف لا يكون قوتها ضعفاً وإنَّما يجمعُ القويِّ فيها مايضرَّه ويوبقه. وكيف لا يكون عزَّها ذلًا ولم ير فيها عزّ قطّ إلّا أورث أهله ذلًا طويلًا، غير أنّ أيّام العزّ قصيرة وأيّام الذّلّ طويلة. فأحقّ النّاس بذمّ الدّنيا من بسطت له الدّنيا فأصاب حاجته منها فهو يتوقّع كلّ يوم وليلة وكلّ ساعة وطرفة [عين](١٤٨) أن يُعدَىٰ علىٰ ماله فيجتاح، وعلىٰ حميمه فيُختطَف، وعلى جمعه فيُنتَهب، وأن يُؤتَىٰ بنيانه من القواعد فيهدَم، وأن يدبّ إلىٰ جسده فيُستأصَل ويفجع بكلّ ماهو به ضنين.

فأذم إليك أيها الملك الدنيا الآخذة ماتعطي، والمورثة بعد ذلك التبعة، السّلابة لمن تكسو، والمورثة بعد ذلك العُرْي، الواضعة لمن ترفع، والمورثة بعد ذلك الجزع، التّاركة لمن يعشقها، المغوية لمن أطاعها واغترّ بها، الغدّارة بمن ائتمنها واطمأن إليها. هي المركب القموص، والصّاحب الحؤون، والطّريق (١٤٨) أضفناه من المصدر.

المزلق، والمهبط الهويّ. هي المكرمة الّتي لا تكرم أحداً يوفي لها وتغدر، وتصدّق لها وتكنّب، وتنجز لها وتخلف. هي المعوجّة لمن استقام بها. المتلاعبة بمن استمكنت منه؛ بينا هي تطعمه إذ حوّلته مأكولاً، وبينا هي تخدمه إذ جعلته خادماً، وبينا هي تضحكه إذ ضحكت منه، وبينا هي تبكيه إذ أبكت عليه، وبينا هي قد بسطت يده بالعطيّة إذ بسطتها بالمسألة. وبينا هو فيها مكرّم إذ أهانته، وبينا هو فيها معظم إذ صار محقوراً، وبينا هو فيها رفيع إذ وضعته، وبينا هو فيها مسرور إذ أحزنته، وبينا هو فيها شبعان إذ أجاعته، وبينا هو فيها حيّ إذ أماتته.

فأفّ لها من دار إذا كان هذا فعالها، وهذه صفتها؛ تضع التّاج علىٰ الرّأس غدوة وتعفّر خدّه بالتّراب عشيّة، تقعد الملك علىٰ السّرير غدوة وترمي به في السّجن عشيّة، تفرش له الدّيباج عشيّة وتفرش له التّراب غدوة، تجمع له الملاهي والمعازف غدوة وتجمع عليه النّوائح والنّوادب عشيّة، تحبّب إلىٰ أهله قر به عشيّة وتحبّب إليهم بعده غدوة، فهو متوقّع لسطواتها، غير ناج من فتنتها وبلائها، تمتّع نفسه من أحاديثها، وعينه من أعاجيبها، ويده من جمعها، ثمّ تصبح الكفّ صفراً، والعين هامدة، ذهب ماذهب، وهوىٰ ماهوىٰ، وباد ماباد، وهلك ماهلك، تجد في كلّ من كلّ خلفاً، وترضىٰ بكلّ من كلّ بدلًا، تسكن دار كلّ قرن قرناً، وتطعم سؤر كلّ قوم قوماً. تقعد الأراذل مكان الأفاضل، والعجزة مكان الحزمة، وتنقل أقواماً من الجدب، ومن البؤس إلىٰ النّعمة، ومن السّدة إلىٰ الرّخاء، حتّىٰ إذا غمستهم في ذلك انقلبت بهم فسلبتهم النّعمة، ونزعت منهم القوّة، فعادوا إلىٰ البؤس والفقر.

فأمّا قولك أيّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم؛ فإنّي لم أضيّعهم ولم أتركهم،

بل وصلتهم وانقطعت إليهم. ولكنّي كنت أنظر بعين مسحورة لا أعرف بها الأهل من الغرباء، ولا الأعداء من الأولياء. فلمّا تجلّىٰ عنّي السّحر استبدلت بالعين المسحورة عيناً صحيحة. فاستبنت بها الأعداء من الأولياء، والأقرباء من الغرباء. فإذا الّذين كنت أعدّهم أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء إنّا هم سباع ضارية لا همّة لها إلّا أن تأكلني، غير أنّ اختلاف منازلهم في ذلك على قدر القوّة؛ فمنهم كالأسد في شدّة السّورة، ومنهم كالذّب في الغارة والنّهبة، ومنهم كالكلب في الهريرة والبصبصة، ومنهم كالثّعلب في الحيلة والسّرقة، فالطّريق واحدة والأفعال مختلفة.

ولو أنّك أيّها الملك في عظيم ما أنت فيه من ملكك، وكثرة من تبعك من أهلك وجنودك وحاشيتك، نظرت في أمرك عرفت أنّك فريد وحيد ليس معك أحد، وقد عرفت أنّ عامّة الأمم عدوّ لك، لأنّ هذه الأمّة الّتي أوتيت الملك عليها كثيرة الحشو من أهل العداوة والغشّ، وهم أشدّ عداوة لك من السّباع الغائرة، وأشدّ حنقاً عليك من الأمم الغريبة، فإذا صرت إلى أهل طاعتك ومعونتك وقرابتك وجدت لك قوماً يعملون عملاً بأجر معلوم، يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من العمل، ويزدادوا من الأجر، فإذا صرت إلى أهل خاصّتك وقرابتك وجعلت لهم كدّك وكدحك وكسبك فليس كلّهم وإن وزّعت بينهم جميع ذلك عنك براض ، وإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البتّة راض ، أفلا ترى أيّها الملك أنّك فريد وحيد؟!

وأمّا أنا فإنّ لي أهلًا وإخواناً وأولياء لا يأكلوني ويحبّوني وأحبّهم. فلايُفقَد الحبّ بيننا؛ ينصحوني وأنصحهم فلا غشّ بيننا، يصدّقوني وأصدّقهم فلا تكاذب بيننا، يوالوني وأواليهم فلا عداوة بيننا ولا تحاسد، يعملون لي وأعمل لهم بأجور

لا تنفد، ولا يزال العمل بيننا قائماً، هم هداتي إن ضللت، ونور بصري إن عميت، وحصني إن أتيت، وأعواني إذا فزعت، تنزّهنا عن البيوت والمحاني فلا نريدها، وتركنا الذّخائر والمكاسب لأهل الدّنيا فلا تكاثر بيننا، ولا تقاطع، ولا تحاسد. فهؤلاء أيّها الملك أهلي وإخواني وأقر بائي وأحبّائي؛ أحببتهم وانقطعت إليهم، وتركت الّذين كنت أنظر إليهم بالعين المسحورة لمّا عرفتهم، والتمست السّلامة منهم.

فهذه الدّنيا أيّها الملك الّتي أخبرتك أنّها لا شيء، وهذه نسبتها وحسبتها ومصيرها إلى ماقد سمعت، وقد رفضتها لمّا عرفتها، وأبصرت الأمر الّذي هو الشّيء. فإن كنت تحبّ أيّها الملك أن أصف لك الآخرة الّتي هي الشيء فاستعدّ لاستهاعه تسمع غير ما كنت تسمع به من الأشياء.

فلم يزده الملك علىٰ أن قال له: كذبت لم تصب شيئاً ولم تظفر إلّا بالشّقاء والعناء. فاخرج ولا تقيمنّ في مملكتي (١٤٤٠)؛ فإنّك فاسد مفسد.

ثمّ أنّ الملك وُلد له في تلك الأيّام بعد إياسه من الذّكور غلام لم ير النّاس مولوداً مثله قطّ حُسناً وجالاً. فبلغ السّرور من الملك مبلغاً كاد يشرف على هلاك نفسه من الفرح. وزعم أنّ الأوثان الّتي كان يعبدها هي الّتي وهبت له الغلام. فقسّم عامّة ما كان في بيوت أمواله على بيوت أوثانه. وأمر النّاس بالأكل والشّرب سنة. وسمّى الغلام يوذاسف. وجمع العلماء والمنجّمين لتقويم ميلاده. فرفع المنجّمون إليه أنّهم يجدون الغلام يبلغ من الشّرف والمنزلة ما لم يبلغ أحد قطّ في أرض الهند. واتفقوا على ذلك جميعاً غير أنّ رجلاً منهم قال: ما أظنّ أنّ الشّرف والفضل الّذي وجدناه يبلغه هذا الغلام إلاّ شرف الآخرة، ولا أحسبه الشّرف والفضل الّذي وجدناه يبلغه هذا الغلام إلاّ شرف الآخرة، ولا أحسبه

<sup>(</sup>۱٤۹) «ر»: ملکی.

إلا أنّه سيكون إماماً في الدّين والنّسك وذا فضيلة في درجات الآخرة؛ لأنّي أرىٰ الشّرف الّذي يبلغه ليس يشبه من شرف الدّنيا شيئاً وهو شبيه بشرف الآخرة.

فوقع القول من الملك موقعاً كاد ينغصه سروره بالغلام. وكان المنجّم الّذي أخبره بذلك من أوثق المنجّمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم عنده. وأمر للغلام بمدينة فأخلاها. وتخير له من الطّورة والخدم كلّ ثقة. وتقدّم إليهم أن لا يذكر وا في مابينهم موتاً ولا آخرة، ولا حزناً ولا مرضاً، ولا فناءاً ولا زوالاً، حتى تعتاد ذلك ألسنتهم، وتنساه قلو بهم. وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لا يسقطوا (١٥٠٠) عنده بذكر شيء ممّا يتخوّفونه عليه خشية أن يستقرّ في قلبه منه شيء فيكون ذلك داعية إلى اهتامه بالدّين والنّسك. وأن يتحرّ زوا ويتحفّظوا ويتفقّدوه بعضهم من بعض.

وازداد الملك عند ذلك حنقاً على النّساك مخافة على ابنه. وكان لذلك الملك وزير قد كفاه همّه، وحمل عنه مؤنة سلطانه، وكان لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يكتمه، ولا يؤثر عليه، ولا يتوانى في شيء من عمله، ولا يضيّعه. وكان الوزير مع ذلك رجلًا لطيفاً طلقاً معروفاً بالخير، يحبّه النّاس ويرضون به، إلّا أنّ أحبّاء الملك وأقرباه كانوا يحسدونه ويبغون عليه ويستثقلون مكانه.

ثم إن الملك خرج ذات يوم إلى الصّيد ومعه ذلك الوزير، فوقع في شِعب من الشّعاب على رجل قد أصابته زمانة في رجله وهو ملقىٰ في أصل شجرة لا يستطيع براحاً. فسأله الوزير عن شأنه. فأخبره أنّ السّباع أصابته. فرق له الوزير. فقال له الرّجل: ضمّني [إليك واحملني](١٥٥) إلىٰ منزلك، فإنّك واجد عندى منفعة.

<sup>(</sup>١٥٠) في المصدر: ينطقوا.

<sup>(</sup>١٥١) أضفناه من المصدر.

فقال الوزير: إنّي لفاعل وإن لم أجد عندك منفعة، ولكن ما المنفعة الّتي تَعِدُنيها هل تعمل عملًا أو تحسن شيئاً؟

فقال الرّجل: نعم أنا أرتق الكلام.

فقال: وكيف رتق الكلام؟

قال: إذا كان فيه فتق رتّقته حتّىٰ لا يجيء من قبله فساد.

فلم ير الوزير قوله شيئاً. وأمر بحمله إلى منزله وأمر له بها يصلحه، حتى إذا كان بعد ذلك احتال أحبّاء الملك للوزير وضربوا له الأمور ظهراً وبطناً، فاجتمع رأيهم إلى أن دسّوا رجلًا منهم إلى الملك فقال: أيّها الملك إنّ هذا الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه عقبك من بعدك، فهو يصانع النّاس على ذلك. ويعمل فيه داسّاً (١٥٥١). فإن أردت أن تعلم بصدق ذلك فأخبره أنّه قد بدا لك أن ترفض ملكك وتلحق بالنّساك. فإنّك سترى من فرحه بذلك ماتعرف به أمره. وكان القوم قد عرفوا من الوزير رقّة عند ذكر فناء الدّنيا والموت وليناً للنّساك وحبّاً لهم؛ فعملوا من الوجه الّذي ظنّوا أنّهم يظفر ون بحاجتهم منه ...

فقال الملك: إن أنا هجمت منه علىٰ هذا ما أسأل عبّا سواه.

فللّا أن دخل عليه الوزير قال له الملك: قد عرفت حرصي على الدّنيا والملك منذ كنت رجلًا، وإنّي تذكّرت مامضى من ذلك فلم أجد معي منه طائلًا. وقد عرفت أنّ الّذي بقي كالّذي مضى، وأنّه يوشك أن ينقضي ذلك كلّه بأجمعه فلا يصير في يدي منه شيء. فأنا أريد أن أعمل في حال الآخرة عملًا قويّاً على قدر ما كان عملي في الدّنيا. وقد بدا لي أن ألحق بالنّسّاك وأخلّي هذا العمل لأهله فيا رأيك؟

<sup>(</sup>١٥٢) في المصدر: دائباً.

قال: فرقّ الوزير لذلك رقّة شديدة حتّىٰ عرف الملك ذلك منه.

ثمّ قال: أيّها الملك إنّ الباقي وإن كان عزيزاً لأهل أن يُطلَب. وإنّ الفاني وإن استمكنت منه لأهل أن يُرفَض. فلنعم الرّأي رأيت. وإنّي لأرجو أن يجمع الله لك مع شرف الدّنيا شرف الآخرة.

قال: فكبر ذلك على الملك ووقع منه كلّ موقع ولم يبد له شيئاً، غير أنّ الوزير عرف الثّقل في وجهه فانصرف إلى أهله حزيناً كئيباً لا يدري من أين أي، ولا مَنْ دهاه، ومايدري مادواء الملك في ما استنكر منه. فسهر عامّة ليلته. ثمّ ذكر الرّجل الّذي زعم أنّه يرتق الكلام. فأرسل إليه. فأتي به، فقال له: إنّك ذكر الي ذكراً من رتق الكلام؟

فقال: أجل، فهل احتجت إلى شيء من ذلك؟

فقال الوزير: نعم أخبرك أنّي صحبت هذا الملك قبل ملكه ومنذ صار ملكاً فلم أستنكره في مابيني وبينه قطّ لما يعرفه من نصيحتي وشفقتي وإيثاري إيّاه على نفسي وعلى جميع النّاس، حتّى إذا كان هذا اليوم استنكرته استنكاراً شديداً لا أظنّ خيراً عنده بعده.

فقال له الرّاتق: هل كان لذلك سبب أو علّة؟

قال الوزير: نعم، دعاني أمس وقال لي كذا وكذا. فقلت له كذا وكذا.

فقال: من هاهنا جاء الفتق وأنا أرتقه إن شاء الله. اعلم أنّ الملك قد ظنّ أنّك تحبّ أن يتخلّىٰ عن ملكه وتخلفه أنت فيه، فإذا كان عند الصّبح فاطرح عنك ثيابك وحليتك والبس أوضع ماتجده من زيّ النّسّاك وأشهره. ثمّ احلق رأسك وامض على وجهك إلى باب الملك. فإنّ الملك سيدعو بك (١٥٢) ويسألك

<sup>(</sup>١٥٣) «ب»: سيدعوك.

عن الّذي صنعت فقل: هذا الّذي دعوتني إليه. ولا ينبغي لأحد أن يشير على صاحبه بشيء إلا واساه فيه وصبر عليه، وما أظنّ مادعوت إليه إلاّ خيراً ممّا نحن فيه، فقم إذا بدا لك؟

ففعل الوزير ذلك. فتجلّىٰ عن نفس الملك ما كان فيها عليه. وأمر الملك بنفي النّسّاك من جميع بلاده وتوعّدهم بالقتل. فجدّوا في الهرب والاستخفاء.

ثمّ إنّ الملك خرج ذات يوم متصيّداً. فوقع نظره على شخصين من بعيد. فأرسل إليها فأتي بهها. وإذا هما ناسكان. فقال لهما: مابالكما لم تخرجا من بلادي؟

قالا: قد أتتنا رسلك ونحن علىٰ سبيل الخروج.

قال: ولم أخّرتها ذلك؟

قالا: لأنّا قوم ضعفاء ليس لنا دوابّ ولا زاد ولا نستطيع إلّا التّقصير. قال الملك: إنّ من خاف الموت أسرع بغير دابّة ولا زاد.

قالا: إنَّا لا نخاف الموت، بل لا ننظر قرَّة عين في شيء من الأشياء إلَّا فيه.

قال الملك: وكيف لا تخافان الموت وقد زعمتها أنّ رسلنا لقوكم وأنتم على سبيل الخروج، أفليس هذا هو الهرب من الموت؟

قالا: إنَّ الهرب من الموت ليس من الفرق (١٥٤). فلا تظن أنَّا فرقناك. ولكنَّا هر بنا من أن نعينك علىٰ أنفسنا.

فأسف الملك فأمر بها أن يُحرَقا بالنّار. وأذن في أهل مملكته بأخذ النّسّاك وتحريقهم بالنّار. فتجرّد رؤساء عبدة الأوثان في طلبهم. فأخذوا منهم بشراً كثيراً. فأحرقوهم بالنّار، فمن ثمّ صار التّحريق سنّة باقية في أرض الهند. وبقى

<sup>(</sup>١٥٤) أي: الخوف.

في جميع تلك الأرض قوم قليل من النّسّاك كرهوا الخروج من البلاد واختاروا الغيبة والاستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلىٰ كلامه.

ثم إن ابن الملك نبت أحسن نبات في جسمه وعقله وعلمه ورأيه، ولكنّه لم يؤخذ بشيء من الأدب إلّا بها يحتاج إليه الملوك ممّا ليس فيه ذكر موت ولا زوال ولا فناء، وأوتي الغلام من العلم والحفظ شيئاً كان عند النّاس من العجائب، فكان أبوه لا يدري أيفرح بها أوتي من ذلك، أو يحزن لما يتخوّف أن يدعوه ذلك إلى ماقيل فيه.

فلّما فطن الغلام بحصرهم إيّاه في المدينة ومنعهم إيّاه من الخروج والنّظر والاستماع وتحفّظهم عليه ارتاب لذلك وسكت عليه، وقال في نفسه: «هؤلاء أعلم بها يصلحني منّي، حتّىٰ إذا ازداد بالسّنّ والتّجر بة علماً قال: ما أرىٰ لهؤلاء علي فضلًا، وما أنا بحقيق (١٥٥٠) أن أقلّدهم أمري». فأراد أن يكلّم أباه إذا دخل عليه ويسأله عن سبب حصوره إيّاه.

ثمّ قال: «ماهذا الأمر إلّا من قبله، وما كان ليطلعني عليه، ولكنّي حقيق أن ألتمس علم ذلك من حيث أرجو إدراكه». وكان في خدمه رجل كان ألطفهم به وأرأفهم عليه، وكان الغلام إليه مستأنساً، فطمع الغلام في إصابة الخبر من قبل ذلك الحاضن فازداد له ملاطفة وبه استئناساً. ثمّ إنّ الغلام واضعه الكلام في بعض اللّيل باللّين وأخبره أنّه بمنزلة والده وأولى النّاس به. ثمّ أخذه بالترغيب والترهيب وقال له: إنّي لأظنّ هذا الملك بعد والدي لي، وأنت فيه صائر أحد رجلين؛ إمّا أعظم النّاس منه منزلة، وإمّا أسوأ النّاس حالاً.

قال له الحاضن: وبأيّ شيء أتخوّف في ملكك سوء الحال؟

<sup>(</sup>١٥٥) أي: بجدير.

قال: بأن تكتمني اليوم أمراً أفهمه غداً من غيرك فأنتقم منك بأشدّ ما أقدر عليه.

فعرف الحاضن منه الصّدق وطمع منه في الوفاء. فأفشى إليه خبره والّذي قال المنجّمون لأبيه، والّذي حذّر أبوه من ذلك.

فشكر له الغلام ذلك وأطبق عليه حتى إذا دخل عليه أبوه. قال: يا أبة إنّي وإن كنت صبياً فقد رأيت نفسي واختلاف حالي أذكر من ذلك ما أذكر وأعرف بها لا أذكر منه ما أعرف، فأنا أعلم أنّي لم أكن على هذا المثال، وأنّك لم تكن على هذه الحال، ولا أنت كائن عليها إلى الأبد وسيغيرك الدّهر عن حالك هذه، فلئن كنت أردت أن تخفي عني أمر الزّوال فها خفي عليّ ذلك، ولئن كنت حبستني عن الخروج وحُلْتَ بيني وبين النّاس لكي لا تتوق نفسي إلى غير ما أنا فيه لقد تركتني بحصرك إيّاي وإنّ نفسي لمعلّقة (١٥٠١) لما تحول بيني وبينه حتى مالي هم غيره ولا أردت سواه، حتى لا يطمئن قلبي إلى شيء ممّا أنا فيه. ولا أنتفع به ولا آلفه؛ فخلّ عني وأعلمني ماتكره من ذلك أو تحذر حتى أجتنبه وأوثر موافقتك ورضاك على ماسواهها.

فلمّا سمع ذلك الملك من ابنه علم أنّه قد علم ما الّذي يكرهه وأنّه إن حصره وحبسه لا يزيده إلّا إغراءاً وحرصاً على ما حال بينه وبينه. فقال: يابنيّ ما أردت بحصوري إيّاك إلّا أن أنحّي عنك الأذى فلا ترى ما لا يوافقك، ولا تسمع إلّا مايسرّك؛ فأمّا إذا كان هواك في غير ذلك فإنّ آثر الأشياء عندي ماهويت ورضيت.

ثمّ أمر الملك أصحابه أن يركبوا به في أحسن زينة، وأن ينحّوا عن طريقه

<sup>(</sup>١٥٦) في المصدر: لَقَلِقَة.

كلّ منظر قبيح، وأن يعدّوا له المعازف والملاهي. ففعلوا ذلك فجعل يكثر الرّكوب. فمرّ ذات يوم على طريق قد غفلوا عنه فأتى على رجلين من السّوّال، أحدهما: مورّم قد ذهب لحمه، واصفرّ جلده، وذهب ماؤه، وسمج منظره، والآخر: أعمى يقوده قائد. فلمّا رأى ذلك اقشعرّ منها وسأل عنها. فقيل: هذا المورّم من سقم باطن. وهذا الأعمى من زمانة.

قال ابن الملك: وإنّ هذا ليصيب غير واحد من النّاس؟

قالوا: نعم.

قال: فهل يأمن أحد يصيبه مثل هذا؟

قالوا: لا.

فانصرف يومئذ مهموماً محزوناً ثقيلًا باكياً مستخفّاً بها هو فيه من ملكه وملك أبيه. فلبث بذلك أيّاماً.

ثم إنه ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبر، وتبدّل خلقه، وابيض شعره، واسود لونه، وتقبّض جلده، وقصر خطوه. فعجب من ذلك. وسأل عن شأنه. فقالوا: هذا الهرم.

قال: وفي كم يبلغ الرّجل ما أرىٰ؟

قالوا: في مائة سنة أو نحو ذلك.

قال: فما وراء ذلك (١٥٧)؟

قالوا: الموت.

قال: فما يخلَّىٰ بين الرّجل وبين مايريد من المدّة؟ قالوا: لا، وليصيرنّ إلىٰ هذا في قليل من الأيّام.

<sup>(</sup>۱۵۷) «ر»: هذا.

فقال: الشُّهر ثلاثون يوماً، والسِّنة اثنا عشر شهراً، وانقضاء العمر مائة سنة، ما أسرع اليوم في الشّهر، وما أسرع الشّهر في السّنة، وما أسرع السّنة في العمر.

وانصرف الغلام وهذا كلامه يبدأ به ويعيده مكرّ رأ له.

ثمّ سهر ليلته كلّها. وكان له قلب حيّ ذكيّ وعقل لا يستطيع معه نسياناً ولا غفلة. فعلاه الحزن والاهتمام. فأنصرف عن الدّنيا وشهواتها. وكان في ذلك يداري أباه ويتلطُّف عنده، وهو مع ذلك قد أصغىٰ بسمعه إلىٰ كلُّ متكلُّم طمعاً أن يسمع شيئاً يدلُّه علىٰ غير ماهو عليه، وخلا بحاضنه الَّذي كان أفضىٰ إليه بسرّه فقال له: هل تعرف أحداً من النّاس شأنه غير شأننا هذا؟

قال: نعم، قد كان قوم من النّسّاك رفضوا الدّنيا وطلبوا الآخرة ولهم كلام وعلم لا يُدريٰ (١٥٨) ماهو، غير أنَّ النَّاس عادوهم وأبغضوهم وأحرقوهم ونفاهم الملك من الأرض؛ فلا يُعلم (١٥٩) ببلادنا اليوم منهم أحد (١٦٠). فإنّهم قد غيّبوا أشخاصهم ينتظرون الفرج. وهذه سنَّة في أولياء الله قديمة يتقاضونها (١٦١١ في دول الباطل.

فاعتصر لذلك الحيرة فؤاده وطال به اهتهامه وصار كالرَّجل الملتمس ضالَّته الَّتي لا بدُّ له منها. وشاع خبره في آفاق الأرض. وشهر بفكره وجهاله وكماله وفهمه وعقله وزهادته في الدّنيا وهوانها عليه. فبلغ ذلك رجلًا من النّسّاك يقال له: «بلوهر»، بأرض يقال لها: «سرنديب». وكان رجلًا ناسكاً حكيماً. فركب البحر

<sup>(</sup>۱۵۸) «ر»: لاندري.

<sup>(</sup>۱۵۹) «ر»: نعلم.

<sup>(</sup>١٦٠) «ر»: أحداً.

<sup>(</sup>١٦١) في المصدر: يتعاطونها.

حتى أتى إلى أرض سولابط. ثمّ عمد إلى باب ابن الملك فلزمه وطرح (١٦٢) عنه زيّ النّساك ولبس زيّ التّجار. وتردّد إلى باب ابن الملك حتى عرف الأهل والأحبّاء والدّاخلين إليه. فلمّا استبان له لطف الحاضن باابن الملك وحسن منزلته منه أطاف به بلوهر، حتى أصاب منه خلوة فقال له: إنّي رجل من تجّار «سرنديب» قدمت منذ أيّام معي سلعة عزيزة، نفيسة الثّمن، عظيمة الخطر. فأردت الثّقة لنفسي. فعليك وقع اختياري. وسلعتي خير من الكبريت الأحمر. وهي تُبصِر العميان، وتُسمِع الصّم، وتداوي من الأسقام، وتقوّي من الضّعف، وتعصم من الجنون، وتنصر على العدو، ولم أر أحداً هو أحقّ بها من هذا الفتى فإن رأيت أن تذكر له ذلك ذكرته؛ فإن كان له فيها حاجة أدخلني عليه فإنه لايخفى عليه فضل سلعتى لوقد نظر إليها.

قال الحاضن للحكيم: إنّك لتقول شيئاً ماسمعنا به من أحد من قبلك، وما أرى بك بأساً، ومامثلي من يذكر ما لا يدري ماهو. فأعرض عليّ سلعتك أنظر إليها؛ فإن رأيت شيئاً ينبغي لي ذكره ذكرت.

قال له بلوهر: إنّي رجل طبيب وإنّي أرىٰ في بصرك ضعفاً وأخاف إن نظرت إلىٰ سلعتي أن يلمع بصرك، ولكن ابن الملك صحيح البصر، حديث السّن، ولست أخاف عليه أن ينظر إلى سلعتي، فإن رأى مايعجبه كانت له مبذولة على مايحب، وإن كان غير ذلك لم تدخل عليه مؤنة ولا منقصة، وهذا أمر عظيم لا يسعك أن تحرمه إيّاه وتطويه دونه.

فانطلق الحاضن إلى ابن الملك فأخبره خبر الرّجل. فحسّ قلب ابن الملك بأن قد وجد حاجته، فقال: عجّل إدخال الرّجل عليَّ ليلًا وليكن ذلك في سرّ

<sup>(</sup>۱٦٢) «ر»: وترك.

وكتهان. فإنّ مثل هذا لا يتهاون به.

فأمر الحاضن بلوهر بالتهيّؤ للدّخول. فحمل معه سفطاً فيه كتب له فقال له الحاضن: ماهذا السّفط؟

قال بلوهر: في هذا السَّفط سلعتي. فإذا شئت فأدخلني عليه.

فانطلق به حتى أدخله على أبن الملك. فحيّاه بلوهر وأحسن ابن الملك إجابته. وانصرف الحاضن. وقعد الحكيم عند أبن الملك. فأوّل ماقال له بلوهر قال: رأيتك ياابن الملك زدتني في التّحيّة على ماتصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك؟

قال ابن الملك: ذلك لعظيم مارجوت عندك.

قال بلوهر: لئن فعلت ذلك بي لقد كان رجل من الملوك في بعض الآفاق يُعرَف بالخير ويرجى. فبينا هو يسير يوماً في موكبه إذ عرض له في مسيره رجلان ماشيان لباسها الخلقان وعليها أثر البؤس والضّر. فلمّا نظر إليها لم يتهالك أن وقع إلى الأرض فحيّاهما وصافحها. فلمّا رأى ذلك وزراؤه اشتدّ جزعهم ممّا صنع الملك. فأتوا أخاً له وكان جريّاً عليه. فقالوا له: «إنّ الملك أزرى بنفسه وفضح أهل مملكته وخرّ عن دابّته لإنسانين دنيّين». فعاتبه على ذلك لئلا يعوّدوا الأمّة على ماصنع. ففعل ذلك أخ الملك؛ فأجابه الملك بجواب لا يدري ماحاله فيه؛ أساخط عليه الملك أم راض عنه؟ فانصرف إلى منزله حتّى إذا كان بعد أيّام أمر الملك منادياً وكان يُسمّى: «منادي الموت». فنادى في فناء داره \_ وكانت تلك الملك منادياً وكان يُسمّى: «منادي الموت». فنادى في بيت أخ الملك، فلبس سنّتهم في من أراد قتله \_ فقامت النّائحات والبواكي في بيت أخ الملك، فلبس شياب الموت وآنتهي إلى الملك وهو يبكى بكاءً شديداً وينتف شعره.

فلمّا بلغ الملك دعا به. فلمّا دخل عليه وقع إلى الأرض ونادى بالويل والثّبور

ورفع يده بالتضرّع. فقال له الملك: اقترب أيّها السّفيه أنت تجزع من منادٍ نادىٰ (١٦٣) علىٰ بابك بأمر مخلوق وليس بخالق وأنا أخوك وقد تعلم أنّه ليس لك إلىّ ذنب أقتلك عليه. ثمّ أنتم تلومونني علىٰ وقوعي إلىٰ الأرض حين نظرتُ إلىٰ منادي ربيّ وأنا أعرف منكم بذنوبي. فاذهب فإنّي قد علمت أنّه إنّا استفرّك وزرائي وسيعلمون خطأهم.

ثمّ أمر الملك بأربعة توابيت فصُنعت له، وطلى تابوتين منها بالذهب وتابوتين بالقار. فلمّا فرغ منها ملأ تابوتي القار ذهباً وياقوتاً وزبرجداً، وملأ تابوتي الذهب جيفاً ودماً وعذَرة وشَعراً. ثمّ جمع الوزراء والأشراف الّذين ظنّ أنّهم أنكروا صنيعه بالرّجلين الضّعيفين النّاسكين. فعرض عليهم التّوابيت الأربعة وأمرهم بتقويمها. فقالوا: أمّا في ظاهر مارأينا ومبلغ علمنا فإنّ تابوتي الذهب لا ثمن لها لفضلها، وتابوتي القار لا ثمن لها لرداءتها (١٦٤).

فقال الملك: أجل هذا لعلمكم بالأشياء ومبلغ رأيكم فيها.

ثمّ أمر بتابوتي القار ففرِّغت عنها صفائحها فأضاء البيت لما فيها من الجواهر. فقال: هذان مثل الرّجلين اللّذين ازدريتم (١٦٥) بثيابها وظاهر لباسها وهما مملوءان علماً وحكمة وصدقاً وبرّاً وسائر مناقب الخير الّذي هو أفضل من الياقوت واللّؤلؤ والجوهر (١٦٦) والذّهب.

ثم أمر بتابوتي الذّهب فنزع عنها أثوابها. فاقشعر القوم من سوء منظرهما وتأذّوا بريحها ونتنها. فقال الملك: هذان مثل القوم المتزيّنين بظاهر

<sup>(</sup>۱٦٣) «ب»: ينادى.

<sup>(</sup>١٦٤) في المصدر: لرذالتهما.

<sup>(</sup>۱٦٥) «ر»: أزريتم.

<sup>(</sup>١٦٦) «ب»: والجواهر.

الكسوة واللّباس وأجوافهم مملوءة جهالة وعمى وكذباً وجوراً وسائر أنواع الشّرّ الّتي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف.

قال القوم للملك: قد فهمنا واتّعظنا أيّها الملك.

ثمّ قال بلوهر: هذا مثلك ياابن الملك فيها تلقّيتني به من التّحيّة والبشر. فانتصب يوذاسف \_ ابن الملك \_ وكان متّكئاً، ثمّ قال: زدني مثلًا.

قال الحكيم: إنّ الزّارع خرج ببذره الطّيّب ليبذره، فليًا ملاً كفّه ونثره وقع بعضه على حافة قد بعضه على حافة الطّريق، فلم يلبث أن التقطه الطّير، ووقع بعضه على صفاة قد أصابها ندى وطين فمكث حتّى اهتزّ، فليًا صارت عروقه إلى يبس الصّفاة مات ويبس، ووقع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حتّى سنبل وكاد يثمر فمنعه الشّوك وأبطله. وأمّا ما كان منه في الأرض الطّيّبة وإن كان قليلاً فإنّه سلم وطاب وزكىٰ. فالزّارع حامل الحكمة، وأمّا البذر ففنون الكلام، وأمّا ماوقع منه على حافّة الطّريق فاختطفه الطّير فها لا يجاوز السّمع منه حتّىٰ يمرّ صفحاً، وأمّا ماوقع على الصّخرة في النّدى فيبس حين بلغت عروقه الصّفاة فها استحلاه ماوقع على الصّخرة في النّدى فيبس حين بلغت عروقه الصّفاة ولانيّة، وأمّا مانبت منه وكاد يثمر ثمّ عمّه الشّوك فأهلكه فها وعاه صاحبه حتّىٰ إذا كان عند مانبت منه وكاد يثمر ثمّ عمّه الشّوك فأهلكه فها وعاه صاحبه حتّىٰ إذا كان عند العمل به حفّته الشّهوات فأهلكته، وأمّا مازكيٰ وسلم وطاب منه وانتفع به فها رآه البصر، ورعاه الحفظ، وأنفذه العزم بقمع الشّهوات، وتطهير القلوب من دنسها.

قال ابن الملك: فإنّي أرجو أن يكون ماتبذر عندي أيّها الحكيم ممّا يزكو ويسلم ويطيب. فاضرب لي مثل الدّنيا وغرور أهلها بها.

قال بلوهر: بلغنا أنّ رجلًا حمل عليه فيل مغتلم، فانطلق مولّياً هارباً، واتّبعه الفيل حتّىٰ غشيه، فاضطرّه إلىٰ بئر فتدلّىٰ فيها وتعلّق بغصنين نابتين علىٰ

شفير البئر، ووقعت قدماه على رؤوس حيّات، فلمّا تبيّن الغصنين فإذا في أصلها جرذان يقرضان الغصنين أحدهما: أبيض، والآخر: أسود، فلمّا نظر إلى تحت قدميه إذا رؤوس أربعة أفاع قد أطلعن من جحرهنّ، فلمّا نظر إلى قعر البئر إذا بتنّين (١٦٠) فاغرفاه نحوه يريد التقامه، فلمّا رفع رأسه إلى أعلى الغصنين إذا عليها شيء من عسل النّحل، فتطعّم من ذلك العسل فألهاه ماتطعّم منه ومانال من لذّة العسل وحلاوته عن التّفكّر في أمر الحيّات الّتي لا يدري متى يتأذّونه (١٦٨)، وألهاه عن التّنين الذي لا يدري كيف مصيره بعد وقوعه في لهواته.

أمّا البئر فالدّنيا مملوءة آفات وبلايا وشروراً. وأمّا الغصنان فالعمر. وأمّا الجرذان فاللّيل والنّهار يسرعان في الأجل. وأمّا الأفاعي الأربعة فالأخلاط الأربعة الّتي هي السّموم القاتلة، من: المرّة، والبلغم، والرّيح، والدّم، الّتي لا يدري صاحبها متى تهيج به. وأمّا التّنين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت الرّاصد الطّالب. وأمّا الغسل الّذي اغتر به المغرور فها ينال النّاس من لذّة الدّنيا وشهواتها ونعيمها ودعتها من لذّة الطّعم، والشّرب، والشّم، واللّمس، والسّمع، والبصر.

قال ابن الملك: إنّ هذا المثل عجيب. وإنّ هذا التّشبيه لحقّ فزدني مثلًا للدّنيا ولصاحبها المغرور بها المتهاون بها ينفعه فيها.

قال بلوهر: زعموا أنّ رجلًا كانت له ثلاثة قرناء، وكان يؤثر أحدهم على النّاس جميعاً ويركب الأهوال والأخطار في سببه، ويشغل ليله ونهاره في حاجته، وكان القرين الثّاني دون الأوّل منزلة وهو على ذلك حنين إليه، أثير عنده، يكرمه

<sup>(</sup>١٦٧) أي: الحيّة العظيمة.

<sup>(</sup>۱٦٨) «ب»: يأذونه.

ويلاطفه، ويخدمه ويطيعه، ويبذل له ولا يغفل عنه، وكان القرين التّالث مجفوّاً محقوراً مستثقلًا ليس له منه من ودّه وماله إلّا أقلّه، حتّى إذا نزل بالرّجل الأمر الّذي يحتاج إلى قرنائه الثّلاثة فأتاه زبانية الملك ليذهبوا به فزع إلى قرينه الأوّل فقال له: قد عرفت إيثاري لك وبذل نفسي دونك، وهذا يوم حاجتي إليك، فإذا (١٦٩) عندك؟

قال: ما أنا لك بصاحب وإنّ لي أصحاباً يشغلوني عنك هم اليوم أولىٰ بي منك، ولكن لعلّي أزوّدك ثوبين لا يُنتفع (١٧٠) بهها.

ثمّ فزع إلىٰ قرينه الآخر الثّاني ذي المحبّة واللّطف، فقال له: قد عرفت بكرامتي لك ولطفي بك وحرصي علىٰ مسرّتك، وهذا يوم حاجتي إليك، فهاذا عندك؟

فقال: إنّ أمر نفسي يشغلني عنك وعن أمرك، فاعمد لشأنك، واعلم أنّه قد انقطع الّذي بيني وبينك، وأنّ طريقي غير طريقك إلّا أنّي لعلّي أخطو معك خطوات يسيرة لا تنتفع بها، ثمّ أنصرف إلى ماهو أهمّ إلىّ منك.

ثم فزع إلى قرينه الثّالث الّذي كان يحقّره ويعصيه ولا يلتفت إليه أيّام رخائه، فقال له: إنّي منك لمستح ولكنّ الحاجة اضطرّتني إليك، فها لي عندك؟

قال: لك عندي المواساة والمُحافظة عليك وقلّة الغفلة عنك. فأبشر وقرّ عيناً فإنّي صاحبك الّذي لا يخذلك ولا يسلّمك. ولا يهمّنك قلّة ماأسلفتني واصطنعت إليّ. فإنّي قد كنت أحفظ لك ذلك، وأوفّر عليك كلّه. ثمّ لم أرض لك بعد ذلك حتّى اتّجرت لك به فر بحت لك فيه أرباحاً كثيرة. فعندي اليوم من مالك ذلك

<sup>(</sup>۱٦٩) «ر»: فها.

<sup>(</sup>١٧٠) في المصدر: لتنتفع.

أضعاف ماوضعت عندي منه. فأبشر فإنّي أرجو أن يكون في ذلك رضا الملك عنك اليوم، وفرجاً ممّا أنت فيه.

فقال الرّجل عند ذلك: ما أدري على أيّ الأمرين أنا أشدّ حسرة: على مافرّطت فيه من المحبّة لقرين الصّالح، أم على ما اجتهدت فيه من المحبّة لقرين السّوء؟

قال بلوهر: فالقرين الأوّل المال، والقرين الثّاني الأهل والولد، والقرين الثّالث العمل الصّالح.

قال ابن الملك: إنّ هذا لهو الحقّ المبين، فزدني مثلًا للدّنيا المغرور بها المطمئنّ إليها.

قال بلوهر؛ كان أهل مدينة يأتون الرّجل الغريب الجاهل بأمرهم فيملّكونه عليهم سنة، فلا يشكّ أنّ ملكه دائم عليهم لجهالته بهم، فإذا مضت السّنة أخرجوه من مدينتهم عرياناً مجرّداً سليباً، فيقع في بلاء وشقاء لم يحدّث به نفسه، فصار مامضى من ملكه عليه وبالاً وحزناً ومشقّة (۱۷۱) وأذى. ثمّ إنّ أهل تلك المدينة أخذوا رجلاً فملّكوه عليهم. فلمّا رأى الرّجل غربته فيهم لم يستأنس بهم وطلب رجلاً من أهل أرضه خبيراً بأمرهم حتى وجده فأفضى إليه بسرّ القوم. فأشار عليه (۱۷۷) أن ينظر إلى الأموال الّتي في يديه فيخرج منها مااستطاع الأوّل فالأوّل حتى يحرزه في المكان الّذي يخرجونه إليه. فإذا أخرجه القوم صار إلى الكفاية والسّعة ممّا قدّم وأحرز. ففعل ماقال له الرّجل ولم يضيّع وصيّته.

قال بلوهر: وإنّي لأرجو أن تكون أنت ذلك الرّجل ـ ياابن الملك ـ الّذي

<sup>(</sup>۱۷۱) «ح» «ر» ومسبّة.

<sup>(</sup>۱۷۲) «ر»: إليه.

لم يستأنس بالغرباء ولم يغترّ بالسّلطان. وأنا الرّجل الّذي طلبت ولك عندي الدّلالة والمنزلة والمعونة.

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم؛ أنا ذلك الرّجل، وأنت طلبتي الّتي كنت أطلب. فصف لي أمر الآخرة. فأمّا الدّنيا فلعمري لقد صدقت ولقد رأيت منها مايدلّني على فنائها وتزهّدي (١٧٣) فيها. ولم يزل أمرها حقيراً عندي.

قال بلوهر: إنّ الزّهادة في الدّنيا \_ ياابن الملك \_ مفتاح الرّغبة في الآخرة. ومن طلب الآخرة فأصاب بابها دخل ملكوتها. وكيف لا تزهد في الدّنيا \_ ياابن الملك \_ وقد آتاك الله من العقل ماآتاك، وقد ترى أنّ الدّنيا كلّها وإن كبرت إنّها يجمعها أهلها لهذه الأجساد الفانية، والجسد لا قوام له ولا امتناع به؛ فالحرّ يُذيبه، والبرد يجمده، والسّموم تنحله (١٧٠)، والماء يغرقه، والشّمس تحرقه، والهوام تتقسّمه (١٧٥)، والسّباع تفترسه، والطّير تنقره، والحديد يقطعه، والصّدم يحطمه، ثمّ هو معجون بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع والأمراض، فهو مرتهن بها، مترقب لها، وَجِلٌ منها، غير طامع في السّلامة منها، ثمّ هو مقارن الآفات السّبع مترقب لها، وَجِلٌ منها ذو جسد وهي: الجوع، والظّمأ، والحرّ، والبرد، والوجع، والخوف، والموت.

فأمّــا ماسألت عنه من أمر الآخرة فإنّي أرجو أن تجد ما كنت تحسبه عسيراً يسيراً، وما كنت تحسبه قليلًا كثيراً.

قال ابن الملك: أيّها الحكيم أرأيت القوم الّذين كان والدي حرقهم (١٧٦)

<sup>(</sup>١٧٣) في المصدر: ويزهّدني.

<sup>(</sup>۱۷٤) «ر»: تتحلُّله.

<sup>(</sup>١٧٥) في المصدر: «والهواء يسقمه» بدل ««والهوام تتقسّمه».

<sup>(</sup>۱۷٦) «ب»: أحرقهم.

بالنَّار ونفاهم، أهم أصحابك؟

قال بلوهر: نعم.

قال: فإنّه بلغني أنّه اجتمع النّاس على عداوتهم وسوء الثّناء عليهم؟ قال بلوهر: قد كان ذلك.

قال: فها سبب ذلك أيّها الحكيم؟

قال بلوهر: أمّا قولك \_ ياابن الملك \_ في سوء الثّناء عليهم؛ فما عسى أن يقولوا فيمن يصدق ولا يكذب، ويعلم ولا يجهل، ويكفّ ولا يؤذي، ويصلّي ولا ينام، ويصوم ولا يفطر، ويبتلّى فيصبر، ويتفكّر فيعتبر، ويطيّب نفسه عن الأموال والأهلين ولا يخافهم النّاس على أموالهم وأهليهم.

قال ابن الملك: فكيف اتّفق النّاس على عداوتهم وهم فيها بينهم مختلفون؟ قال بلوهر: مَثَلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعت على جيفة تنهشها وتهارّ بعضها على بعض مختلفة الألوان والأجناس، فبينها هي تقتتل على الجيفة إذ دنا رجل منها فترك بعضهن بعضاً وأقبلن على الرّجل يهرن عليه جميعاً متعاويات عليه. وليس للرّجل في جيفتهن حاجة، ولا أراد أن ينازعهن فيها، ولكنّهن عرفن غربته منهن فاستوحشن منه واستأنس بعضهن ببعض، وإن كنّ مختلفات متعاديات فيها بينهن قبل أن يرين الرّجل.

قال بلوهر: فمثل الجيفة متاع الدّنيا، ومثل صنوف الكلاب ضروب الرّجال الّذين يقتتلون على الدّنيا ويهرقون دماءهم. وينفقون لها أموالهم، ومثل الرّجل الّذي اجتمعت عليه الكلاب ولا حاجة له في جيفتهن [كمثَل](۱۷۷۰) صاحب الدّين الّذي رفض الدّنيا وخرج منها؛ فليس ينازع فيها أهلها، ولا يمنع ذلك

<sup>(</sup>١٧٧) أضفناه من المصدر.

النّاس من أن يهادنوه (١٧٨) لغربته عندهم. فإن عجبت فاعجب من النّاس أنّه لا همّة لهم إلّا الدّنيا وجمعها والتّكاثر والتّفاخر والتّغالب عليها، حتى إذا رأوا من قد تركها في أيديهم وتخلّىٰ منها كانوا أشدّ قتالًا له، وأشدّ حنقاً عليه ممّن يشاحّهم عليها.

قال ابن الملك: أعمد لحاجتي؟

قال بلوهر: إنّ الطّبيب الرّفيق إذا رأى الجسد قد أهلكته الأخلاط الفاسدة فأراد أن يقوّيه ويسمنه لم يهزّه (١٧٩) بالطّعام الّذي يُكوَّن منه اللّحم والدّم والقوّة؛ لأنّه يعلم أنّه متى أدخل الطّعام على الأخلاط الفاسدة أضرّ بالجسد ولم ينفعه ولم يقوّه، ولكن يبدأ بالأدوية والحميّة من الطّعام. فإذا ذهبت عن جسده الأخلاط الفاسدة أقبل عليه بها يصلحه من الطّعام، فحينئذ يجد طعم الطّعام ويسمن ويتقوّى ويحمل الثّقل بمشيئة الله \_ عزّ وجلّ \_

قال ابن الملك: أيّها الحكيم أخبرني ماذا تصيب من الطّعام والشّراب؟ قال الحكيم: زعموا أنّ ملكاً من الملوك عظيم الملك، كثير الجند والأموال. وأنّه بدا له أن يغزو ملكاً آخر ليزداد ملكاً إلى ملكه ومالاً إلى ماله. فسار إليه بالجنود والعدد والعدّة والنّساء والأولاد والأثقال. فأقبلوا نحوه وظهر وا عليه واستباحوا عسكره. فهرب فيمن هرب. وساق امرأته وأولاده صغاراً. فألجأه الطّلب عند المساء إلى أجمة (١٨٠٠) على شاطئ نهر. فدخلها مع أهله وولده وسيّب دوابّه مخافة أن تدلّ عليه بصهيلها. فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر الخيل من كلّ جانب. فأصبح الرّجل لا يطيق براحاً. أمّا النّهر فلا يستطيع

<sup>(</sup>١٧٨) «ب» «ح» «ر» يهاونوه، وفي المصدر: يعادونه.

<sup>(</sup>١٧٩) في المصدر: يغذه.

<sup>(</sup>١٨٠) الأجمة: الشَّجر الملتفّ.

عبوره. وأمّا الفضاء فلا يستطيع الخروج إليه لمكان العدوّ فيه؛ قد آذاهم البرد، وأحجزهم (١٨١) الخوف، وطواهم الجوع، وليس لهم طعام ولا معهم زاد وأولاده صغار جياع يبكون من الضّرّ الذي قد أصابهم. فمكث بذلك يومين. ثمّ إنّ أحد بنيه مات وألقوه في النّهر. ومكث بعد ذلك يوماً آخر.

فقال الرّجل لإمرأته: إنّا مشرفون على الهلاك جميعاً. وإن بقي بعضنا وهلك بعضنا كان خيراً من أن نهلك جميعاً. وقد رأيت أن أعجّل ذبح صبيّ من هؤلاء الصّبيان فنجعله قوتاً لنا ولأولادنا إلى أن يأتي الله \_ عزّ وجلّ \_ بالفرج. فإن أخرنا ذلك هزل الصّبيان حتى لا تشبع لحومهم، ونضعف حتى لا نستطيع الحراك وإن وجدنا إلى الخروج سبيلًا.

فطاوعته امرأته على ذلك. فذبح بعض أولاده ووضعوه بينهم ينهشونه. فما ظنّك \_ ياابن الملك \_ بذلك المضطرّ: أكل الكلب المستكثر [يأكل] (١٨٢)، أم أكل المضطرّ المستقل؟

[قال ابن الملك: بل أكل المستقل](١٨٣).

قال الحكيم: كذلك أكلي وشربي في الدّنيا \_ ياابن الملك \_ .

فقال له: أرأيت هذا الذي تدعوني إليه أيّها الحكيم أهو شيء نظر النّاس فيه بعقولهم وألبابهم حتّى اختاروه على ماسواه لأنفسهم، أم دعاهم الله - عزّ وجلّ - إليه فأجابوه؟

قال الحكيم: علا هذا الأمر [و] (١٨٤١) لطف عن أن يكون من قبل أهل الأرض أو برأيهم دبروه. ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها

<sup>(</sup>١٨١) «ب»: وأعجزهم، وفي المصدر: وأهجرهم.

<sup>(</sup>١٨٢) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٨٣ و ١٨٤) أضفناه من المصدر.

وحفظها ورغبتها ونعيمها ولذّتها ولهوها ولعبها وشهواتها. ولكنّه أمر غريب ودعوة من الله \_ عزّ وجل \_ ساطعة وهدى مستقيم ناقض على أهل الدّنيا أعالهم، مخالف لهم، عائب عليهم، داع لهم إلى طاعة ربّهم، وإنّ ذلك لبيّن لمن تبيّنه، مكتوم عنده عن غير أهله حتّى يظهر الله الحقّ بعد خفائه، ويجعل كلمته العليا وكلمة الذين جهلوا السّفلي.

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم.

ثمّ قال الحكيم: إنّ من النّاس من تفكّر قبل مجيء الرّسل \_ عليهم السّلام \_ فأصاب، ومنهم من دعته الرّسل بعد مجيئها فأجاب، وأنت \_ ياابن الملك \_ ممّن تفكّر بعقله.

قال ابن الملك: فهل [تعلم] (١٨٥) أحداً من النّاس يدعو إلى التّزهيد في الدّنيا غيركم؟

فقال الحكيم: أمّا في بلادكم هذه فلا، وأمّا في سائر الأمم ففيهم قوم ينتحلون الدّين بألسنتهم ولم يستحقّوه بأعالهم، فاختلف سبيلنا وسبيلهم.

قال ابن الملك: فها جعلكم أولىٰ بالحقّ منهم وإنَّها أتاكم هذا الأمر الغريب من حيث أتاهم؟

قال الحكيم: الحقّ كلّه جاء من عند الله \_ عزّ وجلّ \_ [وإنّه] (١٨٦) تبارك وتعالىٰ \_ دعا العباد إليه فقبله قوم بحقّه وشر وطه حتّى أدّوه إلى أهله كها أمر والم يظلموا ولم يخطئوا ولم يضيّعوا. وقبله آخر ون فلم يقوموا بحقّه وشر وطه ولم يؤدّوه إلى أهله، ولم يكن لهم فيه عزيمة ولا على العمل به نيّة ضمير، فضيّعوه

<sup>(</sup>١٨٥) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٨٦) أضفناه من المصدر.

واستقلّوه (۱۸۷۷)، والمضيّع لا يكون مثـل الحـافظ. والمفسد لا يكون كالمصلح. والصّابر لا يكون كالجازع. فمن هاهنا كنّا نحن أحقّ به منهم وأولىٰ.

ثمّ قال الحكيم: إنّه ليس يجرى علىٰ لسان أحد منهم من الدّين والتّزهيد والدَّعاء إلى الآخرة إلَّا وقد أخذ ذلك عن أصل الحقّ الَّذي عنه أخذنا. ولكنَّه فرق بيننا وبينهم أحداثهم الّتي أحدثوها وابتغاؤهم الدّنيا وإخلادهم إليها. وذلك أنَّ هذه الدَّعوة لم تزل تأتي وتظهر في الأرض مع أنبياء الله ورسله \_ صلوات الله عليهم \_ في القرون الماضية علىٰ ألسنة متفرّقة، وكان أهل دعوة الحقّ أمرهم مستقيم، وطريقهم واضح، ودعوتهم بيّنة، لا فرقة بينهم ولا اختلاف، فكانت الرّسل \_ عليهم السّلام \_ إذا بلّغت رسالات ربّها واحتجّت لله \_ تبارك وتعالىٰ \_ علىٰ عباده بحجّة وأقامت معالم الدّين وأحكامه فقبضها الله \_ عزّ وجلّ \_ إليه عند انقضاء آجاها ومنتهى مدّتها، مكثت الامّة من الامم بعد نبيّها برهة من دهرها لا تغيّر ولا تبدّل، ثمّ صار النّاس بعد ذلك يُحدثون الأحداث ويتّبعون الشُّهوات ويضيُّعون العلم، فكان العالم البالغ المستبصر منهم يخفي شخصه ولا يظهر علمه فيعرفونه باسمه ولا يهتدون إلى مكانه، ولا يبقى منهم إلَّا الخسيس من أهل العلم يستخفُّ به أهل الجهل والباطل، فيخمد العلم، ويظهر الجهل، وتتناسل القرون فلا يعرفون إلا الجهل، ويزداد الجهّال استعلاء وكبرة، والعلم خموداً وقلَّة، فحوَّلوا معالم الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ عن وجوهها وتركوا قصد سبيلها، وهم مع ذلك مقرّون بتنزيله، متَّبعون شبهة تأويله، متعلّقون بصفته، تاركون لحقيقته، نابذون لأحكامه، فكلّ صفة جاءت الرّسل تدعوا إليها فنحن لهم موافقون في تلك الصّفة، مخالفون لهم في أحكامهم وسيرتهم، ولسنا نخالفهم في

<sup>(</sup>١٨٧) في المصدر: واستثقلوه.

شيء إلا ولنا عليهم الحجّة الواضحة والبيّنة العادلة من نعت مافي أيديهم من الكتب المنزلة من الله \_ عزّ وجلّ \_ فكلّ متكلّم منهم يتكلّم بشيء من الحكمة فهي لنا وهي بيننا تشهد لنا عليهم بأنّها توافق صفتها سيرتنا وحكمنا، وتشهد عليهم بأنّها مخالفة لسيرتهم وأعالهم، فليسوا يعرفون من الكتاب إلاّ وصفه، ومن الذّكر إلاّ اسمه، فليسوا بأهل [الكتاب](١٨٨١) حقيقة حتّى يقيموه.

قال ابن الملك: فما بال الأنبياء والرّسل \_ عليهم السّلام \_ تأتي في زمان دون زمان؟

قال الحكيم: إنّها مَثَل ذلك كمثل ملك كانت له أرض موات لا عمران فيها، فلمّا أراد أن يقبل عليها بعارة أرسل إليها رجلًا جلداً أميناً ناصحاً، ثمّ أمره أن يعمّر تلك الأرض وأن يغرس فيها صنوف الشّجر، وأنواع الزّرع، ثمّ سأله (۱۸۹۱) الملك ألواناً من الغرس معلومة وأنواعاً من الزّرع معروفة، ثمّ أمره أن لا يعدو ماسمّىٰ له. وأن لا يحدث فيها من قبله شيئاً لم يكن أمره به سيّده، وأمره أن لا يخرج لها نهراً، ويسدّ عليها حائطاً. ويمنعها من أن يفسدها مفسد، فجاء الرّسول الذي أرسله الملك إلى تلك الأرض فأحياها بعد موتها، وعمّرها بعد خرابها، وغرس فيها وزرع من الصّنوف الّتي أمره بها، ثمّ ساق الماء إليها حتى خرابها، وغرس واتّصل الزّرع، ثمّ لم يلبث إلّا قليلاً حتى مات فيها، وأقام بعده من يقوم مقامه، وخلف من بعده خلف خالفوا من أقامه القيّم بعده، وغلبوه على أمره، فأخر بوا العمران، وطمّوا الأنهار، فيبس الغرس، وهلك الزّرع. فلمّا بلغ الملك غلافهم على القيّم بعد رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً آخر يحييها خلافهم على القيّم بعد رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً آخر يحييها

<sup>(</sup>١٨٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٨٩) في المصدر: سمّى له.

ويعيدها ويصلحها كما كانت في منزلتها الأولى. فكذلك الأنبياء والرّسل - عليهم السّلام - يبعث الله - عزّ وجلّ - منهم الواحد بعد الواحد، فيصلح أمر النّاس بعد فساده.

قال ابن الملك: أتختص الأنبياء والرّسل \_ عليهم السّلام \_ إذا هي جاءت به أم تعمّ؟

قال بلوهر: إنَّ الأنبياء والرَّسل إذا جاءت تدعوا عامَّة؛ فمن أطاعهم كان منهم، ومن عصاهم لم يكن منهم. ولم تخل الأرض قطّ من أن يكون لله \_ عزّ وجلّ \_ فيها مطيع (١٩٠٠) من أنبيائه ورسله ومن أوصيائهم. وإنَّها مثل ذلك مثل طائر كان في ساحل يقال له قدم يبيض بيضاً كثيراً. وكان شديد الحبّ للفراخ. وكان يأتي زمان يتعذّر عليه فيه مايريده من ذلك، فلا يجد بدّاً من اتّخاذ أرض أُخرىٰ يذهب ذلك الزّمان فيأخذ بيضه مخافة عليه أن يهلك وشفقة فيغرّقه في أعشاش الطّير، فيحضن الطّير بيضه مع بيضها ويخرج فراخه مع فراخها. فإذا طال مكث [فراخ](١٩١١) قدم مع فراخ الطّير ألفها بعض فراخ الطّير واستأنس بها. فإذا كان الزّمان الّذي ينصرف فيه قدم إلى مكانه مرّ بأعشاش الطّير وأوكارها في اللَّيل. فأسمع فراخه وغيرها صوته، فإذا سمعت فراخه صوته تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ سائـر الطُّيور ولم يجبه ما لم يكن من فراخه. ولا ما لم يكن ألف فراخــه وكان قد يضمّ إليه من أجابه من فراخه وغيرها حبّاً للفراخ. وكذلك الأنبياء والرّسل \_ عليهم السّلام \_ إنّا يستعرضون النّاس جميعاً بدعائهم، فيجيبهم أهل الحكمة والعقل لمعرفتهم بفضل الحكمة. فمثل

<sup>(</sup>١٩٠) في المصدر: مطاع.

<sup>&#</sup>x27;١٩١) أضفناه من المصدر.

الطّير \_ ياابن الملك \_ الّذي دعا بصوته مثل الأنبياء والرّسل الّتي تعمّ النّاس بدعائهم؛ ومثل البيض المتفرّق في أعشاش الطّير مثل الحكاء. ومثل سائر فراخ الطّير الّتي ألفت فراخ القدم مثل من أجاب الحكاء قبل مجيء الرّسل؛ لأنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ جعل لأنبيائه ورسله من الفضل والرّأي ما لم يجعل لغيرهم من النّاس، وأعطاهم من الحجج والنّور والضّياء ما لم يعط غيرهم. وذلك لما يريد من بلوغ رسالته ومواقع حججه. وكانت الرّسل إذا جاءت وأظهرت دعوتها أجابها من النّاس أيضاً من لم يكن أجاب الحكاء. وذلك لما جعل الله \_ عزّ وجلّ \_ على دعوتهم من الضّياء والبرهان.

قال ابن الملك: أفرأيت مايأتي به الأنبياء والرّسل ـ عليهم السّلام ـ إذ زعمت أنّه ليس بكلام النّاس وكلام الله ـ عزّ وجلّ ـ هو كلام وكلام ملائكته كلام.

قال الحكيم: أما رأيت النّاس لمّا ارادوا أن يفهموا بعض الدّوابّ والطّير مايريدون من تقدّمها وتأخّرها وإقبالها وإدبارها لم يجدوا الدّوابّ والطّير تحمل كلامهم الّذي هو كلامهم، فوضعوا من النّقر والصّفير والزّجر مايبلغوا به حاجتهم وماعرفوا أنّها تطيق حمله. وكذلك العباد يعجزون أن يحملوا كلام الله عزّ وجلّ ـ وكلام ملائكته على كنهه وكاله ولطفه وصفته، فصار ماتراجع النّاس بينهم من الأصوات الّتي سمعوا بها الحكمة شبيها بها وضع النّاس للدّوابّ والطير، ولم يمنع ذلك الصّوت مكان المخبرة في تلك الأصوات من أن تكون الحكمة واضحة بينهم، قويّة نيّرة، شريفة عظيمة، ولم يمنعها من وقوع معانيها على مواقعها وبلوغ مااحتج الله ـ عزّ وجلّ ـ على العباد فيها. فكان الصّوت على مواقعها وبلوغ مااحتج الله ـ عزّ وجلّ ـ على العباد فيها. فكان الصّوت للحكمة جسداً وسكناً. وكانت الحكمة للصوت نفساً وروحاً. ولا طاقة للنّاس أن

ينفذوا غور كلام الحكمة. ولا يحيطوا به عقولهم. فمن قبَل ذلك تفاضلت العلماء في علمهم، فلا يزال عالم علمُه من عالم حتّىٰ يرجع العلم إلى الله - عزّ وجلّ -الذي جاء من عنده. وكذلك العلماء قد يصيبون من الحكمة والعلم مايعظهم من الجهل. ولكن لكلِّ ذي فضل فضله؛ كما أنَّ النَّاس ينالون من ضوء الشَّمس ماينتفعون به في معاشهم (١٩٢) وأبدانهم ولا يقدرون على أن ينفذوها بأبصارهم. فهي كالعين الغزيرة؛ الظَّاهر مجراها، المكنون عنصرها. فالنَّاس قد يجيبون بما ظهر لهم من مائها ولا يدركون غورها. وهي كالنَّجوم الزَّاهرة الَّتي يهتدي بها النَّاس ولا يعلمون مساقطها. فالحكمة أشرف وأرفع وأعظم مَّا وصفناها به كلُّه. وهي مفتاح باب كلّ خير يُرتجيٰ، والنّجاة من كلّ شرّ يُتّقيٰ. وهي شراب الحياة الَّذي من شرب منه لم يمت أبداً، والشَّفاء للسَّقم الَّذي من استشفىٰ به لم يسقم أبداً، والطّريق المستقيم الّذي من سلكه لم يضلّ أبداً. هي حبل الله المتين الّذي لا يخلقه طول التَّكرير، من تمسَّك به انجلي عنه العمي، ومن اعتصم به فاز واهتدي وأخذ بالعروة الوثقي.

قال: فيا بال هذه الحكمة الّتي وصفتها بها وصفت من الفضل والشّرف والإرتفاع والقوّة والمنفعة والكهال والبرهان لاينتفع بها النّاس كلّهم جميعاً؟

قال الحكيم: إنّا مثل الحكمة مثل الشّمس الطّالعة على جميع النّاس؛ الأبيض والأسود منهم، والصّغير والكبير. فمن أراد الإنتفاع بها فلا حجّة له عليها، ولا تمتنع الشّمس على النّاس جميعاً، ولا يحول بين النّاس وبين الإنتفاع بها. وكذلك الحكمة وحالها بين النّاس إلى يوم القيامة. والحكمة قد عمّت النّاس جميعاً إلّا أنّ النّاس يتفاضلون في ذلك؛ فالشّمس ظاهرة إذا

<sup>(</sup>١٩٢) «ر» والمصدر: معايشهم.

طلعت على الأبصار النّاظرة فرّقت بين النّاس على ثلاثة منازل: فمنهم الصّحيح البصر الّذي ينفعه الضّوء ويقوى على النّظر، ومنهم الأعمى القريب من الضّوء الذي لو طلعت عليه شمس أو شموس لم تغن عنه شيئاً. ومنهم المريض البصر الّذي لا يُعدّ في العميان ولا في أصحاب البصر. كذلك الحكمة هي شمس القلوب إذا طلعت تفرّق على ثلاثة منازل لأهل البصر الّذين يعقلون الحكمة فيكونوا أهلها ويعملون بها، ومنزلة لأهل العمى الّذين تنبو الحكمة عن قلوبهم لإنكارهم الحكمة وتركهم قبولها كما ينبو ضوء الشّمس عن العميان، ومنزلة لأهل مرض القلوب الذين يقضى عليهم ويضعف عليهم "١١٥ ويستوي فيهم السّيء والحسن والحقّ والباطل، وإنّ أكبر أنه من تطلع عليه الشّمس وهي الحكمة من يعمى عنها.

قال ابن الملك: فهل يسمع الرّجل الحكمة فلا يجيب إليها حتّىٰ يلبث زماناً ناكباً عنها ثمّ يجيب ويراجعها؟

قال بلوهر: نعم هذا أكثر حالات النَّاس في الحكمة.

قال ابن الملك: ترى والدي سمع من هذا الكلام شيئاً قطِّ؟

قال بلوهر: لا أراه سمع سهاعاً صحيحاً رسخ في قلبه ولا كلّمه فيه ناضح يق.

قال ابن الملك: وكيف ترك ذلك منه الحكماء طول دهرهم؟

قال بلوهـر: تركـوه لعلمهم بمواضع كلامهم. فربّها تركوا ذلك مّن هو أحسن إنصافاً، وألين عريكة، وأحسن استهاعاً من أبيك، حتّى أنّ الرّجل لمعاشر

<sup>(</sup>١٩٣) في المصدر: «يقصر علمهم، ويضعف عملهم» بدل «يقضي... عليهم».

<sup>(</sup>١٩٤) في المصدر: أكثر.

الرجل عمره وبينهما الإستئناس والمودّة والمفاوضة، ولا يفرّق بينهما شيء غير الدّين والحكمة، وهو متفجّع عليه، متوجّع له، ثمّ لا يفضي إليه أسرار الحكمة إذا لم يره لها موضعاً.

وقد بلغنا أنّ ملكاً من الملوك كان عاقلاً قريباً من النّاس، مصلحاً لأمورهم، حسن النّظر والإنصاف لهم، وكان له وزير صدق صالح يعينه على الإصلاح، ويكفيه مؤنته، ويشاوره في أموره، وكان الوزير أديباً عاقلاً له دين وورع ونزاهة عن الدّنيا، وكان قد لقي أهل الدّين وسمع كلامهم وعرف فضلهم فأجابهم وانقطع إليهم، وكانت له من الملك منزلة حسنة وخاصة، وكان الملك لا يكتمه شيئاً من أمره. وكان الوزير له أيضاً بتلك المنزلة إلاّ أنّه لم يكن يُطلِعه على أمر الدّين ولا يفاوضه أسرار الحكمة، فعاشا بذلك زماناً طويلا، فكان الوزير كلّ مادخل ولا يفاوضه أسرار الحكمة، فعاشا بذلك زماناً طويلا، فكان الوزير كلّ مادخل أه، فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتم به، واستشار في ذلك أصحابه أم، فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتم به، واستشار في ذلك أصحابه وإخوانه، فقالوا له: انظر لنفسك وأصحابك، فإن رأيته موضعاً للكلام فكلمه وفاوضه، وإلا فإنّك تعينه على نفسك أو تهيّجه على أهل دينك، فإنّ السّلطان لا يُغتَرّ به ولا يُؤمّن من سطواته.

فلم يزل الوزير على اهتهامه مصافياً له رفيقاً به رجاء أن يجد فرصة فينصخه أو يجد للكلام موضعاً فيفاوضه، وكان الملك مع ضلالته متواضعاً، سهلاً قريباً، حسن السّيرة في رعيّته، حريصاً على إصلاحهم، متفقداً لأمورهم، فاصطحب الوزير والملك على هذا برهة من زمانه.

ثمّ إنّ الملك قال للوزير ذات ليلة من اللّيالي بعد ماهدأت العيون: هل لك أن تركب فنسير في المدينة فننظر إلىٰ حال النّاس وإلىٰ آثار الأمطار الّتي

أصابتهم في هذه الأيّام؟

فقال الوزير: نعم.

فركبا جميعاً يجولان في نواحي المدينة. فمرّا في بعض الطّريق على مزبلة تشبه الجبل. فنظر الملك إلى ضوء نار تبدو في ناحية المزبلة. فقال: إنّ لهذه النّار لقصّة. فانزل بنا نمشي حتّى ندنو منها فنعلم خبرها!

ففع لا ذلك. فلمّ انتهيا إلى مخرج الضّوء وجدا نقباً شبيهاً بالغار وفيه مسكين من المساكين. ثمّ نظرا في الغار من حيث لا يراهما الرّجل فإذا الرّجل مشوّه الخلق، عليه ثياب خلقان من خلقان المزبلة، متّكئ على مُتّكاً قد هيّاه من الزّبل وبين يديه إبريق فخار فيه شراب، وفي يده طنبور يضرب به وامرأته في مثل خلقه ولباسه قائمة بين يديه تسقيه إذا استسقى منها، وترقص له إذا ضرب، وتحييه بتحيّة الملك كلّ ماشرب، وهو يسمّيها سيّدة النّساء، وهما يصفان أنفسها بالحسن والجال وبينها من السّرور والضّحك والطّرب ما لا يوصف. فقام الملك على رجليه قليلًا والوزير ينظر كذلك ويتعجّبان من لذّتها وإعجابها بها هما فيه. على رجليه قليلًا والوزير فقال الملك للوزير: ما أعلم أنّي وإيّاك أصابنا من ألدّهر من اللّذة والسّرور والفرح مثل مارأينا عند هذين اللّيلة، مع أنّي أظنّها يصنعان كلّ ليلة مثل هذا.

فاغتنم الوزير ذلك منه ووجد فرصة فقال له: أخاف أيّها الملك أن تكون دنيانا هذه من الغرور ويكون ملكك ومانحن فيه من البهجة والسّرور في أعين من يعرف الملكوت الـدّائم مثل هذه المزبلة ومثل هذين الشّخصين اللّذين رأيناهما، وتكون مساكننا وماشيّدنا منها عند من يرجو مساكن السّعادة وثواب الآخرة مثل هذا الغار في أعيننا، وتكون أجسادنا عند من يعرف الطّهارة

والنّضارة والحسن والصحّة مثل جسد هذا المشوّه الخلق في أعيننا، ويكون تعجّبهم من إعجابنا بها نحن فيه كتعجّبنا من إعجاب هذين الشّخصين بها هما فيه؟

قال الملك: وهل تعرف لهذه الصّفة أهلًا؟

قال الوزير: نعم.

قال الملك: من هم؟

قال الوزير: أهل الدّين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوه.

قال الملك: وما ملك الآخرة؟

قال الوزير: هو الغنم (۱۹۰۰) الذي لا بُؤْس بعده، والغنى الذي لا فقر بعده، والفرح الذي لا ترح بعده، والصّحة الّتي لا سقم بعدها، والرّضا الّذي لا سخط بعده، والأمن الّذي لا خوف بعده، والحياة الّتي لا موت بعدها، والملك الّذي لا زوال له. هي دار البقاء ودار الحيوان الّتي لا انقطاع لها، ولا تغير فيها. رفع الله عز وجل ـ عن ساكنيها فيها السّقم والهرم والشّقاء والنّصب والمرض والموت والجوع والظّمأ. فهذه صفة مُلك الآخرة وخبرها أيّها الملك؟

قال الملك: وهل تدركون إلى هذه الدّار مطلباً وإلى دخولها سبيلًا؟

قال الوزير: نعم، هي مهيّاة لمن طلبها من وجه مطلبها، ومن أتاها من بابها ظفر بها.

قال الملك: مامنعك أن تخبرني بهذا قبل اليوم؟

قال الوزير: منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك.

قال الملك: لئن كان هذا الأمر الّذي وصفت يقيناً فلا ينبغي لنا تضييعه ولا

<sup>(</sup>١٩٥) في المصدر: النّعيم.

ترك العمل في إصابته. ولكنّا نجتهد حتّىٰ يصحّ لنا خبره.

قال الوزير: فتأمرني \_ أيّها الملك \_ أن أُواظب عليك في ذكره والتّكرير له؟

قال الملك: بل آمرك أن لا تقلع (١٩٦) عنّي ليلًا ولا نهاراً، ولا تريحني ولا تمسك عن ذكره. فإنّ هذا أمر عجيب لا يُتهاون به ولا يُغفَل عن مثله. فكان سبيل ذلك الملك والوزير النّجاة.

قال ابن الملك: ما أنا بشاغل نفسي بشيء من هذه الأمور عن هذا السّبيل، ولقد حدّثت نفسي بالهرب معك في جوف ليلتي هذه حيث بدا لك أن تذهب.

قال بلوهر: فكيف تستطيع الذّهاب معي والصّبر على صحبتي وليس لي جحر يأويني، ولا دابّة تحملني، ولا أملك ذهباً ولا فضّة، ولا أدّخر عشاءاً لغد (١٩٥٠)؛ إذ لا يكون عندي فضل قوت، ولا أستقرّ ببلدة إلاّ قليلاً حتّى أتحوّل عنها ولا أتزوّد من أرض إلى أرض رغيفاً أبداً؟

قال ابن الملك: إنّي [أرجو أن](١٩٨) يقوّيني الّذي قوّاك.

قال بلوهر: أما إنّك إن أبيت إلّا صحبتي كنت خليقاً أن تكون كالغنيّ الّذي هو ظاهر(١٩٩) الفقير.

قال يوذاسف: وكيف كان ذلك؟

قال بلوهر: زعموا أنَّ فتىٰ كان من أولاد الأغنياء أراد أبوه أن يزوِّجه ابنة

<sup>(</sup>۱۹٦) «ب»: تقطع.

<sup>(</sup>١٩٧) في المصدر: «غذاء العشاء» بدل «عشاءاً لغدٍ».

<sup>(</sup>١٩٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٩٩) في المصدر: صاهر.

عمّ له ذات جمال ومال، فلم يوافق ذلك الفتى ولم يُطلع أباه على كراهته، حتى خرج من عنده متوجّها إلى أرض أخرى. فمر في طريقه على جارية عليها خلقان لها قائمة على باب بيت من بيوت المساكين فأعجبته الجارية، فقال لها: من أنت أيّتها الجارية؟

قالت: أنا ابنة شيخ كبير في هذا البيت.

فنادىٰ الفتىٰ الشّيخ. فخرج إليه. فقال له: هل تزوّجني ابنتك هذه؟ فقال: ما أنت متزوّج لبنات الفقراء وأنت فتىٰ من الأغنياء؟!

قال له: اعلم أنّني قد أعجبتني هذه الجارية وقد خرجت هارباً من امرأة ذات حسب ومال أرادوا منّي تزويجها فكرهتها، فزوّجني ابنتك، فإنّك واجد عندى خيراً إن شاء الله.

قال الشّيخ: كيف أُزوّجك ابنتي ونحن لا تطيب أنفسنا أن تنقلها عنّا ولا أحسب أهلك مع ذلك يرضون أن تنقلها إليهم؟

قال الفتي: فنحن معكم في منزلكم هذا.

قال الشّيخ: فتطرح عنك زيّك وحليتك هذه.

قال: ففعل الفتى ذلك وأخذ أطارهم فلبسها وقعد معهم. فسأله الشّيخ عن شأنه وعرّض له بالحديث حتّى فتس عقله. فعرف أنّ عقله صحيح وأن لم يحمله على ماصنع السّفه.

فقال له الشّيخ: أمّا إذا اخترتنا ورضيت بنا فقم معي إلى هذا السّرب فادخله.

فإذا خلف منزله بيوت ومساكن لم ير مثلها قطّ سعة وحسناً وله خزائن من كلّ مايحتاج إليه. ثمّ دفع إليه مفاتيحه وقال له: إنّ كلّ ماها هنا لك فاصنع به

ما أحببت فنعم الفتىٰ أنت.

وأصاب الفتيٰ ما كان يريد.

قال يوذاسف: إنّي أرجو أن أكون صاحب هذا المثل؛ إنّ الشّيخ فتّش عقل الفتىٰ حتّىٰ وثق به، فلعلّك تطوّل علىٰ تفتيش عقلى فأعلمني ماغايتك من ذلك؟

قال الحكيم: لو كان هذا الأمر إليّ لاكتفيت منك بأدنى المشافهة، ولكن فوق رأسي سنّة قد سنّها أئمّة الهدى في بلوغ الغاية في التّوفيق، وعلم ما في الضّمير، فأنا أخاف إن خالفت السّنة أن أكون قد أحدثت بدعة وأنا منصرك عنك اللّيلة وحاضر بابك في كلّ ليلة. فذكّر نفسك بهذا؛ واتّعظ به. وليحضرك فهمك وتثبّت ولا تعجل بالتّصديق لما يورده عليك همّك، حتى تعلمه بعد التؤدة منك والأناة، وعليك بالاحتراس في ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشّبهة والعمى، واجتهد في المسائل الّتي تظنّ أنّ فيها شبهة ثمّ كلّمني فيها وأعلمني رأيك في الخروج إذا أردت.

فافترقا على هذا تلك اللّيلة. ثمّ عاد إليه الحكيم فسلّم عليه ودعا له. ثمّ جلس فكان من دعائه له أن قال: أسأل الله الأوّل الّذي لم يكن قبله شيء، والآخر الّذي لا يبقى معه شيء، والباقي الّذي لا فناء له، والعظيم اللّذي لا منتهى له، والواحد الفرد الصّمد الّذي ليس معه غيره، والقاهر الّذي لا شريك له، البديع الّذي لا خالق معه، القادر الّذي ليس له ضدّ، الصّمد الّذي ليس له ندّ، الملك الّذي ليس معه أحد أن يجعلك ملكاً عادلاً إماماً في الهدى، قائداً إلى التقوى، ومبصراً من العمى، وزاهداً في الدّنيا، ومحبّاً لذوي النّهى، ومبغضاً لأهل الرّدى، حتى يقضي ربّك إلى ماوعد أولياءه على ألسنة أنبيائه من جنّته ورضوانه. الرّدى، حتى يقضي ربّك إلى الله ساطعة، ورهبتنا منه باطنة. وأبصارنا إليه شاخصة.

وأعناقنا له خاضعة، وأمورنا إليه صائرة.

فرق ابن الملك لذلك الدّعاء رقّة شديدة. وازداد في الخير رغبة. وقال متعجّباً من قوله: أيّها الحكيم أعلمني كم أتى عليك من العمر؟

فقال: اثنتا عشرة سنة.

فارتاع لذلك أبن الملك، وقال: ابن اثنتي عشرة سنة طفل وأنت مع ما أرىٰ من اكتهالك كابن ستّين سنة؟

قال الحكيم: أمّا المولد فقد راهق السّتين ولكنّك سألتني عن العمر وإنّا العمر الحياة. ولا حياة إلّا بالدّين والعمل به والتّخيّي من الدّنيا. ولم يكن ذلك لي إلّا من اثنتي عشرة سنة. فأمّا قبل ذلك فإنّي كنت ميّتاً ولست أعتد في عمري بأيّام الموت.

قال ابن الملك: كيف تجعل الأكل والشَّــرب والمتقلَّب ميَّتاً؟

قال الحكيم: لأنّه شارك الموتىٰ في العمىٰ والصّمم والبكم وضعف الحيلة. وإذا شاركهم الفتىٰ في الصّفة وافقهم في الاسم.

قال ابن الملك: لئن كنت لا تعدّ حياتك تلك حياة ولا غبطة ماينبغي لك أن تعدّ ماتتوقّع من الموت موتاً ولا تراه مكروهاً؟

قال الحكيم: تغريري في الدّخول عليك بنفسي \_ ياابن الملك \_ مع علمي بسطوة أبيك على أهل ديني دليل على أنّي لا أرى هذه الحياة حياة، ولا ما أتوقّع من الموت مكروهاً. وكيف يرغب في الحياة من قد ترك حظّه منها، أو يهرب من الموت من قد أمات نفسه بيده، أو لا ترىٰ \_ يا ابن الملك \_ أنّ صاحب الدّين قد رفض في الدّينا أهله وماله ما لا يرغب في الحياة إلّا له، واحتمل من نصب العبادة ما لا يريحه منه إلّا الموت. فها حاجة من لا يتمتّع بلذّة الحياة إلى الحياة أو مهرب من لا راحة له إلّا في الموت من الموت.

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم. فهل يسرّك أن ينزل بك الموت من غد؟

قال الحكيم: بل يسرّني أن ينزل بي اللّيلة دون غدٍ. فإنّه من عرف السّيئ والحسن وعرف ثوابها من الله \_ عزّ وجلّ \_ ترك السّيئ مخافة عقابه، وعمل بالحسن رجاء ثوابه. ومن كان موقناً بالله وحده مصدّقاً بوعده فإنّه يحبّ الموت لما يرجو بعد الموت من الرّخاء، ويزهد في الحياة لما يخاف على نفسه من شهوات الدّنيا والمعصية لله فيها فهو يحبّ الموت مبادرة من ذلك لذلك.

فقال ابن الملك: إنّ هذا لخليق أن يبادر الهلكة لما يرجو في ذلك من النّجاة. فاضرب لي مثل أُمّتنا هذه وعكوفها علىٰ أصنامها؟

قال الحكيم: إنّ رجلًا كان له بستان يعمّره ويحسن القيام فيه. إذ رأى في بستانه ذات يوم عصفوراً واقعاً (٢٠٠٠) على شجرة من شجر البستان يصيب من ثارها. فغاضه ذلك فنصب له فخّاً فصاده. فلمّا همّ بذبحه أنطقه الله \_ عزّ وجلّ \_ بقدرته. فقال لصاحب البستان: أراك تهمّ بذبحي وليس فيَّ مايشبعك من جوع ولا يقوّيك من ضعف، فهل لك في خير ممّا تهمّ به؟

قال الرّجل: ماهو؟

قال العصفور: تخلّي سبيلي وأعلّمك ثلاث كلمات إن أنت حفظتهنّ كنّ خيراً لك من أهل ومال هو لك.

قال: قد فعلت ذلك، فأخبرني بهنّ؟

قال العصفور: احفظ عنّي ما أقول: لا تأس علىٰ مافاتك، ولا تصدّقنّ بها لا يكون، ولا تطلبنّ ما لا تُطيق.

<sup>(</sup>۲۰۰) «ح»: راتعاً.

فلمّا قضى الكلمات خلّى سبيله فطار فوقع على غصن شجرة، ثمّ قال للرّجل: لو تعلم مافاتك منّي لعلمت أنّه قد فاتك عظيم جسيم من الأمر.

قال الرّجل: وما ذاك؟

قال العصفور: لو كنت مضيت على ماهممت به من ذبحي لاستخرجت من حوصلتي درّة كبيضة الوزّة. فكان لك في ذلك غنى الدّهر.

فلمّا سمع الرّجل منه ذلك أسرّ في نفسه ندماً على مافات. قال: دع عنك مامضى، هلمّ أنطلق بك إلى رحلي وأحسن صحبتك وأكرم مثواك.

فقال له العصفور: أيّها الجاهل ماأراك حفظتني إذ ظفرت بي ولا انتفعت بالكلهات الّتي افتديتُ بها منك نفسي. ألم أعهد إليك أن لا تأس على مافاتك منّي ولا تصدّق ما لا يكون، ولا تطلب ما لا تدرك. ثمّ أنت متفجّع على مافاتك منّي وتلتمس منّي رجعتي إليك وتطلب ما لا تدرك، وتصدّق أنّ في حوصلتي درّة كبيضة الوزّة وجميعي أصغر من بيضها وقد كنت عهدت إليك أن لا تصدّق بالا يكون. وإنّ أمّتكم صنعوا أصنامهم بأيديهم وزعموا أنّها هي الّتي خلقتهم وحفظوها من أن تُسرق مخافة عليها وزعموا أنّها هي الّتي تحفظهم، وأنفقوا عليها من مكاسبهم وأموالهم وزعموا أنّها هي الّتي ترزقهم، فطلبوا من ذلك عليها من مكاسبهم وأموالهم وزعموا أنّها هي الّتي ترزقهم، فطلبوا من ذلك ما لا يُدرك، وصدّقوا بها لا يكون، فلزمهم منه ما لزم صاحب البستان.

قال ابن الملك: صدقت. أمّا الأصنام فإنّي لم أزل عارفاً بأمرها، زاهداً فيها، آيساً من خيرها. فأخبرني ما الّذي تدعوني إليه والّذي ارتضيته لنفسك؟

قال بلوهـر: جماع الـدّين أمـران، أحـدهمـا: معرفة الله \_ عزّ وجلّ \_ ، و [الآخر: العمل برضوانه.

قال ابن الملك: وكيف معرفة الله \_ عزّ وجلّ \_ ؟

قال الحكيم: [(٢٠١) إنّي أدعوك أن تعلم أنّ الله واحد ليس له شريك لم يزل فرداً ربّاً وما سواه مُحدث، وأنّه صانع وما سواه مصنوع، وأنّه مدبّر وما سواه مُدبّر، وأنّه باقٍ وما سواه فانٍ، وأنّه عزيز وما سواه ذليل، وأنّه لا ينام ولا يغفل ولا يشرب ولا يأكل ولا يضعف ولا يغلب ولا يضجر ولا يعجزه شيء، لم تمتنع منه السّاوات والأرض والهواء والبرّ والبحر، وأنّه كوّن الأشياء لا من شيء، وأنّه لم يزل ولا يزال ولا تحدث فيه الحوادث، ولا تغيره الأحوال، ولا تبدّله الأزمان، ولا يتغير من حال إلى حال، ولا يخلو منه مكان، ولا يغيب عنه شيء، عالم لا يخفىٰ عليه شيء، قدير لا يفوته شيء، وأن تعرفه بالرّافة والرّحمة والعدل. فإنّ يخفىٰ عليه شيء، قدير لا يفوته شيء، وأن تعرفه بالرّافة والرّحمة والعدل. فإنّ له ثواباً أعدّه لمن أطاعه وعقاباً أعدّه لمن عصاه، وأن تعمل لله برضاه وتجتنب معاصيه.

قال ابن الملك: فها رضي الواحد الخالق من الأعمال؟

قال الحكيم: رضاه \_ ياابن الملك \_ أن تطيعه ولا تعصيه، وأن تأتي إلى غيرك ماتحب أن يُكفّ عنك في مثله. فإنّ ماتحب أن يُكفّ عنك في مثله. فإنّ ذلك عدل، وفي العدل رضاه وفي اتّباع آثار أنبياء الله ورسله أن لا تعدوا سنّتهم.

قال أبن الملك: زدني تزهيداً في الدُّنيا وأخبرني بحالها.

قال الحكيم: إنّي لمّا رأيت الدّنيا دار تصرّف وزوال وتقلّب من حال إلى حال، ورأيت أهلها فيها أغراضاً للمصائب، ورهائن للمتالف، ورأيت سقهاً بعد صحّة، وهرماً بعد شباب، وفقراً بعد غنى، وحزناً بعد فرح، وذلاً بعد عزّ، وشدّة بعد رخاء، وخوفاً بعد أمن، وموتاً بعد حياة، ورأيت أعماراً قصيرة، وحتوفاً راصدة، وسهاماً قاصدة، وأبداناً ضعيفة مستسلمة غير ممتنعة ولا حصينة؛ عرفت أنّ الدّنيا

<sup>(</sup>٢٠١) أضفناه من المصدر.

منقطعة بالية فانية، وعرفت بها ظهر لي منها ماغاب عنَّى منها، وعرفت بظاهرها باطنها، وغامضها بواضحها، وسرَّها بعلانيتها، وصدرها بموردها، فحذرتها لمَّا عرفتها، وفررت منها لمَّا نظرتها. بينها يُرىٰ المرء فيها مغتبطاً محبوراً، وملكاً مسر وراً في خفض ودعة، ونعمة وسعة، في بهجة من شبابه وحداثة سنّه، وغبطة من ملكه، وبهاء من سلطانه، وصحّة من بدنه؛ إذا انقلبت الدّنيا به أسرّ ما كان فيها نفساً، وأقرّ ما كان فيها عيناً، فأخرجته من ملكها وغبطتها وخفضها ودعتها وبهجتها فأبدلته بالعزّ ذلًا، وبالفرح ترحاً، وبالسّرور حزناً، وبالنّعمة بؤساً. وبالغنيٰ فقراً، وبالسّعة ضيقاً، وبالشّباب هرماً، وبالشّرف ضعة، وبالحياة موتاً، فدلَّته في حفرة ضيَّقة شديدة الوحشة، وحيداً غريباً، قد فارق الأحبَّة وفارقوه، وخذله إخوانه فلم يجد عندهم منعاً، وغرّه أحداثه (٢٠٢) فلم يجد عندهم دفعاً، وصار عزّه وملكه وأهله وماله نهبة من بعده كأن لم يكن في الدّنيا ولم يذكر فيها ساعة قطّ، ولم يكن له فيها خطر، ولم يملك من الأرض حظّاً قطّ. فلا تتّخذها \_ ياابن الملك \_ داراً، ولا تتّخذن فيها عقدة ولا عقاراً، فأفِّ لها.

قال ابن الملك: أُفٍّ لها ولمن يغتر بها إذا كان هذا حالها \_ ورق ابن الملك وقال: \_ زدنى أيّها الحكيم من حديثك، فإنّه شفاء لما في صدري.

قال الحكيم: إنَّ العمر قصير واللَّيل والنَّهار يسرعان فيه، والارتحال من الدِّنيا حثيث قريب، وإنَّه وإن طال العمر فيها فإنَّ الموت نازل، والظَّاعن لا محالة راحل، فيصير ماجمع فيها مفرَّقاً (٢٠٣)، وماعمل فيها متبراً، وماشيّد فيها خراباً. ويصير اسمه مجهولًا، وذكره منسيّاً، وحسنه (٢٠٠٠) خاملًا، وجسده بالياً،

<sup>(</sup>٢٠٢) كذا في النّسخ، وفي المصدر: أعداؤه.

<sup>(</sup>۲۰۳) «ر»: متفرّقاً.

<sup>(</sup>٢٠٤) في المصدر: وحسبه.

وشرفه وضيعاً، ونعمته وبالاً، وكسبه خساراً، ويورَث سلطانه، ويُستذَلَّ عقبه ويُستباح حريمه، وتُنقَض عهوده، وتُخفَر ذمّته، وتُدرَس آثاره، ويُوزَع ماله ويفرح عدوّه، ويبيد ملكه، ويُورَث تاجه، ويُخلَف سريره، ويخرج من مساكنه مسلوباً مخذولاً، فيُذهَب به إلىٰ قبره فيدلّىٰ في حفرته في وحدة وغربة، وظلمة ووحشة ومسكنة؛ قد فارق الأحبّة، وأسلمته العصبة، فلا تؤنس وحشته أبداً، ولا تردّ غربته أبداً.

واعلم أنَّه يجب على المرء اللّبيب سياسة نفسه خاصّة كسياسة الإمام العادل الحازم الّذي يؤدّب العامّة ويستصلح الرّعيّة، ويأمرهم بها يصلحهم، وينهاهم عمّا يفسدهم، ثمّ يعاقب من عصاه منهم، ويكرم من أطاعه منهم، وكذلك ينبغي للرَّجل أن ايؤدَّب نفسه في جميع أخلاقها وأهوائها وشهواتها، وأن يحملها وإن كرهت علىٰ اجتناب مضارّها، ويجعل لنفسه من نفسه ثواباً وعقاباً من مكانها من السّرور إذا أحسنت، ومن مكانها من الغمّ إذا أساءت، ومَّا يحقّ علىٰ ذي العقل النَّظر في ماورد عليه من أموره والأخذ بصوابها، ونهي نفسه عن خطاياها، ويفقّه في رأيه لكي لا يدخله العُجْبُ. فإنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ قد مدح أهل العقل وذمّ أهل العُجب ومن لا عقل له. وبالعقل يُدرَك كلّ خير بإذن الله - تبارك وتعالىٰ ـ وبالجهل تهلك النّفوس. فإنّ من أوثق الثّقاة عند ذوي الألباب ما أدركته عقولهم، وبلغته تجاربهم، ونالته أبصارهم في التَّرك للأهواء والشُّهوات، وليس ذو العقل بجدير أن يرفض ماقوي علىٰ حفظه من العمل احتقاراً له إذا لم يقدر علىٰ ماهو أكثر منه. وإنَّها هذا من أسلحة الشَّيطان الغامضة الَّتي لا يبصرها إلَّا من تدبّرها، ولا يسلم منها إلَّا من عصمه الله منها. ومن رأس أسلحته سلاحان. أحدهما إنكار العقل أن يوقع في قلب الإنسان العاقل أنَّه لا

عقل له ولا بصر ولا منفعة له في عقله وبصره، ويريد أن يصدّه عن محبّة العلم وطلبه، ويزيّن له الاشتغال بغيره من ملاهي الدّنيا. فإن اتّبعه الإنسان من هذا الـوجه فهي ظفره. وإن عصاه وغلبه فزع إلىٰ السّلاح الآخر وهو أن يجعل الإنسان إذا عمل شيئاً وأبصره عرض له بأشياء لا يبصرها ليغمّه ويضجره بها لا يعلم، حتى يبغض إليه ماهو فيه بتضعيف عقله عنده، وبها يأتيه من الشبهة، ويقول: «ألست ترى أنَّك لا تستكمل هذا الأمر ولا تطيقه أبداً؟ فبم تُعيى نفسك وتشقيها في ما لا طاقة لك به؟» فهذا السّلاح صرع كثيراً من الأقوياء من أنفس النَّاس. فاحترس من أن تدع اكتساب علم ما لم تعلمه، وأن تُخدَّع عمَّا اكتسبت منه. فإنَّك في دار قد استحوذ علىٰ أكثر أهلها الشَّيطان بألوان حيلة ووجوه ضلالة. ومنهم من قد ضرب علىٰ سمعه وقلبه وعقله فتركه لا يعلم شيئاً ولا يسأل عن علم ماجهل منه كالبهيمة، وإنَّ لعامَّتهم أدياناً مختلفة؛ فمنهم المجتهدون في الضَّلالة حتَّىٰ أنَّ بعضهم ليستحلُّ دماء بعض وأموالهم ويموَّه ضلالتهم بأشياء من الحقّ ليلبس عليهم دينهم، ويزيّنه لضعيفهم، ويصدّهم عن الدّين القيّم. فالشّيطان وجنوده دائبون في إهلاك النّاس وتضليلهم، لا يسأمون ولا يفترون، ولا يحصى عددهم إلَّا الله، ولا يستطاع دفع مكائدهم إلَّا بعون الله ـ عزّ وجلّ ـ والإعتصام بدينه. فنسأل الله توفيقاً لطاعته، ونصراً على عدوّنا. فإنّه لا حول ولا قوّة الله بالله.

قال ابن الملك: صفُّ الله \_ عزِّ وجلَّ \_ حتَّىٰ كأنِّي أراه؟

قال: إنَّ الله \_ تقدّس اسمه \_ لا يوصف بالرَّؤية، ولا تبلغ العقول كنه صفته، ولا الألسن كنه مدحته، ولا يحيط العباد من علمه إلَّا ماعلمهم منه على ألسنة أنبيائه بها وصف به نفسه، ولا تدرك الأوهام عظم ربوبيّته؛ هو أعلىٰ من

ذلك وأجلّ، وأعظم وأمنع وألطف. فباح للعباد من علمه بها أحبّ، وأظهرهم من صفته على ماأراد، ودهم على معرفته ومعرفة ربوبيّته بإحداث ما لم يكن. وإعدام ماأحدث.

قال ابن الملك: وما الحجّة؟

قال: إنّك إذا رأيت شيئاً مصنوعاً غاب عنك صانعه علمت بعقلك أنّ له صانعاً؛ فكذلك السّماء والأرض ومابينها. فأيّ حجّة أقوى من ذلك؟!

قال ابن الملك: أخبرني أيّها الحكيم أبقدر الله \_ عزّ وجلّ \_ يصيب النّاس مايصيبهم من الأسقام والأوجاع والفقر والمكاره، أو بغير قدره؟

قال بلوهر: لا بل بقدره.

قال: فأخبرني عن أعمالهم الحسنة والسّيّئة؟

قال: إنَّ الله \_ عزَّ وجلَّ \_ من سيّيء أعمالهم بريء. ولكنَّه \_ عزَّ وجلَّ \_ أوجب الثَّواب العظيم لمن أطاعه. والعقاب الشّديد لمن عصاه.

قال: فأخبرني من أعدل النّاس وأجورهم، ومن أحمقهم وأكيسهم، ومن أشقاهم ومن أسعدهم.

قال: أعدلهم أنصفهم من نفسه، وأجورهم من كان جوره عدلاً، وعدل أهل العدل عنده جوراً، وأكيسهم من أخذ لآخرته أهبتها، وأحمقهم من كانت الدّنيا همّه والخطايا عمله، وأسعدهم من ختم عاقبة أمره بخير، وأشقاهم من ختم له بها يسخط الله \_ عزّ وجلّ \_ .

ثمّ قال: من دان النّاس بها أدين بمثله هلك. فذلك المسخط لله، المخالف لم يحبّ، لل يحبّ، المخالف المجتنب لسخطه.

ثمّ قال: لا تستقبحن الحسن وإن كان في الفجّار، ولا تستحسنن القبيح وإن كان في الأبرار.

قال: أخبرني أيّ النّاس أولى بالسّعادة، وأيّهم أحقّ بالشّقاوة.

قال بلوهر: أولاهم بالسّعادة المطيع لله \_ عزّ وجلّ \_ في أوامره. المجتنب لنواهيه. وأولاهم بالشّقاوة العامل بمعصية الله، التّارك لطاعته، المؤثر لشهوته على رضا الله \_ عزّ وجلّ \_ .

قال: فأيّ النّاس أطوعهم لله \_ عزّ وجلّ \_ ؟

قال: أتبعهم لأمره، وأقواهم في دينه، وأبعدهم من العمل بالسّيّنات.

قال: فما الحسنات والسيّنات؟

قال: الحسنات صدق النّية والعمل والقول.

قال: فها صدق النّيّة؟

قال: الإقتصاد في الهمة.

قال: فها سوء القول؟

قال: الكذب.

قال: فها سوء العمل؟

قال: معصية الله \_ عزّ وجلّ \_ .

قال: أخبرني كيف الإقتصاد في الهمّة؟

قال: التذكّر لزوال الدّنيا وانقطاع أمرها، والكفّ عن الأمور الّتي فيها النّقمة في الدّنيا والتّبعة في الآخرة.

قال: فما السّخاء؟

قال: إعطاء المال في سبيل الله \_ عزّ وجلّ \_ .

قال: فها الكرم؟

قال: التّقويٰ.

قال: فها البخل؟

قال: منع الحقوق من أهلها وأخذها من غير وجهها.

قال: فها الحرص؟

قال: الإخلاد إلى الدّنيا والطّهاح إلى الأمور الّتي فيها الفساد، وثمرتها عقو بة الآخرة.

قال: فما الصّدق؟

قال: طريقه في الدِّين ألَّا يخادع المرء نفسه ولا يكذبها.

قال: فها الحمق؟

قال: الطّمأنينة إلى الدّنيا، وترك مايدوم ويبقى.

قال: فما الكذب؟

قال: أن يكذب المرء نفسه، فلا يزال بهواه شعفاً، ولدينه مسوِّفاً.

قال: أيّ الرّجال أكملهم في الصّلاح؟

قال: أكملهم في العقل، وأبصرهم بعواقب الأمور، وأعلمهم بخصومه، وأشدّهم منه احتراساً.

قال: أخبرني ماتلك العاقبة، وما أولئك الخصاء الّذين يعرفهم العاقل ويحترس منهم؟

قال: العاقبة الآخرة، والفناء الدنيا.

قال: فما الخصاء؟

قال: الحرص، والغضب، والحسد، والحميّة، والشّهوة، والرّ باء، واللّحاحة.

قال: أيّ هؤلاء الّذين عددت أقوى وأجدر أن لا يُسلَم منه؟

قال: الحرص أقل رضىً وأفحش غضباً، والغضب أجور سلطاناً وأقل شكراً، وأكسب للبغضاء، والحسد أسوأ للنيّة وأخلف للظّن، والحميّة أشدّ لجاجة وأفظع معصية، والحقد أطول توقداً وأقلّ رحمة وأشدّ سطوة، والرّياء أشدّ خديعة وأخفى اكتتاماً وأكذب، واللّجاجة أعيا خصومة وأقطع معذرة.

قال: ايّ مكائد الشّيطان للنّاس في هلاكهم أبلغ؟

قال: تعميت عليهم البر والإثم والشواب والعقاب وعواقب الأمور في ارتكاب الشهوات.

قال: أخبرني بالقوّة الّتي قوّى الله \_ عزّ وجلّ \_ بها العباد على مغالب تلك الأمور السّيّئة، والأهواء المردية.

قال: العلم والعقل والعمل بها، وصبر النفس عن (٢٠٠٠) شهواتها، والرّجاء للثّواب في الدّين، وكثرة الذّكر لفناء الدّنيا وقرب الأجل، والإحتفاظ من أن ينقض مايبقى بها يفنى، واعتبار مامضى من الأمور بعاقبتها، والإحتفاظ بها لا يُعرَف إلاّ عند ذوي العقول، وكفّ النفس عن العادة السّيئة، وحملها على العادة الحسنة والخلق المحمود. فإن يكن أمل المرء بقدر عيشه، فإنّ ذلك هو القنوع وعمل الصّبر والرّضا بالكفاف، واللّزوم للقضاء، والمعرفة بها فيه الشدّة من التّعب، ومافي الإفراط من الإقتراف وحسن العزاء عمّا فات، وطيب النّفس عنه، وترك معالجة ما لا يتمّ، والصّبر بالأمور الّتي إليها يرد، واختيار سبيل الرّشد على سبيل الغيّ، وتوطين النّفس على أنّه إن عمل خيراً جُزي به، وإن عمل سوءاً جُزي به، وإلمعرفة بالحقوق والحدود في التّقوى، وعمل النّصيحة، وكفّ النّفس جمين به، والمعرفة بالحقوق والحدود في التّقوى، وعمل النّصيحة، وكفّ النّفس

<sup>(</sup>۲۰۵) «ح»: على.

عن اتباع الهوى، وركوب الشهوات، وحمل الأمور على الرّأي، والأخذ بالجزم والقوّة، فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور غير ملوم.

قال ابن الملك: أيّ الأخلاق أكرم وأعزّ؟

قال: التَّواضع، ولين الكلمة للإخوان في الله \_ عزَّ وجلَّ \_ .

قال: أيّ العبادة أحسن؟

قال: الوقار والتودة (٢٠٦).

قال: أخبرني أيّ الشِّيم أفضل؟

قال: حبّ الصّالحين.

قال: أيّ الذّكر أفضل؟

قال: ما كان [في](٢٠٧) الأمر بالمعروف والنُّهي عن المنكر.

قال: فأيّ الخصوم ألدّ؟

قال: ارتكاب الذّنوب.

قال ابن الملك: أيّ الفضل أفضل؟

قال: الرّضا بالكفاف.

قال: أخبرني أيّ الأدب أحسن؟

قال: أدب الدّين.

قال: فأى شيء أجفا؟

قال: السلطان العاتي، والقلب القاسي.

قال: أيّ شيء أبعد غاية؟

<sup>(</sup>٢٠٦) في المصدر: والمودّة.

<sup>(</sup>٢٠٧) أضفناه من المصدر.

قال: عين الحريص الّتي لا تشبع من الدّنيا.

قال: أيّ الأمور أخبث عاقبة؟

قال: التاس رضي النّاس في سخط الرّب - عزّ وجلّ - .

قال: أيّ شيء أسرع تقلّباً؟

قال: قلوب الملوك الّذين يعملون للدّنيا.

قال: فأخبرني أيّ الفجور أفحش؟

قال: إعطاء عهد الله \_ تعالى \_ والغدر فيه.

قال: فأيّ شيء أسرع انقطاعاً؟

قال: مودّة الفاسق.

قال: فأيّ شيء أخون؟

قال: لسان الكاذب.

قال: فأيّ شيء أشدّ اكتتاماً؟

قال: شرّ المرائي المخادع به.

قال: فأيّ الأشياء أشبه بالدّنيا؟

قال: أحلام النّيام.

قال: أيّ الرّجال أفضل رضيً؟

قال: أحسنهم ظنّاً بالله \_ عزّ وجلّ \_ وأتقاهم، وأقلّهم غفلة عن ذكر الله وذكر الموت وانقطاع المدّة.

قال: أيّ شيء من الدّنيا أقرّ للعين؟

قال: الولد الأديب، والزُّوجة الموافقة المؤاتية المعينة على أمر الآخرة.

قال: أيّ الدّاء ألزم في الدّنيا؟

قال: الولد السُّوء والزُّوجة السُّوء اللَّذين لايجد منهما بدّاً.

قال: أيّ الخفض أخفض؟

قال: رضىٰ المرء بحظّه واستئناسه بالصّالحين.

ثمّ قال ابن الملك للحكيم: فرّغ إليّ ذهنك، فإنّي قد أردت مُساءلتك عن أهمّ الأشياء إليّ بعد إذ بصّرني الله \_ عزّ وجلّ \_ من أمر ما كنت به جاهلًا، ورزقنى من الدّين ما كنت منه آيساً.

قال الحكيم: سَلْ عمّا بدا لك.

قال ابن الملك: أرأيت من أوتي الملك طفلاً ودينه عبادة الأصنام قدغُذِي بلدّات الدّنيا فاعتادها، ونشأ فيها إلىٰ أن كان رجلاً وكهلاً لا ينتقل عن حالته تلك في جهالته بالله \_ تعالىٰ ذكره \_ وإعطائه نفسه شهواتها، متجرّداً لبلوغ الغاية فيها زُيّن له في تلك الشّبهات (٢٠٨٠)، مشتغلاً بها مؤثراً لها، حدباً عليها، لا يرىٰ الرّشد إلا فيها ولا تزيده الأيّام إلاّ حبّاً لها واغتراراً بها وعجباً وحبّاً لأهل ملّته ورأيه، وقد دعته بصيرته في ذلك إلىٰ أن جهل أمر آخرته واستخفّ بها، وسها عنها بقساوة قلب وخبث نيّة وسوء رأي، واشتدّت عداوته لمن خالفه من أهل الدّين، والاستخفاف بأهل الحقّ والمغيّبين لأشخاصهم انتظاراً للفرج من ظلمه وعداوته، هل يطمع له إن طال به عمر في النّزوع عبّا هو عليه والخروج منه إلى ما الفضل فيه بيّن والحجّة واضحة والحظّ جزيل من لزوم ما أبصر من الدّين، فيأتي مايُرجيٰ له به مغفرة ماقد سلف من ذنبه، وحسن الثّواب في مآبه؟

قال الحكيم: قد عرفت هذه الصّفة. ومادعاك إلى هذه المسألة؟

قال ابن الملك: ماذاك بمستنكر لفضل ما أوتيت من الفهم، وخصصت به

<sup>(</sup>۲۰۸) في المصدر: الشّهوات.

من العلم.

قال الحكيم: أمّا صاحب الصّفة فالملك، والّذي دعاك إلى العناية بها سألت عنه الاهتهام به من أمره والشّفقة عليه من عذاب ما أوعد الله من كان على مثل رأيه وطبعه وهواه، مع مايؤنّب من ثواب الله \_ تعالىٰ ذكره \_ في أداء حقّ ما أوجب الله عليك له، وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التّلطّف لإنقاذه وإخراجه من عظيم الهول، ودائم البلاء الّذي لا انقطاع له من عذاب الله \_ عزّ وجلّ \_ إلى السّلامة وراحة الأبد في ملكوت السّاء.

قال ابن الملك: لم تحرم حرفاً عمّا أردت. فأعلمني رأيك في ماعنيت به من أمر الملك وحاله الّتي أتخوّف أن يدركه الموت عليها فتصيبه الحسرة والنّدامة حتّى لا أُغني عنه شيئاً. واجعلني منه على يقين وفرج ما أنا به مغموم شديد الاهتمام به. فإنّى قليل الحيلة فيه.

قال الحكيم: أمّا رأينا فإنّا لا نبعد مخلوقاً من رحمة الله \_ عزّ وجلّ \_ ولا نأيس له منها ما كان فيه الرّوح وإن كان عاتياً ضالاً طاغياً لما قد وصف ربّنا \_ تبارك وتعالى \_ به نفسه من التّحنّن والرّافة والرّحمة، ودلّ عليه من الإيمان، وما أمر به من الاستغفار والتّوبة؛ ففي هذا أفضل الطّمع لك في حاجتك \_ إن شاء الله تعالى \_ .

وزعموا أنّه كان في زمن ملك عظيم الصّوت في العلم رفيق سائس يحبّ العدل في أمّته والإصلاح لرعيّته، عاش بذلك زماناً بخير حال، ثمّ هلك فجزعت عليه أمّته، وكان بامرأة له حمل، فذكر المنجّمون والكهنة أنّه غلام وكان يدبّر ملكهم من كان يلي ذلك في زمان ملكهم، فاتّفق الأمر كما ذكره المنجّمون والكهنة، ووُلد من ذلك الحمل غلام، فأقاموا عند ميلاده سنة المعازف والملاهي

والأشربة والأطعمة، ثم إن أهل العلم منهم والفقه والرّبّانيّين قالوا لعامّتهم: إن كان هذا المولود إنّها هو هبة من الله \_ عزّ وجلّ \_ فقد جعلتم الشّكر لغيره، وإن كان هبة من غير الله \_ عزّ وجلّ \_ فقد أدّيتم الحقّ إلىٰ من أعطاكموه واجتهدتم في الشّكر لمن رزقكموه.

فقالت لهم العامّة: بل وهبه لنا الله \_ تعالىٰ \_ ولا امتنّ بـ علينا غيره.

قالت العلماء: فإن كان الله \_ عزّ وجلّ \_ هو الّذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الّذي أعطاكم، وأسخطتم الله الّذي وهبه لكم.

قالت لهم الرّعيّة: فأشيروا علينا أيّها الحكاء وبصّرونا أيّها العلماء فنتّبع قولكم، ونقبل نصيحتكم، ومُرونا بأمركم.

قالت العلماء: فإنّا نرى لكم أن تعدلوا عن اتّباع مرضاة الشّيطان بالمعازف والسّكر ولم نهب لكم شيئاً إلّا ابتغاء مرضاة الله \_ عزّ وجلّ \_ وشكره على ما أنعم به عليكم أضعاف شكركم للشّيطان، حتّى يغفر لكم ما كان منكم.

قالت الرّعيّة: لا تحتمل أجسادنا كلّ الّذي قلتم وأمرتم به.

قالت العلماء: ياأولي الجهل كيف أطعتم من لاحقّ له عليكم، وتعصون من له الحقّ الواجب عليكم، وكيف قويتم علىٰ ما لا ينبغي وتضعفون عمّا ينبغي؟

قالوا لهم: يا أئمة الحكماء، عظمت فينا الشّهوات، وكثرت فينا اللّذّات، فقوينا بها عظم فينا على العظم من شكلها، وضعفت منّا النّيّات، فعجزنا عن حمل المثقلات، فارضوا منّا في الرّجوع عن ذلك يوماً بيوم، ولا تكلّفونا كلّ هذا الثّقل.

قالوا لهم: يامعشر السّفهاء ألستم أبناء الجهل وإخوان الضّلال حين خفّت

عليكم الشّهوات (٢٠٩) وثقلت عليكم السّعادة؟

قالوا لهم: أيّها السّادة الحكاء، والقادة العلماء، إنّا نستجير من تعنيفكم إيّانا بمغفرة الله \_ عزّ وجلّ \_ ونستتر من تعييركم لنا بعفوه، فلا تؤنّبونا ولا تعير ونا بضعفنا، ولا تعينوا الجهالة (٢١٠٠) علينا، فإنّا إذا أطعنا الله مع عفوه وحلمه وتضعيفه الحسنات واجتهدنا في عبادته بلغنا حاجتنا وبلغ الله \_ عزّ وجلّ \_ بنا غايتنا ورحمنا كما خلقنا.

فلمّا قالوا ذلك أقرّت لهم علماؤهم ورضوا قولهم، فصلّوا وصاموا وتعبّدوا وعظّموا الصّدقات سنة كاملة، فلمّا انقضىٰ ذلك منهم قالت الكهنة: إنّ الّذي صنعت هذه الأمّة علىٰ هذا المولود يخبر أنّ هذا الملك يكون فاجراً ويكون بارّاً، ويكون متجبّراً ويكون متواضعاً، ويكون مسيئاً ويكون محسناً.

وقال المنجّمون مثل ذلك. فقيل لهم: كيف قلتم هذا؟

قالت الكهنة: قلنا ذلك من قبل اللهو والمعازف والباطل الذي صنع عليه، وماصنع من ضدّه بعد ذلك.

وقال المنجّمون: قلنا ذلك من قبل استقامة الزّهرة والمشتري.

فنشأ الغلام بكبر لا تقدّر عظمته ولا توصف، ومرح لا ينعت، وعدوان لا يطاق، فعسف وجار وظلم في الحكم وغشم، وكان أحبّ النّاس إليه من وافقه على ذلك، وأبغض النّاس إليه من خالفه في شيء من ذلك، واغترّ بالشّباب والصّحة والمقدرة والظّفر والنّصر، فامتلأ سر وراً وإعجاباً بها كان فيه، ورأى كلّ مايحب، وسمع كلّ ما اشتهى، حتى بلغ اثنتين وثلاثين سنة. ثمّ جمع نساءاً من بنات (۱۱۱)

<sup>(</sup>٢٠٩) في المصدر: الشَّقوة.

<sup>(</sup>۲۱۰) «ر»: الجهّال.

<sup>(</sup>۲۱۱) «ب» «ح»: بيوت.

عن سرير ملكي.

الملوك وصبياناً وجواريه المخدّرات، وخيله المطهّمة العناق، وألوان مراكبه الفاخرة، ووصفاءه وخدّامه الّذين يكونون في خدمته. فأمرهم أن يلبسوا أجيد ثيابهم الفاخرة، ويتـزيّنـوا بأحسن زينتهم. وأمر ببناء مجلس مقابل مطلع الشَّمس صفائح أرضه الذَّهب مفصَّلًا بألوان الجواهر طوله مائة وعشر ون ذراعاً وعرضه ستُّون ذراعاً مزخرفاً سقفه وحيطانه. وأمر بضروب الأموال فأخرجت من الخزائن ونُضِّدت ساطين أمام مجلسه. وأمر جنوده وأصحابه وكتَّابه وحجَّابه وعظهاء أهل بلاده وعلماءهم فحضروا في أحسن هيئتهم وأجمل حالهم. وتسلُّح فرسانه وركبت خيولهم في عدّتهم. ثمّ وقفوا علىٰ مراكزهم ومراتبهم صفوفاً وكراديس. وإنَّما أراد أن ينظر بزعمه إلىٰ منظر رفيع تسرٌّ به نفسه وتقرُّ به عينه، ثمّ خرج فصعد إلىٰ مجلسه وأشـرف علىٰ مملكته. فخرّوا له سجّداً. فقال لبعض غلمانه: قد نظرت من مملكتي إلى منظر حسن. وبقى أن أنظر إلى صورة وجهي. فدعا بمرآة فنظر إلى وجهه. فبينها هو يقلّب طرفه فيها إذ لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب أبيض بين غربان سود. فاشتدّ منها ذعره وفزعه وتغيّر في عينه حاله. وظهرت الكآبة والحزن في وجهه. وتولَّىٰ السّرور عنه. ثمّ قال في نفسه: هذا خبر نعيٰ إليّ شبابي. وبيّن لي أنّ ملكي إلىٰ ذهاب وأوذنت بالنّزول

ثمّ قال: هذا مقدّمة الموت. ورسول البلىٰ لم يحجبه عنّي حاجب. ولم يمنعه عنّي حاجب. ولم يمنعه عنّي حارس. قد نعىٰ إليّ نفسي وآذنني بزوال ملكي. ما أسرع هذا في تبديل بهجتى، وذهاب سروري، وهدم قوّتى!؟

ثمّ نزل عن مجلسه حافياً وقد صعد إليه محمولاً. ثمّ جمع إليه جنوده وثقاته. فقال الملك: أيّها الملأ، ماذا صنعت فيكم منذ ملكتكم وولّيت أموركم؟

قالوا له: أيّها الملك عظم بلاؤك عندنا وهذه أنفسنا في طاعتك مبذولة، فمرنا بأمرك.

قال: طرقني عدو مخف لم تمنعوني منه حتّىٰ نزل بي وكنتم عدّتي وثقاتي؟ قالوا: أيّها الملك اين هذا العدو أيُرىٰ أم لا يُرىٰ؟

قال: يرى أثره ولا يرى عينه.

قالوا: أيّها الملك هذه عدّتنا كما ترى وعندنا شكر (٢١٢) وفينا ذوو الحجى والنّهي، فأرناه نكفك مامثله يكفي؟

قال: قد عظم اغتراري بكم، ووضعت الثّقة في غير موضعها حين اتّخذتكم وجعلتكم لنفسي جُنّة. وإنّا بذلت لكم الأموال ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني من الأعداء وتحرسوني منهم. ثمّ أيّدتكم على ذلك بتشييد البلدان وتحصين المدائن والثّقة من السّلاح، وفرّغتكم للنجدة والاحتفاظ، ولم يكن في حسابي أن أراع معكم ولا أتخوّف المنون على شبابي وأنتم عكوف مطيفون، فطرقت وأنتم حولي، وأتيت وأنتم معي، فلئن كان هذا ضعف منكم فما أخذت من أمري بثقة، وإن كانت غفلة منكم فما أنتم بأهل الشّفقة.

قالوا: أيّها الملك أمّا شيء نطيق دفعه بالخيل والقوّة فليس بواصل إليك إن شاء الله تعالى ونحن أحياء، وأمّا ما لا يُرى فقد غُيّب عنّا علمه وعجزت قوّتنا عنه.

قال الملك: أليس اتّخذتكم لمتنعوني من عدوّي؟ قالوا: بلي.

<sup>(</sup>۲۱۲) في المصدر: سكن.

قال: فمن أيّ عدوّ تمنعوني (٢١٣)، من الّذي يضرّني، أو من الّذي لا يضرّني؟

قالوا: من الّذي يضرّك.

قال: فمن كلّ ضارّ لي أو من بعضهم؟

قالوا: من كلّ ضار.

قال: فإن رسول البلى أتاني فنعى إلى نفسي وملكي وزعم أنه يريد خراب ماعمّرت، وهدم مابنيت، وتفريق ماجمعت، وفساد ما أصلحت، وتبذير ما أحرزت، وتبديل ماعملت، وتوهين ماوثقت، وزعم أنه معه الشّاتة من الأعداء، وأنّه يريد أن يعطيهم منّي شفاء صدورهم. وذكر أنّه سيهزم جيشي، ويوحش أنسي، ويذهب عزّي، ويوتم ولدي، ويفرّق جموعي، ويفجع بي إخواني وأهلي وقرابتي، ويقطّع أوصالي، ويسكن مساكنى أعدائي.

قالوا: أيّها الملك إنّما نمنعك من النّاس والسّباع والهوامّ ودوابّ الأرض، فأمّا البليٰ فلا طاقة لنا به ولا قوّة لنا عليه ولا امتناع لنا منه.

فقال: فهل من حيلة في دفع ذلك عنّي؟

قالوا: لا.

قال: فأمر (٢١٤) دون ذلك تطيقونه؟

قالوا: وما هو.

قال: الأوجاع والأحزان والهموم.

قالوا: أيّها الملك إنَّها قدّر هذه الأشياء قويّ لطيف، وذلك يؤثّر (٢١٥) من

<sup>(</sup>٢١٣) «ر» والمصدر: تحفظوني.

<sup>(</sup>۲۱۶) «ر» والمصدر: فشيء.

<sup>(</sup>٢١٥) في المصدر: يثور.

الجسد والنّفس، وهو يصل إليك إذا لم يوصل، ولا يحجب عنك، وإن حجب لم يحتجب.

قال: فأمر دون ذلك؟

قالوا: وما هو؟

قال: ماقد سبق من القضاء.

قالوا: أيّها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يغلب، ومن ذا كابره فلم يقهر.

قال: فهاذا عندكم؟

قالوا: مانقدر على دفع القضاء وقد أصبت التوفيق والتسديد، فهاذا الّذي تريد؟

قال: أريد أصحاباً يدوم عهدهم ويفوا لي وتبقىٰ لي إخوتهم، ولا يحجبهم عنى الموت، ولا يمنعهم البلىٰ عن صحبتي، ولا يشتمل بهم الامتناع عن صحبتي، ولا يفردوني إن متّ، ولا يسلموني إن عشت، ويدفعون عني ماعجزتم عنه من أمر الموت.

قالوا: أيّها الملك ومن هؤلاء الّذين وصفت؟

قال: هم الذين أفسدتهم بإستصلاحكم.

قالوا: أيّها الملك فلا تصطنع عندنا وعندهم معروفاً، فإنّ أخلاقك تامّة، ورأفتك عظيمة.

قال: إنّ في صحبتكم السّم القاتل والصّمم والعمى في طاعتكم والبكم في موافقتكم.

قالوا: كيف ذاك أيّها الملك؟

قال: صارت صحبتكم إيّاي في الاستكثار، وموافقتكم على الجمع، وطاعتكم

إيّاي في الاعتقاد (٢١٦) فبطّأتموني عن المعتاد وزيّنتم لي الدّينا. ولو نصحتموني ذكّرتموني البلى وجمعتم لي نصحتموني ذكّرتموني البلى وجمعتم لي مايبقى ولم تستكثروا ممّا يفنى. فإنّ تلك المنفعة الّتي اتّعيتموها ضرر، وتلك المودّة عداوة، وقد رددتها عليكم لا حاجة لى فيها منكم.

قالوا: أيّها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك، وفي أنفسنا إجابتك، وليس لنا أن نحتج عليك، فقد رأينا مكان الحجّة، فسكوتنا عن حجّتنا فساد للكنا، وهلاك لدنيانا، وشهاتة لعدوّنا، وقد نزل بنا أمر عظيم بالّذي تبدّل من رأيك وأجمع عليه أمرك.

قال: قولوا آمنين وأذكروا مابدا لكم غير مرعوبين. فإنّي كنت إلى اليوم مغلوباً بالحميّة والأنفة، وأنا اليوم غالب لها، وكنت إلى اليوم مقهوراً لها وأنا اليوم قاهرهما، وكنت إلى اليوم ملكاً عليكم [فقد صرت عليكم] (٢١٨) مملوكاً وأنا اليوم عتيق وأنتم من مملكتي طلقاء.

قالوا: أيّها الملك ما الّذي كنت به مملوكاً إذ كنت علينا ملكاً؟

قال: كنت مملوكاً لهواي مقهوراً بالجهل مُستعبَداً لشهواتي. فقد قطعت تلك الطّاعة عنّى ونبذتها خلف ظهري.

قالوا: فقل ما أجمعت عليه أيّها الملك.

قال: على القنوع والتّخلّي لآخرتي وترك هذا الغرور. ونبذ هذا الثّقل عن ظهري، والاستعداد للموت، والتّأهّب للبلى. فإنّرسوله عندي قد ذكرأنّه قد أمر بملازمتي والإقامة معى حتّى يأتيني الموت.

<sup>(</sup>٢١٦) في المصدر: الاغتفال.

<sup>(</sup>٢١٧) في المصدر: المعاد.

<sup>(</sup>٢١٨) أضفناه من المصدر.

قالوا: أيّها الملك ومن هذا الرّسول الّذي قد أتاك ولم نره وهو مقدّمة الموت الّذي لا نعرفه؟

قال: أمَّا الرَّسول فهذا البياض الَّذي يلوح بين السَّواد وقد صاح في جميعه بالزّوال فأجابوا له وأذعنوا. وأمّا مقدّمة الموت فالبلي الّذي هذا البياض طرقه. قالوا: أيّها الملك فلم تدع مملكتك وتهمل رعيّتك، وكيف لا تخاف الإثم في تعطيل أمَّتك؟ ألست تعلم أنَّ أعظم الأجر في استصلاح النَّاس وأنَّ رأس الصّلاح الطّاعة للأمّة والجاعة!؟ فكيف لا تخاف من الإِّثم وفي هلاك العامّة من الإِثم فوق الَّذي ترجو من الأجر في صلاح الخاصَّة!؟ ألست تعلم أنَّ أصل(٢١٩) العبادة العمل وأنَّ أشدّ العمل السّياسة؟ فإنَّك أيِّها الملك عدل على رعيّتك، مستصلح لها بتدبيرك، وإنّ لك من الأجر بقدر ما استصلحت. أيّها الملك إذا خلّيت مافي يديك من صلاح أُمّتك فقد أردت فسادهم، وإذا أردت فسادهم فقد حملت من الإثم فيهم أعظم ممّا أنت مصيب من الأجر في خاصة يديك. ألست أيّها الملك قد علمت أنّ العلماء قالوا: «من أتلف نفساً فقد استوجب لنفسه الفساد، ومن أصلحها فقد استوجب لبدنه الصّلاح»؟ وأيّ فساد أعظم من رفض هذه الرّعيّة الّتي أنت إمامها، والإقامة في هذه الأمّة الّتي أنت نظامها؟! حاشا لك أيّها الملك أن تخلع عنك لباس الملك الّذي هو الوسيلة إلى شرف الدّنيا والآخرة!

قال: قد فهمت الذي ذكرتم، وعقلت الذي وصفتم، فإن كنت إنّا أطلب الملك عليكم للعدل فيكم والأجر من الله تعالى ذكره في استصلاحكم بغير أعوان يرفدونني ووزراء يكفونني فها عسيت أن أبلغ بالوحدة فيكم، ألستم جميعاً

<sup>(</sup>٢١٩) كذا في «ر». وفي سائر النسخ: أفضل.

نزعاء إلى الدّنيا وشهواتها ولذّاتها، ولا آمن أن أخلد إلى الحال الّتي أرجو أن أدعها وأرفضها؟ فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرّة؛ فأنزلني عن سرير ملكي إلى بطن الأرض، وكساني الـترّاب بعد الدّيباج والمنسوج بالذّهب ونفيس الجيوهر، وضمّني إلى الضّيق بعد السّعة، وألبسني الهوان بعد الكرامة، فأصير فريداً بنفسي ليس معي أحد منكم، قد أخرجتموني من العمران، وأسلمتموني إلى الخيراب، وخلّيتم بين لحمي وبين سباع [الطّير، وحشرات] (٢٠٠٠) الأرض، فأكلت منّي النّملة فها فوقها من الهوام، وصار جسدي دوداً وجيفة قذرة؛ الذّلّ لي حليف، والعزّ منّي غريب، أشدّكم حبّاً إليّ أسرعكم إلى دفني والتّخلية بيني وبين ماقدّمت من عملي، وأسلفت من ذنوبي، فيورثني ذلك الحسرة، ويعقبني النّدامة، وقد كنتم وعدتموني أن تمنعوني من عدوّي الضّار، فإذا أنتم لا منع عندكم ولا وقد كنتم وعدتموني أن تمنعوني من عدوّي الضّار، فإذا أنتم لا منع عندكم ولا ونصبتم لي شراك الغرور.

فقالوا: أيّها الملك المحمود لسنا الّذي كنّا، كما إنّك لست الّذي كنت، وقد أبدلنا الّذي أبدلك، وغيّرنا الّذي غيّرك؛ فلا تردّ علينا تو بتنا وبذل نصيحتنا.

قال: أنا مقيم فيكم مافعلتم ذلك، ومفارقكم إذا خالفتموه.

فأقام ذلك الملك في ملكه، وأخذ جنوده بسيرته، واجتهدوا في العبادة، فخصبت بلادهم، وغلبوا عدوهم، وازداد ملكهم حتى هلك ذلك الملك، وقد سار فيهم بهذه السيرة اثنين وثلاثين سنة، فكان جميع ماعاش أربعاً وستين سنة.

قال يوذاسف: قد سررت بهذا الحديث جدّاً فزدني من نحوه أزدد سـروراً ولربّي شكراً.

<sup>(</sup>٢٢٠) أضفناه من المصدر.

قال الحكيم: زعموا أنَّه كان ملكاً من الملكوك الصَّالحين الَّذين بخشون الله، وكان له جنود يعشقون الله تعالىٰ ويعبدونه، وكان في ملك أبيه شدّة من زمانهم والتَّفرُّق فيها بينهم وينقص العدوِّ من بلادهم، وكان يحثُّهم علىٰ تقوىٰ الله \_ عزَّ وجلُّ ـ وخشيته، والإستعانة به ومراقبته والفزع إليه. فلمَّا ملك ذلك الملك قهر عدوّه، واستجمعت رعيّته، وصلحت بلاده، وانتظم له الملك، فلمّا رأى مافضّله الله - عزّ وجلّ - به أترفه ذلك وأبطره وأطغاه حتّىٰ ترك عبادة الله \_ عزّ وجلّ \_ ، وكفر نعماءه (٢٢١)، وأسرع في قتل عبدة الله، ودام ملكه وطالت مدّته (٢٢٢) حتّىٰ ذهل النَّاس عمًّا كانوا عليه من الحقّ قبل ملكه ونشوه، وأطاعوه فيها أمرهم به، وأسرعوا إلى الضَّلالة. فلم يزل على ذلك. فنشأ فيه الأولاد. وصار لا يعبد الله - عزّ وجلّ - فيهم ولا يذكر بينهم اسمه ولا يحسبون أنّ لهم إلهاً غير الملك، وكان ابن الملك قد عاهد الله \_ عزّ وجلّ \_ في حياة أبيه إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعــة الله ـ عزّ وجــلّ ـ بأمـر لم يكن مَنْ قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه، فلمّا ملك أنساه المُلك رأيه الأوّل ونيّته الّتي كان عليها، وسكر سكر صاحب الخمر، فلم يكن يصحو ويفيق، وكان من أهل لطف الملك رجل صالح أفضل أصحابه منزلة عنده، فتوجّع له مّا رأى من ضلالته في دينه ونسيانه ماعاهد الله عليه، وكان متىٰ ما أراد أن يعظه ذكر عتوَّه وجبروته، ولم يكن بقي من تلك الأمّة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف مكانه، ولا يدعيٰ باسمه.

فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفّها في ثيابه. فلمّ جلس عن يمين الملك انتزعها من ثيابه فوضعها بين يديه، ثمّ وطئها برجله، فلم يزل يفركها بين

<sup>(</sup>۱۱۱) ((ز)): تعمله

<sup>(</sup>۲۲۲) «ر»: أيّامه.

يدي الملك وعلىٰ بساطه حتّىٰ دنّس مجلس الملك بها تحاتّ من تلك الجمجمة. فلمَّا رأى الملك ماصنع غضب من ذلك غضباً شديداً، وشخصت إليه أبصار جلسائه، واستعدَّت الحرس بأسيافهم انتظاراً لأمره إيَّاهم بقتله، والملك في ذلك مالك لغضبه \_ وقد كانت الملوك في ذلك الزّمان علىٰ جبروتهم وكفرهم ذوي أناة وتؤدة؛ استصلاحاً للرّعيّة، وحرصاً علىٰ عمارة أرضهم، ليكون ذلك أعزّ للجانب، وأدَّىٰ للخراج ـ فلم يزل الملك ساكتاً علىٰ ذلك حتَّىٰ قام من عنده، فلفَّ تلك الجمجمة في ثوبه، ثمّ فعل ذلك في اليوم الثّاني والثّالث، فلمّا رأى أنّ الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة، ولا يستنطقه في شيء من شأنها أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلًا من تراب، فلمَّا صنع بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميزان وجعل في أحد كفَّتيه درهماً، وفي الأخرىٰ بوزنه تراباً، ثمّ جعل ذلك التّراب في عين تلك الجمجمة، ثمّ أخذ حفنة من التّراب فجعلها في موضع الفم من تلك الجمجمة، فلمّا رأى الملك ماصنع قلّ صبره وبلغ مجهوده، فقال لذلك الرّجل: قد علمت أنَّك إنَّما اجترأت على ماصنعت لمكانك منَّى، وإدلالك عليَّ، وفضل منزلتك عندي، ولعلُّك تريد بها صنعت أمراً.

فخر الرّجل للملك ساجداً، وقبّل قدميه، وقال: أيّها الملك أقبل عليّ بعقلك كلّه، فإنّ مَثَل الكلمة كمثل السّهم إذا رُمي به في أرض ليّنة ثبت فيها، وإذا رُمي به في الصّفا نبا عنه (٢٢٣)، ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضاً طيّبة مزروعة نبت فيها، وإذا أصاب السّباخ لم ينبت، وإنّ أهواء النّاس متفرّقة، والعقل والهوى يصطرعان في القلب، فإن غلب الهوى العقل عمل الرّجل بالطيش والسّفه، وإن كان الهوى هو المغلوب لم يوجد في أمر الرّجل سقطة، فإني لم أزل

<sup>(</sup>۲۲۳) «ر» والمصدر: «لم يثبت» بدل «نبا عنه».

مُذ كنت غلاماً أحبّ العلم وأرغب فيه وأوثره على الأمور كلّها فلم أدّع علماً إلّا بلغت منه أفضل مبلغ. فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد أبصرت بهذه الجمجمة بارزة من قبور الملوك. فغاضني موقعها وفراقها جسدها غضباً للملوك، فضممتها إليّ وحملتها إلى منزلي، فألبستها الدّيباج، ونضحتها بهاء الورد، ووضعتها على الفرش، وقلت: «إن كانت من جهاجم الملوك فسيؤثّر فيها إكرامي إيّاها وترجع إلى جهالها وبهائها، وإن كانت من جهاجم المساكين فإنّ الكرامة لا تزيدها شيئاً».

ففعلت ذلك بها أيَّاماً فلم أستنكر من هيئتها شيئاً. فلمَّا رأيت ذلك دعوت عبداً هو أهون عبيدي عندي فأهانها، فإذا هي على حالة واحدة عند الإهانة والإكرام. فلمّا رأيت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم عنها فلم أجد عندهم علماً بها. ثم علمت أن الملك منتهى العلم، ومأوى الحلم، فأتيتك خائفاً على نفسي ولم يكن لي أن أسألك عن شيء حتّىٰ تبدأني به. وأُحبّ أن تخبرني أيّها الملك أجمجمة ملك هي أم جمجمة مسكين؟ فإنّه لمّا أعياني أمرها تفكّرت في عينها الّتي كانت لا يملؤها شيء حتّىٰ لو قدرت على مادون السّماء من شيء تطلّعت إلىٰ أن تتناول مافوق السَّماء. فذهبت أنظر ماألَّذي يسدُّها ويملؤها فإذا وزن درهم من تراب قد سدّها وملأها، ونظرت إلى فيها ٱلّذي لم يكن يملؤه شيء فملأته قبضة من تراب. فإن أخبرتني أيّها الملك أنّها جمجمة مسكين احتججت عليك بأنّي وجدتها وسط قبور الملوك، ثمّ اجمع جهاجم ملوك وجهاجم مساكين فإن كان لجاجمكم عليها فضل فهو كما قلت، وإن أخبرتني أنَّها من جماجم الملوك أنبأتك أنَّ ذلك الملك الَّذي كانت هذه جمجمته قد كان من بهاء الملك وجهاله وعزَّته في مثل ما أنت فيه اليوم. فحاشاك أيّها الملك أن تصير إلى حال هذه الجمجمة

فتوطأ بالأقدام، وتُخلَط بالترّاب، ويأكلك الدّود، وتصبح بعد الكثرة قليلاً، وبعد العرزة ذليلاً، وتسعك (٢٢٤) حفرة طولها أدنى من أربعة أذرع، ويورث ملكك، وينقطع ذكرك (٢٢٥)، وتفسد ضياعك، ويهان من أكرمت، ويكرم من أهنت، ويستبشر أعداؤك، ويذلّ أعوانك، ويحول الترّاب دونك، فإن دعوناك لم تسمع، وإن أكرمناك لم تقبل، وإن أهنّاك لم تغضب، فيصير بنوك يتامى، ونساؤك أيامى، وأهلك يوشك أن يستبدلن أزواجاً غيرك.

فلمّ سمع الملك ذلك فزع قلبه، وانسكبت عيناه يبكي ويعول ويدعو بالويل. فلمّا رأى الرّجل ذلك علم أنّ قوله قد استمكن من قلب الملك، وقوله قد أنجع فيه، زاده ذلك جرأة عليه وتكريراً لما قال، فقال له الملك: جزاك الله عنّي خيراً، وجرى من حولي من العظاء شرّاً. لعَمْرِي لقد علمتُ ما أردتَ بمقالتك هذه، وقد أبصرت أمرى.

فسمع النَّاس مقالته، وشاع خبره. فتوجّه أهل الفضل نحوه، وختم له بخير، وبقي إلى أن فارق الدّنيا.

قال ابن الملك: زدنى من هذا المثل.

قال الحكيم: زعموا أنّه كان في أوّل الزّمان ملك وكان حريصاً على أن يولد له، وكان لا يدع شيئاً ممّا يعالج به النّاس أنفسهم إلّا أتاه وصنعه. فلمّا طال ذلك من أمره حملت امرأة له من نسائه فولدت غلاماً. فلمّا نشأ وترعرع خطا ذات يوم خطوة فقال: معادكم تجفون.

ثمّ خطا أخرىٰ فقال: تهرمون.

<sup>(</sup>۲۲٤) «ر»: وتسد بك.

<sup>(</sup>۲۲٥) «ر»: خبرك.

ثمّ خطا الثّالثة فقال: ثمّ تموتون. ثمّ عاد كهيئته يفعل كما يفعل الصّبي. فدعا الملك العلماء والمنجّمين، فقال: أخبروني خبر ابني هذا!

فنظروا في شأنه وأمره فأعياهم أمره، فلم يكن عندهم فيه علم. فلمّا رأى الملك أنّه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في رضاعه، إلّا أنّ منجّاً قال: إنّه سيكون إماماً.

وجعل عليه حرّاساً لا يفارقونه، حتّى إذا شبّ انسلّ يوماً من عند مرضعته والحرس فأتى السّوق فإذا هو بجنازة، فقال: ماهذا؟

قالوا: إنسان مات.

قال: ما أماته؟

قالوا: كبر وفنيت أيّامه ودنا أجله فهات.

قال: وكان صحيحاً حيّاً يمشى ويأكل ويشرب؟

قالوا: نعم.

ثمّ مضىٰ فإذا هو برجل شيخ كبير، فقام ينظر إليه متعجّباً منه، فقال: ما هذا؟

قالوا: رجل شيخ كبير قد فني شبابه وكبر.

قال: وكان صغيراً ثمّ شاب؟

قالوا: نعم.

ثمّ مضى فإذا هو برجل مريض مستلقى على ظهره، فقام ينظر إليه ويتعجّب منه فسألهم ماهذا؟

قالوا: رجل مريض.

قال: وكان صحيحاً ثمّ مرض؟

قالوا: نعم.

قال: والله لئن كنتم صادقين فإنّ النّاس لمجانين.

فافتُقِد الغلام عند ذلك فطُلِب فإذا هو في السّوق، فأتوه فأخذوه وذهبوا به فأدخلوه البيت. فلمّا دخل استلقىٰ علىٰ قفاه ينظر إلىٰ خشب سقف البيت ويقول: كيف هذا؟

قالوا: كانت شجرة تنبت، ثمّ صارت خشباً، ثمّ قُطع، ثمّ بُني به هذا البيت، ثمّ جعل هذا الخشب عليه.

فبينا هو في كلامه إذ أرسل الملك إلى الموكّلين به: انظر وا هل يتكلّم أو يقو ل شئاً؟

قالوا: نعم قد وقع في كلام مانظنّه إلّا وسواساً.

فليّا رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ به الغلام، أحضر (٢٢٦) العلاء فسألهم، فلم يجد فيه عندهم علماً إلّا الرّجل الأوّل فأنكر قوله، فقال بعضهم: أيّها الملك لو زوّجته ذهب عنه الّذي ترى وعقل وأبصر.

فبعث الملك في الأرض يلتمس له امرأة، فوُجِدت له امرأة من أحسن النّاس وأجملهم، فزوّجها منه. فلمّا أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللّعّابون يلعبون والزّمّارون يزمّرون. فلمّا سمع الغلام جَلَبَتَهُمْ وأصواتهم قال: ماهذا؟

قالوا: هؤلاء لعّابون وزمّارون جُمعوا لعرسك.

فسكت الغلام. فلمّا فرغوا من العرس وأمسوا دعا الملك امرأة ابنه فقال لها: إنّه لم يكن لي ولد غير هذا الغلام. فإذا دخلتِ عليه فألطفي به واقربي منه وتحنّني إليه.

<sup>(</sup>۲۲٦) «ر» والمصدر: دعا.

فلمّا أُدخلت المرأة عليه أخذت تدنو منه وتتقرّب إليه. فقال الغلام: علىٰ رسلك، فإنّ اللّيل طويل؛ بارك الله فيك واصبري حتّىٰ نأكل ونشرب.

فدعا بالطّعام فجعل يأكل. فلمّا فرغ جعلت المرأة تشرب. فلمّا أخذ الشّراب منها نامت.

فقام الغلام فخرج من البيت وانسلّ من الحرس والبوّابين حتّى خرج وتردّد في المدينة. فلقيه غلام مثله من أهل مدينته فاتبعه. وألقى ابن الملك تلك الثيّاب الّتي كانت عليه ولبس بعض ثياب الغلام وتنكّر جهده. وخرجا من الشّياب البتها حتّى إذا قرب الصّبح خشيا من الطّلب فكمنا، وأتيت الجارية عند الصّبح فوجدوها نائمة وسألوها أين زوجك؟

قالت: كان عندى السّاعة.

فطُلِب الغلام فلم يُقدر عليه. فلمّا أمسى الغلام وصاحبه سارا ثمّ جعلا يسيران اللّيل ويكمنان النّهار، حتّى خرجا من سلطان أبيه ووقعا في سلطان ملك آخر. ولذلك السّلطان ابنة قد جعل لها أن لا يزوّجها أحداً إلّا من هو يته ورضيته. وبنا لها غرفة عالية فهي فيها جالسة تنظر إلى كلّ من أقبل وأدبر. [فبينها هي كذلك] (۲۲۷) إذ نظرت إلى الغلام يطوف وصاحبه معه في خلقانه، فأرسلت إلى أبيها أنّي قد هو يت رجلًا فإن كنت مزوّجي أحداً من النّاس فزوّجني منه.

ونزلت أُمُّها مسرعة حتَّىٰ دخلت علىٰ الملك ووصفته له. قال الملك: أرونيه.

فَأْرُوهُ إِيَّاه، فَلَمَّا نظره أمر بإحضاره واستنطقه، وقال له: من أنت، ومن أين

قال الغلام: وماسؤالك عنّي؟ أنا رجل من مساكين النّاس.

<sup>(</sup>٢٢٧) أضفناه من المصدر.

فقال: إنَّك لغريب ومايشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة؟

فقال الغلام: ما أنا بغريب.

فعالجه أن يصدقه قصّته، فأبي. فأمر أناساً أن يحرسوه وينظروا أين يأخذ ولا يعلم بهم.

ثمّ رجع الملك إلى أهله فقال: رأيت رجلًا كأنّه أبن ملك وماله حاجة فيها تراودونه عليه.

فبعث الغد إليه فقيل له: إنَّ الملك يدعوك؟

فقال الغلام: وما أنا والملك يدعوني ومالي إليه حاجة، ومايدري من أنا.

فانطلقوا به على كره منه حتى دخل على الملك. فأمر بكرسي فوضع له. فجلس عليه. ردعا امرأته وابنته وأجلسها من وراء حجاب خلفه. فقال له الملك: دعوتك لخير؛ إنّ لي ابنة قد رغبت فيك أريد أن أزوّجها منك. فإن كنت مسكيناً أغنيناك وشرّفناك وزوّجناك؟

قال الغلام: ما لي في ما تدعوني إليه حاجة، فإن شئت ضربت لك مثلًا أيّها الملك؟

قال: فافعل.

قال الغلام: زعموا أنّ ملكاً من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له طعاماً ودعوه إليه، فخرج معهم فأكلوا وشربوا حتى سكروا وناموا، فاستيقظ ابن الملك من وسط اللّيل فذكر أهله فخرج عامداً إلى منزله ولم يوقظ أحداً منهم، فبينها هو في مسيره وقد بلغ الشّراب منه إذ بصر قبراً على الطّريق ظنّ أنّه رحله فدخله، فإذا هو بريح الموتى فحسب ـ لما كان به من السّكر ـ أنّها رياح طيّبة، فإذا هو بجسد قد مات حديثاً وقد أروح فحسبه أهله، فاعتنقه

وقبّله وجعل يعبث به عامّة ليله، فأفاق حين أفاق فنظر فإذا هو على جسد ميّت وريح منتنة قد دنّس ثيابه وجلده، ونظر إلى القبر ومافيه من الموتى، فخرج وبه من السّوء مايختفي به عن النّاس أن ينظروا إليه متوجّها إلى باب المدينة، فوجده مفتوحاً فدخلها حتّى أتى أهله، فرأى أنّه قد أُنعم عليه حين لم يلقه (٢٢٨) أحد، فألقىٰ عنه ثيابه تلك واغتسل ولبس ثياباً أخرى وتطيّب. عمّرك الله أيّها الملك تراه راجعاً إلى ما كان فيه وهو يستطيع؟

قال: لا.

قال: فإنّي أنا هو.

فالتفت الملك إلى امرأته وابنته فقال: قد أخبرتكما أنّه ليس له فيها تدعونه إليه رغبة.

قالت أُمّها: لقد قصّرت في النّعت لابنتي والوصف لها أيّها الملك، ولكنّي خارجة إليه ومكلّمته.

قال الملك للغلام: إنَّ امرأتي تريد أن تكلَّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلىٰ أحد قبلك.

قال: لتخرج إن أحبّت.

فخرجت وجلست وقالت للغلام: تعال إلى ماساق الله إليك من الرّزق والخير فأزوّجك ابنتي. فإنّك لو قد رأيتها وماقسم الله لها من الجمال والهيئة لاغتبطت.

فنظر الغلام إلىٰ الملك وقال: ألا أضرب لها مثلًا؟

فقال له: بليٰ.

<sup>(</sup>۲۲۸) «ر»: یلحقه.

قال: إنّ سرّاقاً تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقوا. فنقبوا حائط الجزانة فدخلوها، فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قطّ وإذا هم بقلّة من ذهب مختومة بالـذهب، فقالوا: «لا نجد شيئاً أفضل من هذه القلّة هي من ذهب مختومة بالذهب. والّذي فيها أفضل من الّذي رأينا». فاحتملوها ومضوا بها لا يأمن عليها بعضهم بعضاً، ففتحوها فإذا فيها أفاع ، فوثبن في وجوههم فقتلتهم كلّهم. عمرك الله أيها الملك أفترى أحداً علم بها أصابهم وما لقوه يدخل يده في تلك القلّة وفيها الأفاعي؟

قال: لا.

قال: فإنّى أنا هو.

فقالت الجارية لأبيها: أتئذن لي فأخرج إليه بنفسي وأُكلّمه، فإنّه لو قد نظر إليّ وإلىٰ جمالي وحسني وهيئتي وماقسم الله \_ عزّ وجلّ \_ لي لم يتمالك أن يجيب.

فقال الملك للغلام: إنَّ ابنتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلىٰ رجل قطّ. فقال: لتخرج إن أحبّت.

فخرجت عليه [وهي](٢٢٩) أحسن النّاس وجهاً، فقالت للغلام: هل رأيت مثلي قطّ أتمّ وأجمل وأكمل وأحسن؟ وقد هو يتك وأحببتك.

فنظر الغلام إلى الملك وقال: ألا أضرب لها مثلًا؟

قال: بليٰ.

قال الغلام: زعموا أنَّ ملكاً كان له ابنان فأسر أحدهما ملك آخر، فحبسه في بيت وأمر أن لا يمرَّ عليه أحد إلاّ رماه بحجر، فمكث بذلك حيناً ثمّ أنَّ أخاه

<sup>(</sup>٢٢٩) أضفناه من المصدر.

فانصرف أخوه راجعاً إلى منزله ومتاعه، وقال للنّاس: «إذا كان غداً فائتوني فانصر عليكم بزّاً ومتاعاً لم تروا مثله قطّ». فانصر فوا يومئذ حتّى إذا كان من الغد عادوا عليه بأجمعهم، فأمر بالبّر فنُشر، وأمر بمغنّيات وعبّالات كنّ قد صحبنه من كلّ صنف ممّا يلتهي به النّاس. فأخذوا في شأنهم. فاشتغل النّاس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله. وقال: «إنّي مداويك». وأخرجه من المدينة وجعل على جراحاته دواءاً كان معه، حتّى إذا وجد راحة أقامه على الطّريق.

ثمّ قال له: «انطلق فإنّك ستجد سفينة قد سيّرت لك في البحر». فانطلق سائراً فوقع في جبّ فيه تنين وعلى الجبّ شجرة نابتة. فنظر إلى الشّجرة فإذا على رأسها اثنا عشر غولًا، وفي أسفلها اثنا عشر سيفاً وتلك السّيوف مسلولة.

<sup>(</sup>٢٣٠) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢٣١) أي: من نفس أخيه.

فلم يزل يتحمّل ويتحيّل حتّىٰ أخذ بغصن من الشّجرة وتعلّق به وتخلّص، وسار حتّىٰ أتىٰ البحر فوجد سفينة قد أعدّت له، فركب فيها حتّىٰ أتوا به أهله.

عمرك الله أيّها الملك أتراه عائداً إلى ما كان قد عاين ولقي؟ قال: لا.

قال: فإنّي أنا هو.

فأيسوا، فجاء رجل ممّن كان حاضراً إلىٰ الغلام فسارّه، وقال: اذكرني لها وانكحنيها؟

فقال للملك: إنَّ هذا يقول: إنَّي أُحبَّ الملك أن ينكحني ابنته، أفلا أضرب له مثلًا؟

قال: بليٰ.

قال: إنّ رجلًا كان في قوم فركبوا سفينة وساروا في البحر ليالي [وأيّاماً] (٢٣٢)، فانكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان، فغرقوا كلّهم سواه، فألقاه البحر إلى الجزيرة وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر و فأتى غولة فهويته فنكحها، حتى إذا كان مع الصّبح قتلته وقسّمته بين صويحباتها. فاتّفق مثل ذلك لرجل آخر فأخذته ابنة ملك الغيلان فانطلقت به فبات معها وقد علم الرّجل ما لقي من كان قبله. فلمّا كان قبل الصّبح انسلّ الرّجل حتى أتى السّاحل فإذا هو بسفينة. فنادى أهلها فحملوه حتى أتوا به أهله. فلمّا أصبحت الغيلان أتوا الغولة الّتي باتت معه فقالوا لها: أين الرّجل؟ قالت: قد فرّ منّى.

فكذَّبوها وقالوا: أكلتِه واستأثرت به، فلنقتلنُّك أو تأتنا به.

<sup>(</sup>٢٣٢) أضفناه من المصدر.

فمرّت في الماء حتّى أتته في منزله. فدخلت عليه في زيّ لم يعرفها وجلست عنده وقالت له: ما لقيت في سفرك هذا؟

قال: لقيت بلاءاً خلّصني الله منه \_ وقصّ عليها ذلك \_ .

فقالت: وقد تخلّصت؟

قال: نعم. فقالت: فإنَّى أنا الغولة جئت لآخذك.

فقال لها: نشتدك بالله أن تهلكني، فإنّي أدلُّك مكاني علىٰ رجل.

قالت: إنَّى أرحمك.

فانطلقا حتى إذا دخلا على الملك قالت: اسمع منّا ـ أصلح الله الملك ـ أنّي تزوّجت هذا الرّجل وهو من أحبّ النّاس إليّ، ثمّ أنّه كرهني وكره صحبتي، فانظر في أمرنا.

فلمّا رآها الملك أعجبه حالها فخلا بالرّجل وسارّه وقال: إنّي قد أحببت أن تتركها فَأتزوّجها؟

قال: نعم ماتصلح إلَّا للملك.

فتزوّج بها الملك وبات معها، حتى إذا كان مع السّحر فرفعته من البحر وأدخلته الجزيرة فذبحته وقطّعته أعضاءاً وحملته إلى صواحباتها. أفترى أيّها الملك أحداً يعلم بهذا ثمّ ينطلق إليه؟

قال: لا.

فقال الخاطب للغلام: فإنَّي لا أُفارقك ولا حاجة لي في ما أردت.

فخرجا من عند الملك يعبدان الله \_ عزّ وجلّ \_ ويسيحان في الأرض، فهدى الله \_ عزّ وجلّ ـ ويسيحان في الآفاق فهدى الله \_ عزّ وجلّ \_ بهما ناساً كثيراً، وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر والده، فقالوا: لو بعثت إليه فاستنقذته ممّا هو فيه.

فبعث إليه رسولًا فأتاه فقال: إنّ ابنك يقرئك السّلام ــ وقصّ عليه خبره وأمره ــ . فأتاه والده وأهله فاستنقذهم ممّا كانوا فيه.

ثمّ إنّ بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أيّاماً حتّى عرف أنّه قد فتح له الباب ودلّه على السبيل. ثمّ تحوّل من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزيناً مغتمّاً. فمكث بذلك حتّى بلغ وقت خروجه إلى النسّاك لينادي بالحقّ ويدعو إليه أرسل الله \_ عزّ وجلّ \_ ملكاً من الملائكة. فلمّا رأى منه خلوة ظهر له وقام بين يديه، ثمّ قال له: لك الخير والسّلامة أنت إنسان بين البهائم بين الظّالمين الفاسقين، أتيتك بالتّحيّة من الحقّ إله الخلق بعثني إليك لابشرك وأذكر لك ماغاب عنك من أمور دنياك وآخرتك فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قولي؛ اخلع عنك الدّنيا، وانبذ عنك شهواتها، وازهد في الملك الزّائل والسّلطان الفاني الذي لا يدوم، وعاقبته النّدم والحسرة، واطلب الملك الذي لا يزول، والفرح الذي لا ينقضي، والرّاحة الّتي لا تتغيّر، وكن صديقاً مقسطاً فإنّك تكون إمام النّاس تدعوهم إلى الجنّة.

فلمّا سمع يوذاسف كلام الملك خرّ بين يدي الله عزّ وجلّ ـ ساجداً، وقال: إنّي لأمر الله مطيع، وإلى وصيّته منتبه، فمرني بأمرك فإنّي لك حامد ولمن بعثك إلىّ شاكر، فإنّه رحمني ورَؤُف بي.

قال الملك: إنّي أرجع إليك بعد أيّام ثمّ أخرجك فتهيّأ لذلك ولا تغفل عنه. فوطّن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همّه كلّه فيه ولم يطلع على ذلك أحداً، حتّى إذا جاء وقت خروجه أتاه الملك في جوف اللّيل والنّاس نيام، فقال: قم ولا تؤخّر ذلك.

فقام ولم يفش سرّه إلى أحد من النّاس غير وزيره، فبينها هو يريد الرّكوب

إذ أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم وبالدهم، فسجد له. وقال: أين تذهب (۲۳۳) ياابن الملك وقد أصابنا العسر أيها المفلح (۲۳۳) الحكيم الكامل وتترك ملكك وبالدك، أقم عندنا فإنّا كنّا منذ ولدت في رخاء وكرامة لم ينزل بنا عاهة ولا مكروب.

فسكت يوذاسف وقال له: امكث أنت في بلادك وذكّر أهل ملكك، فأمّا أنا فأذهب حيث بُعِثت وأعمل ما أمرت، فإن كنت أعنتني كان لك في عملي نصيب.

ثمّ أنّه ركب فسار ماقضى له أن يسير. ثمّ أنّه نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي أشدّ البكاء ويقول ليوذاسف: بأيّ وجه أستقبل أبويك، وبها أجيبهها عنك، وبأيّ عذاب وموت يقتلاني، وأنت كيف تطيق العسر والأذى الّذي لم تتعوده، وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوماً قطّ، وجسدك كيف يتحمّل الجوع والظّما والتّقلّب على الأرض والترّاب؟

فسكّنه وعزّاه ووهب لفرسه المنطق. فجعل يقبّل قدميه ويقول: لا تدعني وراءك ياسيّدي واذهب بي معك فإنّه لا كرامة لي بعدك، وأنت إن تركتني ولم تُذهب بي معك خرجت إلى الصّحراء ولم أدخل مسكناً فيه إنسان.

فسكّنه أيضاً وعزّاه، وقال: لا تجعل في نفسك إلّا خيراً، فإنّي باعث إلىٰ الملك وموصيه بك أن يكرمك ويحسن إليك.

ثمّ نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له: البس ثيابي.

وأعطاه الياقوتة الّتي كان يجعلها في رأسه وقال له: انطلق [بها] معك بفرسي إلى الملك، فإذا أتيت فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السّلام

<sup>(</sup>۲۳۳) «ر»: المذهب.

<sup>(</sup>٢٣٤) في المصدر: المصلح.

<sup>(</sup>٢٣٥ ) أضفناه من المصدر.

والإشراف وقل لهم: إنّي لمّا نظرت في مابين الباقي والزّائل رغبت في الباقي وزهدت في الزّائل، ولمّا استبان لي [أصلي وحسبي وفصّلت بينها وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت إلى المراها وحسبي [فأمّا والقرباء وأنقطعت إلى المراها وحسبي وأمّا والدي، فإنّه المراها أبصر الياقوتة طابت نفسه، وإذا أبصر كسوتي عليك ذكرنى وذكر حبّى لك ومودّتي إيّاك، منعه ذلك أن يأتي إليك مكروهاً.

ثمّ رجع وزيره وتقدّم يوذاسف أمامه يمشى حتّىٰ بلغ فضاءاً واسعاً، فرفع رأسه فرأي شجرة علىٰ عين ماء أحسن مايكون من الشَّجر وأكبرها فرعاً وغصناً وأحلاها ثمراً، وقد اجتمع إليها من الطّير ما لا يعدّ كثرة، فسرّ بذلك المنظر وفرح به وتقدّم إليه حتّىٰ دنا منه، وجعل يعبّره في نفسه ويفسّره، فشبّه الشّجرة بالبشري الَّتي دُعي إليها، وعين الماء بالحكمة، والعلم والطِّير بالنَّاس الَّذين يجتمعون إليه ويقبلون منه الدّين. فبينها هو قائم إذ أتاه أربعة من الملائكة يمشون بين يديم وهو يتبع آثارهم، فرفعوه في جوّ السّماء وأُوتي من العلم والحكمة ماعرف به الأولى والوسطى والأخرى والّذي هو كائن، ثمّ أنزلوه إلى الأرض. فمكث في تلك البلاد حيناً حتَّىٰ أتىٰ أرض سولابط، فلمَّا بلغ إلىٰ والده قدومه خرج يسير هو والأشراف فأكرموه ووقّروه، واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي قرابته وحشمه، وقعدوا بين يديه وسلَّموا عليه، وكلَّمهم الكلام الكثير وقال لهم: اصغوا إليّ بأسهاعكم، وفرّغوا إليّ قلوبكم لاستهاع حكمة الله الّتي هي نور الأنفس، والعلم الّذي هو الدّليل علىٰ سبيل الرّشاد، وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل الَّذي هو بين الحقّ والباطل والضَّلال والهدي. واعلموا أنَّ هذا هو دين الحقّ الّذي أنزله الله \_ عزّ وجلّ \_ علىٰ الأنبياء والرّسل \_ صلوات الله عليهم \_

<sup>(</sup>٢٣٦ و٢٣٧) اضفناه من المصدر.

فخصنا الله به في هذا القرن برحمته ورأفته وفيه الخلاص من نار جهنّم، ألا إنه لا ينال ملكوت السّاوات ولا يدخل الجنّة أحد إلّا بالإيان وعمل الخير، فاجتهدوا فيه لتدركوا به الرّاحة الدّائمة، والحياة الطّيّبة الّتي لا تنقطع أبداً، ومن آمن منكم بالدّين فلا يكوننّ إيهانه طمعاً في الحياة، أو رجاء لملك الأرض، وطلب مواهب الـدّنيا، وليكن إيهانكم بالـدّين طمعاً في ملكوت السّاوات ورجاءاً للخلاص، وطلباً للنّجاة من الضّلالة وبلوغ الرّاحة والفرح في الآخرة، فإنّ تلك الأرض وسلطانها زائل ولذّاتها منقطعة، فمن اغتر بها هلك وافتضح لو قد وقف على ديّان الدّين الّذي لا يدين إلّا بالحق، فإنّ الموت مقرون مع أجسادكم، وهو مترصّد أرواحكم أن يكبكبها مع الأجساد.

واعلموا أنّه كما أنّ الطّير لا يقدر علىٰ الحياة والنّجاة من الأعداء من اليوم إلىٰ غدٍ إلّا بقوّة من البصر والجناحين والرّجلين، فكذلك الإنسان لا يقدر علىٰ الحياة والنّجاة إلّا بالإيهان والعمل الصّالح وأفعال الخير الكاملة. ففكّر أيّها الملك أنت والأشراف في ماتسمعون، وافهموا واعتبروا واعبروا البحر مادامت الملك أنت والأشراف مادام الدّليل والظّهر والزّاد، واسلكوا سبيلكم مادام السّفينة، واقطعوا المفازة مادام الدّليل والظّهر والزّاد، واسلكوا سبيلكم مادام المصباح، وأكثر وا من كنوز البرّ مع النّسّاك، وشاركوهم في الخير والعمل الصّالح، وأصلحوا التّبع وكونوا لهم أعواناً، ومرو هم بأعالكم لينزلوا معكم ملكوت النّور، واقبلوا النّور واحتفظوا بفرائضكم، وإيّاكم أن تتوقّوا إلىٰ أماني الدّنيا وشرب الخمور وشهوة النّساء من كلّ ذميمة قبيحة مهلكة للرّوح والجسد، واتّقوا الحميّة والغضب والعداوة والنّميمة، وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلىٰ أحد، وكونوا طاهري القلوب، صادقي النّيّات لتكونوا علىٰ المنهاج الحقّ إذا أتاكم الأحا.

ثمّ انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتى أتى أرضاً تسمّى قشمير. فسار فيها وأحيا ميّتها ومكث فيها حتى أتاه الأجل الّذي خلع الجسد وارتفع إلى النّور ودعا قبل موته تلميذاً له اسمه أيابذ الذّي كان يخدمه ويقوم عليه، وكان رجلًا كاملًا في الأمور كلّها، فأوصى إليه وقال له: قد دنا ارتفاعي عن الدّنيا فاحتفظوا بفرائضكم، ولا تزيغوا عن الحق، وخذوا بالتّنسّك.

ثمّ أمر أيابذ أن يبني له مكاناً، ثمّ بسط هو رجليه وهيّاً رأسه إلىٰ المغرب ووجهه إلىٰ المشرق ثمّ قضىٰ. (۲۲۸)

## وممّا نقلته من الكتاب المذكور في ذكر من شاهد القائم \_ عليه السّلام \_

مارواه الثّقاة عن إبراهيم بن مهزيار، قال: قدمت مدينة الرّسول \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فبحثت عن أخبار آل أبي محمّد الحسن بن عليّ الأخير \_ عليه السّلام \_ فلم أقع علىٰ شيء منها. فرحلت منها إلىٰ مكّة مستبحثا عن ذلك. فبينا أنا في الطّواف (٢٤٠) إذ تراءىٰ لي فتىٰ أسمر رائع الحسن، جميل المخيلة يطيل التّوسم فيّ. فغدوت (٢٤١) إليه مؤمّلًا منه عرفان ماقصدت له، فلمّا اقتر بت (٢٤١) منه سلّمت فأحسن الإجابة. ثمّ قال لي: من أيّ البلاد أنت؟

<sup>(</sup>٢٣٨) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٧٧٥ ـ ٦٣٨. والخبر هذا تختلف ألفاظه عمّا هو في المصدر في كثير من الأحيان.

<sup>(</sup>۲۳۹) «ر»: فبينا.

<sup>(</sup>٢٤٠) «ر» زيادة: الأخبر.

<sup>(</sup>٢٤١) «ب» «ح» «ر»: فعدلت، وفي المصدر: فعدت.

<sup>(</sup>٢٤٢) «ر» والمصدر: قربت.

قلت: رجل من أهل العراق.

قال: من أيّ العراق؟

قلت: من الأهواز.

قال: مرحباً بلقائك، هل تعرف بها جعفر بن حمدان الحصينيّ (٢٤٢٠)؟ قلت: دُعى فأجاب.

قال: رحمه الله، ما كان أطول ليله وأجزل نيله! فهل تعرف [إبراهيم](٢٤٤)

## ابن مهزيار؟

قلت: أنا إبراهيم بن مهزيار.

فعانقني ماشنياً (٢٤٥)، ثمّ قال: مرحباً بك يا أبا إسحاق، مافعلت بالعلامة الّتي وشجت بينك وبين أبي محمّد \_ صلوات الله عليه \_ ؟

فقلت: لعلّك تريد الخاتم الّذي آثرني الله به من الطّيّب أبي محمّد الحسن أبن عليّ \_ صلوات الله عليه \_ ؟

فقال: ماأردت سواه.

فأخرجته إليه. فلمّا نظر إليه استعبر باكياً وقبّله، ثمّ قرأ كتابته، فكانت (٢٤٦): ياالله، يامحمّد، ياعليّ. ثمّ قال: بأبي يدٌ طالما جلت فيها [وتراً حاشاه] (٢٤٧) فنون الأحاديث، إلى أن قال لي: يا أبا إسحاق أخبرني عن عظيم ماتوخّيت بعد الحجّ؟

<sup>(</sup>٢٤٣) «ب» «ح» «ع» وبعض نسخ المصدر: الخصيبيّ.

<sup>(</sup>٢٤٤) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢٤٥) في المصدر: مليّاً.

<sup>(</sup>۲٤٦) «ر»: وكانت.

<sup>(</sup>٢٤٧) في جميع نسخ المصدر: وتراخىٰ بنا، وفي نسخنا العبارة مختلفة، وفي كلّ الأحوال غير مفهومة لدينا.

قلت: وأبيك ماتوخّيت إلّا ماسأستعلمك مكنونه.

قال: سل عمّا شئت فإنّى سأشرح لك إن شاء الله.

قلت: هل تعرف من أخبار آل أبي محمّد الحسن بن عليّ \_ صلوات الله عليه \_ شيئاً؟

قال: وأيم الله إنّي لأعرف الضّريحين محمّداً (٢٤٨) وموسى ابني الحسن بن علي حلوات الله عليها - ثمّ إنّي لرسولها إليك قاصداً لإتيانك (٢٤٩) أمرهما. فإن أحببت لقاءهما والإكتحال والتّبرّك بها فارتحل معي إلى الطّائف، وليكن ذلك في خفية من رجالك واكتتام.

قال إبراهيم: فشخصت معه إلى الطّائف أتخلّل رملة فرملة حتى أخذ في بعض مخارج الفلاة، فبدت لنا خيمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل تتلألأ تلك البقاع منها نوراً، فبدرني إلى الإذن ودخل مسلّماً عليها وأعلمها مكاني، فخرج عليّ أحدهما وهو الأكبر سنّاً مح م د بن الحسن - صلوات الله عليها وهو غلام أمرد، واضح السّن، أبلج الحاجب، مسنون الخدّ، أقنى أسمر دَرعٌ (٢٥٠٠) كأنّه غصن بانٍ، وكأنّ صفحة غرّته كوكب درّيّ، بخدّه الأيمن خال كأنّه فتاتة مسك على بياض الفضّة، وإذا برأسه وفرة سحاء سبطة تطالع شحمة أذنه، له سمة مارأت العيون أقصد منه ولا أعرف حسناً، وسكينة وحياء.

فلمّا مثل لي أسرعت إلى تلقّيه، فأكببت عليه ألثم كلّ جارحة منه، فقال لي: مرحباً بك يا أبا إسحاق، لقد كانت الأيّام تَعِدُني وشك لقائك، والمعاتب بيني وبينك \_ على تشاحط الدّار وتراخي المزار \_ تخيّل لي صورتك حتّىٰ كأنّا لم نخل

<sup>(</sup>٢٤٨) في المصدر: «الضّوء بجبين محمّد» بدل «الضريحين محمّداً».

<sup>(</sup>٢٤٩) في المصدر: لإنبائك.

<sup>(</sup>٢٥٠) الدَّرعُ من العشب: الغضّ.

طرفة عين من طيب المحادثة، وخيال المشاهدة، وأنا أحمد الله ولي الحمد على ماقيّض من التّلاقي، ثمّ سألني عن أحوالي متقدّمها ومتأخّرها.

فقلت: بأبي أنت وأمّي، مازلت أفحص عن أمرك بلداً فبلداً منذ استأثر الله بسيّدي أبي محمّد عليه السّلام واستغلق عليّ ذلك حتّىٰ منّ الله عليّ بمن أرشدني إليك، ودلّني عليك، والشّكر لله علىٰ ما أوزعني فيك من كريم اليد والطّول.

ثمّ نسب نفسه وأخاه موسى واعتزل بي ناحية، ثمّ قال: إنّ أبي ـ عليه السّلام ـ عهد إليّ ألّا أوطئن من الأرض إلّا أخفاها، وأقصاها إسراراً لأمري، وتحصيناً لمحلي من مكائد (٢٥١) أهل الضّلال والمردة من أحداث الامم الضّوال، فنبذني إلىٰ عالية الرّمال، وجبت صرائم الأرض ينظرني الغاية الّتي عندها يحلّ الأمر وينجلي الهلع.

وكان \_ صلوات الله عليه \_ أنبط لي من خزائن الحكم وكوامن العلوم ما أشعب إليك من ذلك جزءاً يغنيك عن الجملة.

اعلم يا أبا إسحاق أنّه قال \_ صلوات الله عليه \_ : يابنيّ إنّ الله \_ جلّ ثناؤه \_ لم يخل ِ أطباق أرضه وأهل الجدّ في طاعته وعبادته بلا حجّة يستعلىٰ بها، وإمام يؤتم به، ويقتدىٰ بسبيل سنّته، ومنهاج قصده، وأرجو يابنيّ أن تكون أحد من أعدّه الله لنشر الحقّ، وطيّ (٢٥٢) الباطل، وإعلاء الدّين، وإطفاء الضّلال. فعليك يابنيّ بلزوم خوافي الأرض، وتتبّع أقاصيها، فإنّ لكلّ وليّ من أولياء الله \_ عزّ وجلّ \_ عدواً مقارعاً، وضداً منازعاً؛ افتراضاً لثواب مجاهدة أهل نفاقه، وخلافة أولي الإلحاد والعناد، فلا يوحشك ذلك.

<sup>(</sup>۲**۰۱**) «ب» «ح» «ع»: مكايدة.

<sup>(</sup>٢٥٢) في المصدر: ووطء.

واعلم أنّ قلوب أهل الطّاعة والإخلاص نُزَّع إليك مثل الطّير إذا أتمت وكورها، وهم أمّة معشر يطلعون بمخائل الذّلة والاستكانة، وهم عند الله بررة أعزّاء، ويبرزون بأنفس مخيّلة محتاجة، وهم أهل القناعة والاعتصام؛ استنبطوا الدّين فوازروه على مجاهدة الأضداد، خصّهم الله \_ تعالىٰ \_ باحتال الضّيم في الدّينا ليشملهم باتساع العزّ في دار القرار، وجبلهم علىٰ خلائق الصّبر لتكون لهم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبىٰ.

واقتبس يابني نور الصّبر علىٰ أُمورك تدرك الصّنع في مصادرها. واستشعر العزّ فيها ينو بك تحظ بها تحمد عليه إن شاء الله، وكأنَّك يابنيّ بنصر الله وقد آن، وتبشير الفلاح وعلو الكعب وقدحان، وكأنَّك بالرَّايات الصَّفر والأعلام البيض تخفق علىٰ أثناء أعطافك مابين الحطيم وزمزم، وكأنَّك بترادف البيعة وتصافي الولاء تناظم عليك تناظم الدّر في مثاني العقود، وتصافق الأكفّ على جنبات الحجر الأسود؛ تلوذ بفنائك من ملاً براهم الله من طهارة الولادة، ونفاسة التربة، مقدّسة قلوبهم من دنس النّفاق، مهذّبة أفئدتهم من رجس الشّقاق، ليّنة عرائكهم للدّين، خشنة ضرائبهم عن العدوان، واضحة بالقبول أوجههم، نضرة بالفضل عيدانهم، يدينون دين الحقّ وأهله، فإذا اشتدّت أركانهم، وتقوّمت أعهادهم، فدنت بمكانفتهم طبقات الأمم إلىٰ بيعتك في خلال شجـرة دوحة قد تشعّبت أفنان غصونها على حافّات بحيرة الطّبرية، فعندها يتلألأ صبح الحقّ، وينجلي ظلام الباطل، ويقصم الله بك الطّغيان، ويستعيد معالم الإيهان، يظهر بك أسقام الآفاق، وسلام الرّفاق، يودّ الطّفل في المهد لو استطاع إليك نهوضاً، ونواشط الوحش لو تجد نحوك مجازاً، تهتزّ بك أطراف الدّنيا بهحة، وتبتزّ (٢٥٣)

<sup>(</sup>٢٥٣) في المصدر: وتُنشر.

أغصان العز نضرة، وتستقر بواقي الحق في قرارها، وتؤوب شوارد الدين إلى أوكارها، تتهاطل عليك سحائب الظّفر؛ فتخنق كل عدو، وتنصر كل وليّ، فلا يبقىٰ علىٰ وجه الأرض جبّار قاسط، ولا جاحد غامط، ولا شانئ مبغض، ولا مضادّ (٢٥٠١) كاشح ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَاللهُ أَمْرِهِ ﴾ (٢٥٥٠).

ثمّ قال: يا أبا إسحاق، ليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً إلا عند أهل التّصديق والالخوّة الصّادقة في الدّين، إذا بدت لك أمارات الظّهور والتّمكين فلا تبطئ بإخوانك عنّا، وبأهل المسارعة إلىٰ منار اليقين، وضياء مصابيح الدّين، تلق رشداً إن شاء الله.

قال إبراهيم بن مهزيار: فمكثت عنده حيناً أقتبس ما أؤدّي إليهم من موضحات الأعلام، ونيرّات (٢٥٦) الأحكام، وأروّي نبات الصّدور من نضارة ذخر الله في طبائعه من لطائف الحكم، وطرائف فواضل القسم، حتى خفت إضاعة مخلّفي بالأهواز لتراخي اللّقاء عنهم، فاستأذنته في القفول، وأعلمته عظيم ما أصدرته عنه من التّوحّش لفرقته، والتّجرّع للظّعن عن محاله. فأذن وأردفني من صالح دعائه مايكون ذخراً لي عند الله ولقرابتي وعقبي إن شاء الله.

فلمّا أزف ارتحالي، وتهيّأ اعتزام نفسي؛ غدوت عليه مودّعاً ومجدّداً للعهد، وعرضت عليه ما كان معي زائداً على خمسين ألف درهم، وسألته أن يتفضّل بالأمر بقبوله منّي، فابتسم وقال: يا أبا إسحاق، استعن به على منصرفك، فإنّ الشّقّة قذفة، وفلوات أمامك جمّة، ولا تحرزن لإعراضنا عنه فإنّا قد أحدثنا لك

<sup>(</sup>۲۵٤) «ر»: مضارّ.

<sup>(</sup>۲۵۵) الطّلاق: ۳.

<sup>(</sup>٢٥٦) «ب» «ح» «ع»: وثمرات.

شكره ونشره، وربضناه عندنا في التذكرة وقبول المنة، فبارك الله لك فيها خوّلك، وأدام لك مانوّلك، وكتب لك أحسن ثواب المحسنين، وأكرم آثار الطّائعين، فإنّ الفضل منه، وأسأل الله [أن يردّك إلى ] (۲۰۷۱) أصحابك بأوفر الحظّ من سلامة الأوبة، وأكنف الغبطة بلين الصّرف (۲۰۸۱)، ولا وعّث الله لك سبيلًا، ولا حيّر لك دليلًا، وأستودعه نفسك وديعة لا تضيع ولا تزول بمنّه ولطفه إن شاء الله.

يا أبا إسحاق، قنعنا بعوائد إحسانه، وفوائد امتنانه، وصيان (٢٥٩) أنفسنا عن معاونة الأولياء لنا إلا عن الإخلاص في النية، وإمحاض النصيحة، والمحافظة على ماهو أنقى وأتقى وأرفع ذكراً.

قال: فانقلعت عنه حامداً للله \_ عزّ وجلّ \_ على ماهداني وأرشدني؛ عالماً بأنّ الله لم يكن ليعطّل أرضه ولا يخلّيها من حجّة واضحة، وإمام قائم، وألفت هذا الخبر المأثور والنّسب المشهور؛ توخّياً للزّيادة في بصائر أهل اليقين، وتعريفاً لهم مامن الله \_ عزّ وجلّ \_ به من إنشاء الذّريّة الطّيبة، والترّبة الزّكيّة، وقصدت أداء الأمانة والتسليم لما استبان؛ ليضاعف الله \_ عزّ وجلّ \_ للملّة الهادية والطّبقة المرضيّة قوّة عزم، وتأييد نيّة، وشدّ أزر، واعتقاد عصمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (٢٦٠).

## ومًّا نقلته من الكتاب المذكور أيضاً:

مارواه محمّد بن عليّ بن حاتم النّوفليّ المعروف بالكرمانيّ، قال:

<sup>(</sup>٢٥٧) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢٥٨) في المصدر: المنصرف.

<sup>(</sup>۲۵۹) «ر» والمصدر: وصان.

<sup>(</sup>٢٦٠) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٤٤٥، الحديث ١٩.

حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي، قال: حدّثنا أحمد أبن طاهر القمّي، قال: حدّثنا محمّد بن بحر بن سهل الشّيباني، قال: حدّثنا أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله القمّي، قال: كنت مُغْراً بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقها، كلفا باستظهار مايصح من حقائقها، مُغْرَما بحفظ مشتبهها ومستغلقها، شحيحاً على ما أظفر به من معاضلها ومشكلاتها، متعصّباً لمذهب الإماميّة، راغباً عن الأمن والسّلامة في انتظار التّنازع والتّخاصم والتّعدّي إلى التّباغض والتّشاتم، معيباً للفرق ذوي الخلاف، كاشفاً عن مثالب أئمّتهم، هتّاكاً (٢١٠) لحجب قادتهم، إلى أن بليت بأشدّ النّواصب منازعة، وأطولهم مخاصمة، وأكثرهم جدالاً، وأشنعهم سؤالاً، وأثبتهم على الباطل قدماً.

فقال ذات يوم وأنا أناظره: تباً لك ياسعد ولأصحابك، إنّكم ـ معاشر الرّافضة ـ تقصدون عليها، وتجحدون الرّافضة ـ تقصدون عليها، وتجحدون من رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ ولايتها وإمامتها؛ هذا الصّديق الّذي فاق جميع الصّحابة بشرف سابقته، أما علمتم أنّ رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ ما أخرجه معه إلىٰ الغار إلاّ علماً منه بأنّ الخلافة له من بعده، وأنّه هو المقلّد أمر التاّويل، والملقىٰ إليه أزمّة الاُمّة وعليه المعوّل في شعب الصّدع، ولمّ الشّعث، وسدّ الخلل، وإقامة الحدود، وتسريب الجيوش لفتح بلاد الكفر؟ فكما أشفق علىٰ نبوّته أشفق علىٰ خلافته؛ إذ ليس من حكم الاستتار والتّواري أن يروم الهارب من السّوء مساعدة إلىٰ مكان يستخفي فيه، ولمّا رأينا النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ من السّوء مساعدة إلىٰ مكان يستخفي فيه، ولمّا رأينا النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ

<sup>(</sup>۲٦١) «ب» «ح» «ع»: هاتكاً.

<sup>(</sup>٢٦٢) في بعض النَّسخ: تبالغون.

متوجّهاً إلى الإنجحار ولم يكن الحال يوجب استدعاء المساعدة من أحدٍ، استبان لنا قصد رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ بأبي بكر إلى الغار، للعلّة الّتي شرحناها، وإنّا أبات علياً \_ عليه السّلام \_ على الفراش لمّا لم يكن يكترث له ولم يحفل به، ولاستقباله إيّاه وعلمه بأنّه إن قُتِل لم يتعذّر عليه نصب غيره مكانه للخطوب الّتي كان يصلح لها.

قال سعد: فأوردت عليه أجوبة شتّىٰ. فهازال يقصد كلّ واحد منها بالنّقض والرّدّ عليّ.

ثمّ قال: ياسعد، دونكها أخرى بمثلها تحطم آناف الرّ وافض. ألستم تزعمون أنّ الصّديق المبرّأ من دنس الشّكوك، والفاروق المحامي عن بيضة الإسلام كانا يسرّان النّفاق، واستدللتم بليلة العقبة؟ أخبرني عن الصّديق والفاروق أسلها طوعاً أو كرهاً؟

قال سعد: فاحتلت لدفع (٢٦٣) هذه المسألة عنّي خوفاً من الإلزام، وحذراً من أنّي متى أقررت له تطوّعها الإسلام احتجّ بأنّ بدء النّفاق ونشوءه في القلب لا يكون إلّا عند هبوب روائح القهر والغلبة، وإظهار البأس الشّديد في حمل المرء على من ليس ينقاد له قلبه نحو قول الله عزّ وجلّ ﴿ فَلَمّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا المُنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيّانُهُمْ لَمّا رَأُوا بَأْسَنَا وَان قلت: أسلما كرهاً، كان يقصدني بالطّعن؛ إذ لم تكن ثمّ سيوف منتضاة وكانت تريهما البأس.

قال سعد: فصدرت عنه مزورًا قد انتفخت أحشائي من الغضب، وتقطّع

<sup>(</sup>۲٦٣) «ر» «ع»: أرفع.

<sup>(</sup>۲٦٤) غافر: ۸۵ ـ ۸۵.

كبدي من الكرب، وكنت قد اتّخذت طوماراً وأثبت فيه نيفاً وأربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مُجيباً؛ على أن أسأل عنها خير (٢٦٥) أهل بلدي أحمد آبن إسحاق صاحب مولانا أبي محمّد عليه السّلام - فارتحلت خلفه - وقد كان خرج قاصداً نحو مولانا بسر من رأى - فلحقته في بعض المناهل (٢٦٦)، فلمّا تصافحنا قال: لخير لحاقك بي؟

قلت: الشُّوق، ثمَّ العادة في الأسولة.

قال: قد تكافأنا على هذه الخطّة الواحدة، فقد برح بي القوم إلى لقاء مولانا أبي محمّد \_ عليه السّلام \_ وأريد أن أسأله عن معاضل في التّأويل ومشاكل من التّنزيل، فدونكها الصّحبة المباركة، فإنّها تقف بك على ضفة بحر لا تنقضي عجائبه، ولا تفنى غرائبه، وهو إمامنا.

فوردنا سرّ من رأى. فانتهينا منها إلىٰ باب سيّدنا ـ عليه السّلام ـ فاستأذنّا، فخرج الإِذن بالدّخول عليه ـ وكان علىٰ عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطّاه بكساء طبريّ فيه ستّون ومائة صرّة من الدّنانير والدّراهم، علىٰ كلّ صرّة منها ختم صاحبها ـ قال: فها شبّهت مولانا أبا محمّد ـ عليه السّلام ـ حين غشينا نور وجهه إلّا ببدر قد استوفىٰ من لياليه أربعاً بعد عشر، وعلىٰ فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، علىٰ رأسه فرق بين فورع بين كأنّه ألف بين وَاوَيْن، وبين يدي مولانا ـ عليه السّلام ـ رمّانة ذهبيّة تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المركّبة عليها، قد كان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البصرة، وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به علىٰ البياض قبض الغلام علىٰ أصابعه فكان مولانا ـ عليه السّلام ـ يدحرج الرّمّانة بين يديه الغلام علىٰ أصابعه فكان مولانا ـ عليه السّلام ـ يدحرج الرّمّانة بين يديه

<sup>(</sup>٢٦٥) في المصدر: خبير.

<sup>(</sup>٢٦٦) في المصدر: المنازل.

ويشغله بردّها كي لا يصدّه عن كتبة ما أراده، فسلّمنا عليه فألطف في الجواب وأومأ إلينا بالجلوس.

فلمّا فرغ من كتبة البياض الّذي كان بيده أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طيّ كسائه فوضعه بين يديه، فنظر الهادي \_ عليه السّلام \_ إلى الغلام، وقال: يابنيّ، فضّ الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك؟

فقال: يامولاي أيجوز لي أن أمد يداً طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسة قد شيب أحلّها بأحرمها؟

فقال مولانا \_ عليه السّلام \_: ياابن إسحاق، استخرج مافي الجراب ليميّز مابين الأحلّ والأحرم منها.

فأوّل صرّة بدأ أحمد بإخراجها قال الغلام: هذه لفلان بن فلان، من محلّة كذا بقم؛ تشتمل على اثنين وستّين ديناراً، فيها من ثمن حجيرة باعها [صاحبها] (۲۲۷) وكانت إرثاً له عن أبيه خمسة وأربعون ديناراً، ومن أثبان تسعة أثواب أربعة عشر ديناراً، وفيها من أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير.

فقال مولانا عليه السّلام - : صدقت يابنيّ، دلّ الرّجل على الحرام منها؟ فقال - عليه السّلام - : فتّس على دينار رازيّ السّكة تأريخه سنة كذا، قد انظمس من إحدى صفحتيه نقشه، وقراضة آمليّة وزنها ربع دينار، والعلّة في تحريمها أنّ صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل مناً وربع [منّ](٢٦٨)، فأتت على ذلك مدّة، [وفي](٢٦٩) انتهائها قيض لذلك الغزل سارق. فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه [بدل](٢٠٠٠) ذلك مناً ونصف [منّ](٢٧١) غزلاً أدق ممّا كان دفعه إليه. واتخذ من المدلى الفيرا.

<sup>(</sup>۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱) أضفناه من المصدر.

ذلك ثوباً كان هذا الدّينار مع القراضة ثمنه.

فلمًا فتح رأس الصّرّة صادف رقعة في وسط الدّنانير باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال، واستخرج الدّينار والقراضة بتلك العلامة.

ثم أخرج صرّة أخرى فقال الغلام \_ عليه السّلام \_ : هذه لفلان بن فلان من محلّة كذا، تشتمل علىٰ خمسين ديناراً لا يحلّ لنا مسّها.

قال: وكيف ذلك؟

قال: لأنّها ثمن حنطة حاف صاحبها على أكّاره في المقاسمة، وذلك أنّه قبض حصّته منها بكيل وافٍ وكان ماحصّ الأكّار منها بكيل بخس.

فقال مولانا \_ عليه السّلام \_ : صدقت يابنيّ.

ثمّ قال: يا آبن إسحاق احملها بأجمعها لتردّها أو توصي بردّها على أربابها، فلا حاجة لنا في شيء منها، وائتنا بثوب العجوز.

قال أحمد: وكان ذلك النُّوب في حقيبة لي فنسيته.

فلمّ انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثّوب نظر إليّ مولانا أبو محمّد الهاديّ \_ عليه السّلام \_ فقال: ماجاء بك ياسعد؟

فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا.

قال: والمسائل ٱلَّتي أردت أن تسأله عنها؟

قلت: علىٰ حالها يامولاي.

قال: فسل قرّة عيني \_ وأومأ إلى الغلام \_ [فقال لي الغلام: سل] (٢٧٢) عبّا يدا لك منها.

فقلت: يامولانا وابن مولانا، إنَّا روينا عنكم أنَّ رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه

<sup>(</sup>۲۷۲) أضفناه من المصدر.

وآله \_ جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ حتّىٰ أرسل يوم الجمل إلىٰ عائشة إنّكِ قد أرهجت على الإسلام وأهله بنفسك (٢٧٣)، وأوردت بنيكِ حياض الهلاك بجهلك، فإن كففتِ عنّى غر بكِ وإلاّ طلّقتك، ونساء رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ قد كان طلاقهنّ وفاته.

قال: ما الطّلاق؟

قلت: تخلية السبيل.

قال: فإذا كان [طلاقهنّ](٢٧٤) وفاة رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ قد خلّىٰ سبيلهنّ، فلمَ لا تحلّ لهنّ الأزواج؟

قلت: لأنّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ حرّم الأزواج عليهنّ، وكيف وقد خلّىٰ الموت سبيلهنّ.

قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنىٰ الطّلاق الّذي فوّض رسول الله \_ . \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ حكمه إلىٰ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ .

قال: فإنّ الله \_ تقدّس اسمه \_ عظّم شأن نساء النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ : وآله \_ فخصّهنّ بشرف الاُمّهات، فقال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ : يا أبا الحسن، إنّ هذا السّرف باقٍ لهنّ مادمن لله علىٰ الطّاعة؛ فأيّتهنّ عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين.

قلت: فأخبرني عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزّوج أن يخرجها من بيته؟

قال: السّحق دون الـزّنا، وإنّ المرأة إذا زنت أُقيم عليها الحدّ ليس لمن

<sup>(</sup>۲۷۳) في المصدر: بفتنتك.

<sup>(</sup>۲۷٤) أضفناه من المصدر.

أرادها أن يمتنع \_ بعد ذلك \_ من التّزويج بها لأجل الحدّ، وإذا ساحقت وجب عليها الرّجم، والرّجم خزي، ومن قد أمر الله \_ عزّ وجلّ \_ برجمه فقد أخزاه، ومن أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقرّبه.

قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ لنبيّه موسىٰ \_ عليه السّلام \_ ﴿ فَاْخَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِاْلُوَادِ الْلُقَدَّسِ ِ طُوَىٰ ﴾ (٢٧٥) فإنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب الميتة؟

قال ـ عليه السّلام ـ : من قال ذلك فقد افترىٰ علىٰ موسىٰ واستجهله في نبوّته. لأنّه ماخلا الأمر فيها من خطيئتين (٢٧٦): إمّا إن كانت صلاة موسىٰ فيها جائزة، أو غير جائزة؛ فإن كانت صلاة موسىٰ جائزة فيها جاز لموسىٰ أن يكون لابسها في تلك البقعة؛ إذ لم تكن مقدّسة، وإن كانت مقدّسة مطهّرة فليس بأطهر وأقدس من الصّلاة، وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب أنّ موسىٰ ـ عليه السّلام ـ لم يعرف الحلال من الحرام وعلم ماجاز فيه الصّلاة وما لم يجز، وهذا كفر.

قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن التّأويل فيها؟

قال: إنّ موسىٰ \_ عليه السّلام \_ ناجىٰ ربّه بالواد المقدّس فقال: ياربّ إنّ يقد أخلصت لك المحبّة منّى، وغسلت قلبي عمّن سواك \_ وكان شديد الحبّ لأهله \_ فقال الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ : ﴿اخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾؛ أي: انزع حبّ أهلك من قلبك إنْ كانت محبّتك لي خالصة، وقلبك من الميل إلىٰ من سواي مشغولًا (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>۲۷۵) طه: ۱۲.

<sup>(</sup>۲۷۲) «ر» «ع»: خصلتين.

<sup>(</sup>٢٧٧) في المصدر: مغسولًا.

قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل ﴿ كهيعص ﴾ (٢٧٨).

قال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريّا، ثمّ قصّها علىٰ محمّد \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ . وذلك أنّ زكريّا \_ عليه السّلام \_ سأل ربّه أن يعلُّمه أساء الخمسة. فأهبط عليه جبرئيل \_ عليه السّلام \_ فعلَّمه (٢٧٩) إيّاها، فكان زكريًّا إذا ذكر محمّداً وعليًّا وفاطمة والحسن والحسين ـ صلوات الله عليهم أجمعين \_ [سرى عنه همُّه، وَانجلىٰ كربُه، وإذا ذكر الحسين ] (٢٨٠) خنقته العبرة، ووقعت عليه البهرة؛ فقال ذات يوم: الهي مالي إذا ذكرت أربعاً منهم تسلَّيت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأه الله \_ تبارك وتعالى \_ عن قصّته، فقال: ﴿كهيعص﴾ فالكاف: اسم كربلاء، والهاء: هلاك العبرة، والياء: يزيد \_ عليه اللُّعنة \_ وهو ظالم الحسين \_ عليه السّلام \_ ، والعين: عطشه، والصّاد: صبره. فلمّا سمع بذلك زكريّا \_ عليه السّلام \_ لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام، ومنع فيهنّ النّاس من الدّخول عليه، وأقبل على المرق البكاء والنَّحيب، وكان يرثيه (٢٨١): إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده! إلهي أتنزل بلوى هذه الرّزيّة بفنائه! إلهي أتلبس عليّاً وفاطمة ثياب هذه المصيبة! إلهي أتحلُّ كربة هذه الفجيعة بساحتها؟! ثمّ كان يقول: إلهي ارزقني ولداً تقرُّ به عيني علىٰ الكبر، واجعله وارثاً وصيّاً يوازي محلَّه منَّى محلَّ الحسين، فإذارزقتنيه فافتنِّي بحبِّه ثمّ افجعني به كما تفجع حبيبك محمّداً بولده، فرزقه الله يحيى \_ عليه السّلام \_ وفجعه به، وكان حمل يحيى ستّة أشهر وحمل الحسين \_ عليه

<sup>(</sup>۲۷۸) مریم: ۱.

<sup>(</sup>۲۷۹) «ر»: يعلَّمه.

<sup>(</sup>۲۸۰) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>۲۸۱) «ر» «ب» «ح»: دأبه، وفي المصدر: ندبته.

السّلام \_ كذلك، وله قصّة طويلة.

قلت: فأخبرني يامولاي عن العلّة الّتي تمنع القوم من اختيار إمام ٍ لأنفسهم؟

قال: مصلح أو مفسد؟

قلت: مصلح.

قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد مايخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟

قلت: بلي.

قال: فهي العلَّة أُوردها لك ببرهان يتقبّل به (٢٨٢) عقلك.

قلت: نعم.

قال: أخبرني عن الرّسل الّذين اصطفاهم الله وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة؛ إذ هم أعلام الاهم وأهدى إلى الاختيار منهم؛ مثل موسى وعيسى \_ عليها السّلام \_ هل يجوز مع وفور عقلها وكمال علمها، إذا همّا بالاختيار أن تقع خيرتها على المنافق وهما يظنّان أنّه مؤمن؟

قلت: لا.

قال: فهذا موسىٰ كليم الله مع وفور عقله وكمالِ علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلًا ممّن لم يشك في إيانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته علىٰ المنافقين، قال الله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ وَالْحَارَ مُوسَىٰ مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا ﴾ (٢٨٣) إلىٰ قوله ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ

<sup>(</sup>۲۸۲) «ر»: يثق به، وفي المصدر: ينقاد له.

<sup>(</sup>٢٨٣) الأعراف: ١٥٥.

حَتَّىٰ نَرَىٰ الله جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُم الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِم المَّا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنّبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنّ أنّه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار إلّا لمن يعلم ماتخفي الصّدور، وماتكنّ الضّائر، وتتصرّف (٢٨٥)، عليه السّرائر، وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمّا أرادوا أهل الصّلاح.

ثمّ قال مولانا \_ عليه السّلام \_ : ياسعد وحين ادّعي خصمك أنّ رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وآله ـ ما أخرج مع نفسه مختار هذه الاُّمَّة إلىٰ الغار إلَّا علماً منه أنَّ الخلافة له من بعده، وأنَّه هو المقلَّد أمور التأويل، والملقىٰ إليه أزمَّة الْأمَّة، وعليه المعوّل في لمّ الشّعب، وسدّ الخلل، وإقامة الحدود، وتسريب الجيوش لفتح بلاد الكفر، فكما أشفق علىٰ نبوّته أشفق علىٰ خلافته؛ إذ لم يكن من حكم الاستتبار والتّبواري أن يروم الهبارب من الشّرّ مساعدة من غيره إلى مكان يستخفى فيه، وإنَّما أبات عليًّا \_ عليه السّلام \_ على فراشه لمَّا لم يكن يكترث له ولم يحفل به، ولاستثقاله إيَّاه وعلمه بأنَّه إن قُتل لم يتعذَّر عليه نصبُ غيره في مكانه للخطوب الَّتي كان يصلح لها، فهلَّا نقضت عليه دعواه بقولك أليس قال رســول الله ــ صلَّىٰ الله عليه وآله ــ : الخلافة بعدي ثلاثون سنة؟ فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الّذين هم الخلفاء الرّاشدون في مذهبكم، فكان لا يجد بُدًّا من قوله لك: بلي، وكنت تقول له حينئذ: أليس كما علم رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ أنَّ الخلافة من بعده لأبي بكر علم أنَّها من بعد أبي بكر لعمر

<sup>(</sup>٢٨٤) ليست من القرآن الكريم، إنَّها الآية هكذا: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الْصًاعَقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ أنظر: البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>۲۸۵) «ر»: وتصرف.

ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعليّ؟ فكان أيضاً لا يجد بُدّاً من قوله لك: نعم، ثمّ كنت تقول له: فكان الواجب على رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ أن يخرجهم جميعاً على الترتيب إلى الغار، ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر، ولا يستخفّ بقدر هؤلاء الثّلاثة بتركه إيّاهم وتخصيصه أبا بكر بإخراجه مع نفسه دونهم.

ولَّا قال: أخبرني عن الصَّدّيق والفاروق أسلها طوعاً أو كرهاً؟ لمَ لم تقل له: بل أسلم طمعاً، وذلك بأنّهما (٢٨٦) كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عمّا كانوا يجدون في التُّوراة وفي سائر الكتب المتقدّمة النَّاطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصّة محمّد ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ من عواقب أمره، فكانت اليهود تذكر أنّ محمّداً \_ صلّى الله عليه وآله \_ مسلّط على العرب كما كان بخت نصّر مسلّطاً على المحمّداً \_ بني إسرائيل، غير أنَّه كاذب في دعواه أنَّه نبيّ، فأتيا محمَّداً \_ صلَّىٰ الله عليه وآله ـ فساعداه علىٰ قول شهادة أن لا إله إلَّا الله، وبايعاه طمعاً في أن ينال كلَّ واحد منها من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبَّت أحواله، فلمَّا أيسا من ذلك تلثُّما وصعدا العقبة مع عدّة من أمثالها من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله كيدهم وردّهم بغيظهم لم ينالوا خيراً، كما أتى طلحة والزّبير عليّاً \_ عليه السَّلام \_ فبايعاه، وطمع كلُّ واحد منها أن ينال من جهته ولاية بلد، فلمَّا أيسا نكثا بيعته وخرجا عليه، فصرع الله كلُّ واحد منها مصرع أشباهها من الناكثين.

قال: ثمّ قام مولانا الحسن بن عليّ الهاديّ ـ عليه السّلام ـ للصّلاة مع الغلام وانصرفت عنهما وطلبت أثر أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكياً، فقلت:

<sup>(</sup>٢٨٦) «ر»: «لأنّها» بدل «وذلك بأنّها».

الباب السّادس/ ذكر بعض من شاهد القائم (عج) \_\_\_\_\_\_\_

#### ما أبطأك وأبكاك؟

قال: قد فقدت الثُّوب الَّذي سألني مولاي إحضاره.

قلت: لا عليك. فأخبره فدخل عليه وانصرف من عنده متبسّماً وهو يصلّي على محمّد وأهل بيته، فقلت: ما الخبر؟

قال: وجدت الشَّوب مبسوطاً تحت قَدَمَي مولانا ـ عليه السَّلام ـ يصلَّى عليه.

قال سعد: فحمدنا الله \_ جلّ ذكره \_ على ذلك، وجعلنا نختلف بعد ذلك اليوم إلى منزل مولانا \_ عليه السّلام \_ أيّاماً فلا نرى الغلام بين يديه. فلمّا كان يوم الوداع دخلت وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل بلدنا فانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائماً وقال: ياابن رسول الله قد دنت الرّحلة، واشتدّت المحنة، فنحن نسأل الله أن يصلّي على المصطفى جدّك، وعلى المرتضى أبيك، وعلى سيّدة النّساء أمّك، وعلى سيّدي شباب أهل الجنّة عمّك وأبيك، وعلى الأئمة الطّاهرين من بعدهما آبائك، وأن يصلّي عليك وعلى ولدك، ونرغب إليه أن يعلي كعبك من بعدهما آبائك، وأن يصلّي عليك وعلى ولدك، ونرغب إليه أن يعلي كعبك ويكبت عدوّك لا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك.

قال: فلمّا قال هذه الكلمة استعبر مولانا \_ عليه السّلام \_ حتّى استهلّت دموعه وتقاطرت عبراته، ثمّ قال: ياابن إسحاق لا تكلّف في دعائك شططاً، فإنّك ملاق الله في صدرك هذا.

فخر أحمد مغشياً عليه. فلمّا أفاق قال: سألتك بالله وبحرمة جدّك إلاّ ماشرّفتني بخرقة أجعلها كفناً.

فأدخل مولانا \_ عليه السّلام \_ يده تحت البساط فأخرج ثلاثة عشر درهماً، فقال: خذها ولا تنفق علىٰ نفسك غيرها، فإنّك لن تعدم ما سألت، وإنّ

الله \_ تبارك وتعالى \_ لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

قال سعد: فلمّا صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا ـ عليه السّلام ـ من حلوان على ثلاثة فراسخ حمّ أحمد بن إسحاق وثارت عليه علّة صعبة أيس من حياته فيها. فلمّا وردنا حلوان نزلنا في بعض الخانات دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطناً بها، ثمّ قال: تفرّقوا عنّي: هذه اللّيلة، اتركوني وحدي!

فانصرفنا عنه ورجع كلُّ واحد منَّا إلىٰ مرقده.

قال سعد: فلمّا حان أن ينكشف اللّيل عن الصّبح أصابتني فكرة، ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم خادم مولانا أبي محمّد عليه السّلام ـ وهو يقول: أحسن الله بالخير عزاكم، وجبر بالمحبوب رزيّتكم.

ثمّ قال: فرغنا من غسل صاحبكم ومن تكفينه. فقوموا لدفنه فإنّه من أكرمكم محلًا عند سيّدكم، ثمّ غاب عن أعيننا، فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حتّى قضينا حقّه وفرغنا من أمره \_ رحمه الله \_(٢٨٧).

ومًا نقلته من الكتاب المذكور أيضاً في معنى من شاهد المهديّ عليه السّلام

حكىٰ أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسىٰ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وأحمل كتبه إلىٰ الأمصار. فدخلت عليه في علّته الّتي تُوفيّ فيها ـ صلوات الله عليه ـ فكتب معي كتباً وقال: امض بها إلىٰ المدائن فإنّك ستغيب خمسة عشر يوماً وتدخل إلىٰ سُرّ مَنْ رَأَىٰ يوم الخامس عشر وتسمع

<sup>(</sup>٢٨٧) كمال الدين وتمام النّعمة: ٤٥٤، الحديث ٢١.

الواعية في داري وتجدني علىٰ المغتسل.

قال أبو الأديان: فقلت: ياسيّدي فإذا كان ذلك فمن؟

قال: من طالَبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي.

فقلت: زدني.

[فقال: من يصلّي عليّ فهو القائم بعدي.

فقلت: زدنی.]<sup>(۲۸۸)</sup>.

فقال: من خبّر بها في الهميان فهو القائم بعدي.

ثمّ منعتني هيبته أن أسأله مافي الهميان. وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سُر مَنْ رَأَىٰ يوم الخامس عشر، كها قال لي \_ عليه السّلام \_ فإذا أنا بالواعية في داره، وإذا به على المغتسل، وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدّار والشّيعة من حوله يعزّونه ويهنّونه، فقلت (٢٨٩) في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة، لأنّي كنت أعرفه يشرب النّبيذ، ويقامر في الجوسق، ويلعب بالطّنبور، فتقدّمت فعزّيت وهنيت فلم يسألني عن شيء، ثمّ خرج عقيد فقال: ياسيّدي قد كُفّن أخوك فقم فصل عليه.

فدخل جعفر بن علي والشّيعة معه يقدمهم السّيّان والحسن بن علي قتيل المعتصم المعروف بسلمة. فلمّا صرنا في الدّار إذا نحن بالحسن بن عليّ - صلوات الله عليه - على نعشه مكفّناً فتقدّم جعفر بن عليّ ليصلّي على أخيه. فلمّا همّ بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجرّد على جعفر بن عليّ وقال: تأخّر ياعمّ، فأنا أحقّ بالصّلاة على أبي!

<sup>(</sup>٢٨٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢٨٩) في بعض النّسخ: ووقع.

فتأخر جعفر وقد اربد وجهه، فتقدّم الصّبيّ وصلّى عليه ودُفن إلى جانب قبر أبيه. ثمّ قال: يابصريّ هات جوابات الكتب الّتي معك.

فدفعتها إليه وقلت في نفسي: هذه اثنتان (٢٩٠)، بقي الهميان.

ثمّ خرجنا إلى جعفر بن عليّ وهو يزفر فقال له حاجز الوشاء: ياسيّدي، مَن الصّبيّ لنقيم الحجّة عليه؟

فقال: والله مارأيته قط ولا أعرفه، فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم يسألون عن الحسن بن علي \_ صلوات الله عليه \_ فعرفوا موته، فقال أحدهم: فمن؟ فأشار النّاس إلى جعفر بن علي فسلّموا عليه وعزّوه وهنّوه، وقالوا: معنا كتب ومال.

فقال: هاتم.

قالوا: بليٰ فتقول مِّن الكتب وكم المال؟

فقام ينفض أثوابه ويقول: يريدون منَّا نعلم الغيب.

قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان، وهميان فيه ألف دينار: عشرة دنانير منها مطليّة.

فدفعوا الكتب والمال إليه وقالوا: الَّذي وجَّه بك لأخذ ذلك هو الإِمام.

فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف ذلك له، فوجه بخدمه فقبضوا على صقيل الجارية وطالبوها بالصّبيّ فأنكرت وادّعت حبلاً بها لتغطّي حال الصّبيّ. فسُلمت إلى ابن أبي الشّوارب القاضي، ونعاهم موت عبدالله بن يحيى أبن خاقان فجأة وخروج صاحب الزّنج بالبصرة، فشغلوا بذلك عن الجارية، فخرجت عن أيديهم والحمد لله ربّ العالمين لا شريك له. (٢٩١)

<sup>(</sup>۲۹۰) في المصدر: بيّنتان.

<sup>(</sup>٢٩١) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٤٧٥.

وروي عن الثقاة عن أبي الحسن عليّ بن سنان الموصليّ أنّه قال: لمّا قُبض سيّدنا أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ ـ صلوات الله عليها ـ وفد من قم والجبال وفود بالأموال الّتي كانت تحمل على الرّسم، ولم يكن عندهم خبر وفاته ـ عليه السّلام ـ. [فلمّا أن وصلوا إلىٰ سُرّ مَنْ رَأَىٰ سألوا عن سيّدنا الحسن بن علية عليه السّلام ـ ] (٢٩٢) فقيل لهم: إنّه قد فُقد.

فقالوا: فمن وارثه؟

قالوا: أخوه جعفر بن عليّ.

فسألوا عنه فقيل: خرج متنزّهاً وركب زورقاً في الدّجلة يشرب ومعه المغنّيون، فتشاور القوم وقالوا: ليست هذه صفة الإمام، وقال بعضهم لبعض: امضوا بنا هذه السّاعة نرد الأموال على أصحابها.

فقال أبو العبّاس محمّد بن جعفر الحميريّ القمّيّ: قفوا بنا حتّىٰ ينصرف هذا الرّجل ونختبر أمره على الصحّة.

قال: فلمّا انصرف دخلوا إليه فسلّموا عليه وقالوا: ياسيّدنا نحن من أهل قم وفينا جهاعة من الشّيعة وغيرها كنّا نحمل إلى سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عليّ ـ عليه السّلام ـ الأموال.

فقال: وأين هي؟

قالوا: معنا.

قال: احملوها إلى".

قالوا: لا إنَّ لهذه الأموال خبراً طريفاً.

فقال: وما هو؟

<sup>(</sup>۲۹۲) أضفناه من المصدر.

قالوا: إنّ هذه الأموال تُجمَع ويكون فيها من عامّة الشّيعة الدّينار والدّيناران، ويجعلونها في كيس ويختمون عليها، وكنّا إذا وردنا بالمال على سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السّلام \_ يقول: جملة المال كذا دينار؛ من عند فلان كذا، ومن عند فلان كذا، حتى يأتي على أسهاء النّاس كلّهم، ويقول ماعلى نقش الخواتيم.

فقال جعفر: كذبتم تقولون علىٰ أخى ما لم يفعله، هذا علم الغيب.

قال: فلمّا سمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال: احملوا هذا المال إليّ.

فقالوا: نحن قوم مستأجَرون وكلاء، وإنّا لا نسلّم المال إلّا بالعلامات الّتي كنّا نعرفها من سيّدنا الحسن بن عليّ \_ عليه السّلام \_ فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلّا رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم.

قال: فقام جعفر فدخل على الخليفة \_ وكان بسر من رأى \_ فاستعدى عليهم، فلمّا حضروا قال الخليفة: احملوا هذا المال إلى جعفر.

قالوا: أصلح الله الخليفة، إنّا قوم مستأجّرون وكلاء لأرباب هذه الأموال، وهي لجماعة وقد أمرونا أن لا نسلّمها إلّا بعلامة ودلالة، وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمّد الحسن بن عليّ ـ عليه السّلام ـ .

فقال الخليفة: وما الدّلالة الّتي كانت تجري مع أبي محمّد؟

قال القوم: كان يصف الدّنانير وأصحابها والأموال وكم هي، فإذا فعل ذلك سلّمنا إليه، وقد وفدنا عليه مراراً فكانت هذه علامتنا منه ودلالتنا، وقد مات، فإن يكن هذا الرّجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيم لنا أخوه وإلاّ رددناها إلى أصحابها.

فقال جعفر: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم كذّابون يكذبون علىٰ أخي، هذا علم الغيب.

> فقال الخليفة: القوم رسل، وما على الرّسول إلّا البلاغ المبين. قال: فبهت جعفر ولم يحر جواباً.

فقال القوم: يتطوّل علينا أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يُبَذْرِقُنا حتّىٰ نخرج من هذه البلدة.

قال: فأخرجهم منها. فلمّا أن خرجوا من البلد خرج إليهم غلام أحسن النّاس وجهاً كأنّه خادم، فنادى: يافلان بن فلان ويافلان بن فلان أجيبوا مولاكم.

قال: فقالوا له: أنت مولانا؟

قال: معاذ الله، أنا عبد مولاكم فسيروا إليه. فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي عليه السّلام - فإذا ولده القائم سيّدنا - عليه السّلام - قاعد على سرير كأنه فلقة قمر، عليه ثياب خضر. فسلّمنا عليه. فرد علينا السّلام. ثمّ قال: جملة المال كذا وكذا ديناراً؛ حمل فلان كذا، وحمل فلان كذا. ولم يزل يصف حتى وصف الجميع. ثمّ وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب. فخررنا سجداً لله - عزّ وجلّ - وقبلنا الأرض بين يديه، ثمّ سألناه عما أردنا فأجاب، فحملنا إليه الأموال وأمرنا القائم - عليه السّلام - أن لا نحمل إلى سرّ من رأى بعدها شيئاً من المال، وأنّه ينصب لنا ببغداد رجلاً تُحمَل إليه الأموال، وتخرج من عنده التّوقيعات.

قال: فانصرفنا من عنده، ودفع إلى أبي العبّاس محمّد بن جعفر القمّي الحميريّ شيئاً من الحنوط والكفن وقال له: أعظم الله أجرك في نفسك.

قال: فلمّا بلغ أبو العبّاس عقد همدان تُوفّي ـ رحمه الله ـ وكان بعد ذلك تُحمَل الأموال إلى بغداد إلى أبواب (٢٩٣) المنصوبين بها وتخرج من عندهم التّوقيعات.

قال مصنّف هذا الكتاب (۲۹۱ - رحمه الله \_ : هذا الخبر يدلّ على أنّ الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف هو وأين موضعه، فلهذا كفّ عن القوم وعبّا معهم من الأموال ودفع جعفراً الكذّاب عن مطالبتهم، ولم يأمرهم بتسليمها إليه، إلّا أنّه كان يحبّ أن يخفي هذا [الأمر] (۲۹۰ ولا يشهره كي لا يهتدي النّاس إليه فيعرفونه، وقد كان جعفر حمل عشرين ألف دينار إلى الخليفة لمّا تُوفّي الحسن أبن عليّ \_ عليه السّلام \_ فقال له: يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي ومنزلته.

فقال الخليفة: اعلم أنّ منزلة أخيك لم تكن بنا وإنّا كانت بالله \_ عزّ وجلّ \_ ونحن كنّا نجتهد في حطّ منزلته والوضع منه وكان الله \_ عزّ وجلّ \_ يأبى إلّا أن يزيده كلّ يوم رفعة بها كان فيه من الصّيانة وحسن السّمت والعلم والعبادة، فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن بمنزلته ولم يكن فيك ما في أخيك لم يغن عنك في ذلك شيئاً. (٢٩٦)

### ومًّا نقلته من الكتاب المذكور من أخبار المعمّرين

حدَّثنا أحمد بن الحسن [بن](٢٩٧) القطَّان ـ وكان شيخاً لأصحاب الحديث

<sup>(</sup>٢٩٣) في المصدر: النّوّاب.

<sup>(</sup>٢٩٤) أي: الشَّيخ الصَّدوق في كتابه كمال الدّين.

<sup>(</sup>٢٩٥) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢٩٦) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٤٧٦، الحديث ٢٦.

<sup>(</sup>۲۹۷) أضفناه من المصدر.

ببلد الرّيّ يُعرَف بأبي عليّ بن عبد ربّه \_ قال: حدّثنا أحمد بن يحيىٰ بن زكريّا القطّان، قال: حدّثنا تميم بن بهلول، قال: حدّثنا عليّ بن عاصم، عن الحصين بن عبدالرّحمن، عن مجاهد، عن ابن قال: حدّثنا عليّ بن عاصم، عن الحصين بن عبدالرّحمن، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: كنت مع أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ في خرجته إلى صفّين، فلمّا نزل بنينوىٰ وهو شطّ الفرات، قال بأعلىٰ صوته: يا ابن عبّاس أتعرف هذا الموضع؟

قلت: ما أعرفه يا أمير المؤمنين.

قال: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتَّىٰ تبكي كبكائي.

قال: فبكى طويلًا حتى اخضلت لحيته، وسالت الدّموع على صدره، وبكينا معه وهو يقول: «آوه آوه مالي ولآل أبي سفيان، مالي ولآل حرب حزب الشّيطان وأولياء الكفر. صبراً أبا عبدالله فقد لقي أبوك مثل الّذي تلقى منهم». ثمّ دعا بهاء فتوضّأ وضوء الصّلاة فصلى ماشاء الله أن يصلي. ثمّ ذكر نحو كلامه الأوّل إلّ أنّه نعس عند انقضاء صلاته ساعة، ثمّ انتبه فقال: يا ابن عبّاس ألا أحدّثك بها رأيت في منامى عند رقدتي؟

فقلت: نامت عيناك ورأيت خيراً يا أمير المؤمنين.

قال: رأيت كأنّي برجال بيض قد نزلوا من السّاء معهم أعلام بيض قد تقلّدوا سيوفهم وهي بيض تلمع وقد خطّوا حول هذه الأرض خطّة. ثمّ رأيت كأنّ هذه النّخيل قد ضربت بأغصانها الأرض فرأيتها تضطرب بدم عبيط، وكأنّي بالحسين سخلي وفرخي ومضغتي ومخّي قد غرق فيه يستغيث فلا يغاث، وكأنّ الرّجال البيض قد نزلوا من السّاء ينادونه ويقولون: صبراً آل رسول الله، فإنّكم تُقتَلون علىٰ يدي شرار النّاس، وهذه الجنّة يا أبا عبدالله إليك مشتاقة، ثمّ

يعزونني ويقولون: يا أبا الحسن ابشر فقد أقرّ الله عينك (٢٩٨) به يوم القيامة يوم يقوم النّاس لربّ العالمين. ثمّ انتبهت. هكذا والّـذي نفس عليّ بيده لقد حدّثني الصّادق المصدَّق أبو القاسم - صلّىٰ الله عليه وآله - أنّي سأراها في خروجي إلىٰ أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبلاء يُدفن فيها الحسين وسبعة عشر رجلاً كلّهم من ولدي وولد فاطمة - عليها السّلام - وأنّها لفي السّاوات لمعروفة تُذكر أرض كرب وبلاء كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس.

ثمّ قال: ياابن عبّاس اطلب لي حولها بعر الظّباء، فوالله ما كذبت ولا كُذّبت، وهي مصفّرة لونها لون الزّعفران.

قال ابن عبّاس: فطلبتها فوجدتها مجتمعة، فناديته: يا أمير المؤمنين قد أصبتها على الصّفة الّتي وصفتها لي.

فقال عليّ: صدق الله ورسوله.

ثمّ قام يهرول إليها فحملها وشمّها وقال: هي هي بعينها. تعلم يا ابن عبّاس ماهذه الأبعار؟ هذه قد شمّها عيسىٰ بن مريم \_ عليه السّلام \_ وذلك أنّه مرّ بها ومعه الحواريّون فرأىٰ هذه الظّباء مجتمعة، فأقبلت إليه الظّباء وهي تبكي، فجلس عيسىٰ \_ عليه السّلام \_ وجلس الحواريّون، فبكىٰ وبكىٰ الحواريّون وهم لا يدرون لِم جلس ولم بكىٰ. فقالوا: لا قال: هذه ياروح الله وكلمته مايبكيك؟ قال: أتعلمون أيّ أرض هذه؟ قالوا: لا قال: هذه أرض يُقتَل فيها فرخ الرّسول أحمد \_ صلىٰ الله عليه وآله \_ وفرخ الحرّة الطّاهرة البتول شبيهة أمّي، ويُلحَد فيها، وهي أطيب من المسك؛ طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء. فهذه الظّباء تكلّمني وتقول إنّها

<sup>(</sup>۲۹۸) «ب» «ح»: عينيك.

ترعىٰ في هذه الأرض شوقاً إلىٰ تربة (٢٩٩) الفرخ المبارك، وزعمت أنّها آمنة في هذه الأرض. ثمّ ضرب بيده إلىٰ هذه الصّيران فشمّها وقال: هذه بعر الظّباء علىٰ هذا الطّيب لمكان حشيشها. اللّهمّ أبقها أبداً حتىٰ يشمّها أبوه فتكون له عزاء وسلوة.

قال: فبقيت إلىٰ يومنا هذا وقد اصفرّت لطول زمنها في هذه: أرض كرب وبلاء.

وقال بأعلىٰ صوته: ياربٌ عيسىٰ بن مريم لا تبارك في قتلته، والحامل عليه، والمعنن عليه، والخاذل له.

ثمّ بكى طويلًا وبكينا معه حتّى سقط لوجهه وغُشِي عليه طويلًا. ثمّ أفاق فأخذ البعر فصرّه في ردائه وأمرنى أن أصرّها كذلك.

ثمّ قال: يا ابن عبّاس إذا رأيتها تنفجر (٢٠٠٠) دماً عبيطاً فاعلم أنّ أبا عبدالله قد قُتل بها ودُفن.

قال أبن عبّاس: فوالله لقد كنت أحفظها أكثر من حفظي لبعض ماافترض الله عليّ وأنا لا أحلّها من طرف كمّي. فبينها أنا في البيت نائم إذ انتبهت فإذا هي تسيل دماً عبيطاً، وإذا كمّي قد امتلاً دماً. فجلست وأنا باكٍ، وقلت: قُتِل والله الحسين، والله ما كذّبني عليّ - عليه السّلام - قطّ في حديث حدّثني، ولا أخبرني بشيء قطّ أنّه يكون إلّا كان كذلك، لأنّ رسول الله - صلّى الله عليه وآله - كان يخبره بأشياء لا يخبر بها غيره. ففزعت وخرجت وذلك عند

<sup>(</sup>۲۹۹) «ب»: رؤية.

<sup>(</sup>٣٠٠) في بعض النَّسخ: تتفجّر.

الفجر. فرأيت والله المدينة وكأنها ضباب لا يستبين فيها أثر لعين. ثمّ طلعت الشّمس فرأيت كأنّها كاسفة. ورأيت كأنّ حيطان المدينة عليها دم عبيط. فجلست وأنا باك وقلت: قُتل والله الحسين فسمعت صوتاً من ناحية البيت يقول:

اصبروا آل الرسول قُتل الفرخ النّحول نزل الرّوح الأمين ببكاء وعصويل

ثمّ بكى بأعلى صوته وبكيت. وأثبت عندي تلك السّاعة ـ وكان شهر المحرّم يوم عاشوراء لعشر مضين منه ـ فوجدته يوم ورد علينا خبره وتأريخه كذلك. فحدّثت هذا الحديث أولئك الّذين كانوا معه، فقالوا: والله لقد سمعنا ماسمعت ونحن في المعركة لا ندري ماهو. فكنّا نرى أنّه الخضر ـ صلوات الله عليه وعلى الحسين، ولعن الله قاتله والمشنّع عليه.

وقد روي أنَّ حبَّابة الوالبيَّة لقيت أمير المؤمنين \_ عليه السَّلام \_ ومن بعده من الأئمّة \_ عليهم السَّلام \_ وأنَّها بقيت إلىٰ أيَّام الرَّضا \_ عليه السَّلام \_ فلم ينكر من أمرها طول العمر، فكيف ينكر للقائم \_ عليه السَّلام \_ . (٢٠١)

سياق حديث حبّابة الوالبيّة نقلًا عن الكتاب المذكور أيضاً رواية عن الثقاة، عن عبدالله بن هشام، عن عبدالكريم بن عمر و(٢٠٠٠) الخثعميّ، عن حبّابة الوالبيّة قالت: رأيت أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في شرطة الخميس ومعه درّة يضرب بها بيّاعي الجرّيّ والمارماهي والزّمير والطّافي ويقول لهم: يابيّاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان. فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين، وماجند بني مروان؟

<sup>(</sup>٣٠١) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٣٢، الحديث ١.

<sup>(</sup>٣٠٢) في المصدر: عمر.

فقال له: أقوام حلقوا اللّحيٰ وفتلوا الشّوارب. فلم أر ناطقاً أحسن نطقاً منه.

ثم ٱتبعته فلم أزل أقفو أثره حتى قعد في رحبة الجامع قلم فقلت له: يا أمير المؤمنين مادلالة الإمامة رحمك الله؟

قالت: فقال: آتيني بتلك الحصاة \_ وأشار بيده إلى حصاة \_ فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه.

ثمّ قال: ياحبّابة إذا ادّعىٰ مدّع ٍ الإِمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنّه إمام مفترض الطّاعة، والإِمام لا يغرب عنه شيء يريده.

قالت: ثمّ انصرفت حتّىٰ قُبض أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ فجئت إلى الحسن \_ عليه السّلام \_ وهو في مجلس أمير المؤمنين والنّاس يسألونه. فقال لي: ياحبّابة الوالبيّة.

فقلت: نعم يا مولاي.

فقال: هات ما معك.

قالت: فأعطيته الحصاة، فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ .

قالت: ثمّ أتيت الحسين \_ عليه السّلام \_ وهو في مسجد رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فقرّب ورحّب. ثمّ قال لي: إنّ في الدّلالة دليلًا علىٰ ماتريدين. أفتريدين دلالة الإمامة؟

فقلت: نعم ياسيّدي.

فقال: هات مامعك.

<sup>(</sup>۳۰۳) «ر» والمصدر: المسجد.

فناولته الحصاة فطبع لي فيها. قالت: ثمّ أتيت عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ وقد بلغ بي الكبر إلى أن أعييت وأنا أعدّ يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة. فرأيته راكعاً وساجداً مشغولاً بالعبادة. فيئست من الدّلالة. فأوماً إليّ بالسّبّابة. فعاد إليّ شبابي. قالت: فقلت: ياسيّدي، كم مضىٰ من الدّنيا وكم بقي؟

قال: أمَّا ما مضى فنعم. وأمَّا مابقى فلا.

قالت: ثمّ قال لي: هات مامعك.

فأعطيته الحصاة. فطبع لي فيها. ثمّ أتيت [أبا جعفر] (٢٠٠٠) \_ عليه السّلام \_ فطبع لي فيها. ثمّ أتيت أبا فطبع لي فيها. ثمّ أتيت أبا الحسن موسىٰ بن جعفر \_ عليه السّلام \_ فطبع لي فيها. ثمّ أتيت الرّضا \_ عليه السّلام \_ فطبع لي فيها. ثمّ عاشت حبّابة الوالبيّة بعد ذلك تسعة أشهر \_ على ماذكره عبدالله بن هشام. (٣٠٠٠).

وروى محمّد بن محمّد بن عصام، عن الثّقاة، عن الأئمّة ـ عليهم السّلام ـ ، عن محمّد بن عليّ ـ عليه السّلام ـ ، عن محمّد بن عليّ ـ عليه السّلام ـ فردّ الله عليها شبابها، وأشار إليها بإصبعه فحاضت لوقتها ولها يومئذ مائة سنة وثلاث عشرة سنة.

قال مصنّف هذا الكتاب (٢٠٧) \_ رحمه الله \_ : فإذا جاز أن يردّ الله \_ عزّ

<sup>(</sup>٣٠٤) «ب» «ح»: محمّد بن عليّ.

<sup>(</sup>٣٠٥) كال الدين وتمام النّعمة: ٥٣٦، الحديث ١.

<sup>(</sup>٣٠٦) «ر» والمصدر: عن محمّد بن إسهاعيل بن موسىٰ بن جعفر، قال: حدّثني أبي عن أبيه موسىٰ بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ.

<sup>(</sup>٣٠٧) أي: الشّيخ الصّدوق.

وجل - على حبّابة شبابها وقد بلغت مائة سنة وثلاث عشرة سنة وتبقى حتى تلقى الرّضا - عليه السّلام - وبعده تسعة أشهر بدعاء عليّ بن الحسين - عليها السّلام - فكيف لا يجوز أن يكون نفس الإمام المنتظر - عليه السّلام - يدفع الله - عزّ وجلّ - عنه الهرم، ويحفظ عليه شبابه، ويبقيه حتى يخرج فيملأ الأرض عدلاً كما مُلِئت جوراً وظلماً، مع الأخبار الصّحيحة بذلك عن النّبيّ - صلّى الله عليه وآله -؟! (٢٠٨)

# سياق حديث معمّر المغربيّ أبي الدّنيا على بن عثمان بن خطّاب بن مرّة بن مؤيّد

حدّثنا أبو سعيد عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب بن نصر الشّجريّ، قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن الفتح المزكّي (٢٠٩) وأبو الحسن عليّ بن الحسن بن حنكا اللّاشكيّ (٢٠٠) وحسن بن أبي بكر، قالوا: لقينا بمكّة رجلًا من أهل المغرب. فدخلنا عليه مع جهاعة من أصحاب الحديث ممّن كان حضر الموسم في تلك السّنة وهي سنة تسع وثلاثهائة، فرأينا رجلًا أسود الرّأس واللّحية، كأنّه شنّ بال، وحوله جهاعة من أولاده وأولاد أولاده ومشائخ من أهل بلده، وذكر وا أنّهم من أقصىٰ بلاد المغرب بقرب باهرت العليا، وشهد هؤلاء المشائخ أنّا سمعنا آباءنا (١١٦٠) حكوا عن آبائهم وأجدادهم أنّا عهدنا (٢١١٠) هذا الشّيخ المعروف بأبي الدّنيا معمّر حكوا عن آبائهم وأجدادهم أنّا عهدنا (٢١١٠) هذا الشّيخ المعروف بأبي الدّنيا معمّر

<sup>(</sup>٣٠٨) كمال الدِّين وتمام النَّعمة: ٥٣٧، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٣٠٩) «ر»: «بن القاسم البرقيّ» بدل «بن الفتح المزكيّ».

<sup>(</sup>۳۱۰) «ر»: اللّائكيّ.

<sup>(</sup>٣١١) «ر»: أنَّهم سمعوا آباءهم.

<sup>(</sup>٣١٢) «ر»: أنَّهم عهدوا.

- واسمه عليّ بن عثان بن خطّاب بن مرّة بن مؤيّد - وذكر أنّه هَمْدانيّ، وأنّ أصله من صنعاء (٢١٣) اليمن، فقلنا له: أنت رأيت عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - .

فقال بيده ففتح عينيه \_ وقد كان وقع حاجباه على عينيه \_ ففتحها كأنّها سراجان فقال: «رأيته بعيني هاتين، فكنت خادماً له وكنت معه في وقعة صفين، وهذه الشّجّة من دابّة علي \_ عليه السّلام \_ ». وأرانا أثرها على حاجبه الأيمن، وشهد الجهاعة الّذين كانوا حوله من المشائخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر، وأنّهم منذ وُلدوا عهدوه على هذه الحالة، وكذا سمعنا من آبائنا وأجدادنا.

ثم إنّا فاتحناه وسألناه عن قصّته وحاله وسبب طول عمره فوجدناه ثابت العقل يفهم مايقال له ويجيب عنه بلبّ وعقل. فذكر أنّه كان له والد قد نظر في كتب الأوائل وقرأها وقد كان وجد فيها ذكر نهر الحيوان، وأنّها تجري في الظّلابات، وأنّه من شرب منها طال عمرُه، فحمله الحرص على دخول الظّلابات، فتحمّل وتزوّد حسب ماقدر أنّه يكتفي به في مسيره، وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين (٢١٤) باذلين وعدّة جهال لبون وروايا وزاد، وأخرجني معه وأنا يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة، فسار بنا إلى أنْ وافينا طرف الظّلابات، ثمّ ذخلنا الظّلابات فسرنا فيها نحو سنة أيّام بلياليها، وكنّا نميّز بين اللّيل والنّهار بأنّ النّهار كان يكون أضوأ قليلًا وأقل ظلمة من اللّيل، فنزلنا بين جبال وأودية ودكوات، وقد كان أضوأ قليلًا وأقل ظلمة من اللّيل، فنزلنا بين جبال وأودية ودكوات، وقد كان والدي - رحمه الله - وجد في الكتب الّتي قرأها أنّ مجرىٰ نهر الحيوان في ذلك الموضع، فأقمنا في تلك البقعة أيّاماً حتّىٰ فني الماء الّذي كان معنا واستقيناه الموضع، فأقمنا في تلك البقعة أيّاماً حتّىٰ فني الماء الّذي كان معنا واستقيناه

<sup>(</sup>٣١٣) في بعض النّسخ: صعيد.

<sup>(</sup>۳۱٤) «ر»: حاجبين.

جهالنا، ولو لا أنّ جهالنا كانت لبوناً لهلكنا وتلفنا عطشاً، وكان والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النَّهر ويأمرنا أن نوقد ناراً ليهتدي بضوئها إذا أراد الرَّجوع إلينا. فمكثنا في تلك البقعة نحو خمسة أيّام ووالدي يطلب النّهر فلا يجده، وبعد الإياس عزم على الانصراف حذراً من التَّلف لفناء الزَّاد والماء، والخدم الَّذين كانوا معنا ضجر وا وخشوا(٢١٥) التَّلف فألحُّوا على والدي بالخروج من الظُّلمات، فقمت يوماً من الرّحل لحاجتي، فتباعدت من الرّحل قدر رمية سهم. فعثرت بنهر ماء أبيض اللَّون عذب لذيذ، لا بالصغير من الأنهار ولا بالكبير، يجري جرياً ليَّناً. فدنوت منه وغرفت منه بيدي غرفتين أو ثلاثاً فوجدته عذباً بارداً لذبذاً. فبادرت مسرعاً إلىٰ الرّحل وبشّرت الخدم بأنّي قد وجدت الماء. فحملوا ما كان معنا من القرب والأدوات لنملأها، ولم أعلم أنّ والدي في طلب ذلك النّهر، وكان سروري بوجود الماء لما كنّا عدمنا(٢١٦) الماء وفني ما كان معنا، وكان والدي في ذلك الوقت غائباً عن الرّحل مشغولًا بالطّلب (٣١٧)، فجهدنا وطفنا ساعة هومة(٢٦٨) علىٰ أن نجد(٣١٩) النّهر فلم نهتد إليه، حتّىٰ أنّ الخدم كذّبوني وقالوا لى: «لم تصدق». فلمّا انصرفت إلى الرّحل وانصرف والدى أخبرته بالقصّة فقال لي: يابنيّ هو الّذي أخرجني إلى هذا المكان، وتحمّل الخطر كان لذلك النّهر، ولم أرزَق أنا ورُزقته أنت، وسوف يطول عمرك حتَّى تملُّ الحياة.

ثمّ رحلنـا منصـرفـين وعدنا إلىٰ أوطاننا وبلدنا، وعاش والدي بعد ذلك

<sup>(</sup>٣١٥) «ر»: وأوجسوا في أنفسهم خيفة.

<sup>(</sup>٣١٦) «ر»: فيه من عدم.

<sup>(</sup>٣١٧) «ر»: في طلب الماء.

<sup>(</sup>٣١٨) في المصدر وبعض نُسخنا: هوية.

<sup>(</sup>٣١٩) «ر»: «في طلب» بدل «على أن نجد».

سنيّات وتُونّفي (٣٢٠) \_ رحمة الله عليه \_ .

فلمّا بلغ سنّي قريباً من ثلاثين سنة وكان قد اتّصل بنا وفاة النّبيّ - صلّىٰ الله عليه وآله - ووفاة الخليفتين بعده، خرجت حاجّاً، فلحقت آخر أيّام عثمان، ولمّا لقيت أصحاب النّبيّ - صلّىٰ الله عليه وآله - فهال قلبي من بين جهاعة أصحاب النّبيّ - صلّىٰ الله عليه وآله - إلىٰ عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - فأقمت معه أخدمه وشهدت معه وقائع، وفي وقعة صفّين أصابتني هذه الشّجة من دابّته، فها زلت مقياً معه إلىٰ أن مضىٰ لسبيله - عليه السّلام - فألحّ عليّ أولاده وحرمه أن أقيم عندهم فلم أقم وانصرفت إلىٰ بلدي.

وخرجت أيّام بني مروان حاجّاً وانصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية لم أخرج إلى الاثنان الله من الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري وطول عمري، فيستحضروني (٢٢٦) إلى حضرتهم ليروني ويسألوني عن سبب طول عمري وعبّا شاهدت وكنت أتمنّى وأشتهي أن أحجّ حجّة أخرى. فحملني هؤلاء حفدتي وأسباطي الّذين ترونهم حولي.

وذكر أنّه قد سقطت أسنانه مرّتين أو ثلاث مرّات. فسألناه أن يحدّثنا بها سمعه من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ . فذكر أنّه لم يكن له حرص ولا همّة في طلب العلم وقت صحبته لعليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ والصّحابة أيضاً كانوا متوافرين. فمن فرط ميلي لعليّ \_ عليه السّلام \_ ومحبّتي له لم أشتغل بشيء سوى خدمته وصحبته. والّذي كنت أتذكّره ممّا كنت سمعته منه قد سمعه منّي عالم من النّاس ببلاد المغرب ومصر والحجاز، وقد انقرضوا

<sup>(</sup>۳۲۰) «ر»: ثمّ مات.

<sup>(</sup>٣٢١) «ر» والمصدر: «ما خرجت في» بدل «لم أخرج إلى».

<sup>(</sup>٣٢٢) في بعض النَّسخ: فيشخصوني.

وتفانوا، وهؤلاء أهل بلدي وحفدتي وأسباطي قد دوّنوه. فأخرجوا إلينا النّسخة وأخذ يملى علينا من حفظه. (٣٢٣)

حدّثنا أبو الحسن عليّ بن عثمان بن خطّاب بن مرّة بن مؤيّد الهُمْدانيّ المعروف بأبي الدّنيا معمّر المغربي - رضي الله عنه حيّاً وميّتاً - قال: حدّثنا عليّ أبن أبي طالب - عليه السّلام - قال: قال رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - من أحبّ أهل اليمن فقد أجننى، ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضنى. (٢٢٤)

وحدّثنا أبو الدّنيا معمّر قال: حدّثني عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآلـه \_ : من أعـان ملهوفاً كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

ثمّ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ : من سعىٰ في حاجة أخيه لمؤمن (٢٢٥) لله فيها رضىً وله فيها صلاح، فكأنّا خدم الله ألف سنة لم يقع في معصية طرفة عين. (٢٢٦)

وحدّثنا أبو الدّنيا معمّر المغربيّ قال: سمعت عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ يقول: أصاب النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ جوع شديد وهو في منزل فاطمة \_ عليها السّلام \_ قال عليّ: فقال لي النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: ياعليّ هات المائدة؛ فقدّمت المائدة، فإذا عليها خبز ولحم مشويّ. (٣٢٧)

<sup>(</sup>٣٢٣) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٣٨، الحديث ١.

<sup>(</sup>٣٢٤) كمال الدين وتمام النّعمة: ٥٤١، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٣٢٥) كذا في «ب» «ر» «المصدر» وفي سائر النسخ: المسلم.

<sup>(</sup>٣٢٦) كمال الدين وقام النّعمة: ٥٤١، الحديث ٣.

<sup>(</sup>٣٢٧) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٤١، الحديث ٢.

حدّثنا أبو الدّنيا معمّر المغربيّ قال: سمعت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام \_ يقول: جُرِحت في وقعة خيبر خمساً وعشرين جراحة، فجئت إلى النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ فليّا رأى مابي من الجراحة بكى وأخذ من دموع عينيه فجعلها على الجراحات، فاسترحت من ساعتي (٣٢٨).

وحدّثنا أبو الدّنيا قال: حدّثني عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ : من قرأ «قل هو الله أحد» مرّة فكأنّا قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فكأنّا قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّا قرأ القرآن كلّه. (٣٢٩)

وحدّثنا أبو الدّنيا قال: سمعت عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ يقول: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ : كنت أرعىٰ الغنم، فإذا أنا بذئب علىٰ قارعة الطّريق، فقلت له: ماتصنع هاهنا؟

فقال لي: وأنت ماتصنع؟

قلت: أرعىٰ الغنم.

قال: مُر.

قال: فسقت الغنم. فلمّا توسّط الذّئب الغنم فإذا أنا بالذّئب قد شدّ علىٰ شاةٍ فقتلها.

قال: فجئت حتى أخذت بقفاه فذبحته وجعلته على يدي، وجعلت أسوق الغنم. فلمّا سرت غير بعيد إذا أنا بثلاثة أملاك: جبرئيل، وميكائيل، وملك الموت \_ صلوات الله عليهم \_ فلمّا رأوني قالوا: هذا محمّد بارك الله فيه. فاحتملوني

<sup>(</sup>٣٢٨) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٤٢، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٣٢٩) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٤٢، الحديث ٦.

وأضجعوني وشقّوا جو في بسكّين كان معهم وأخرجوا قلبي من موضعه وغسلوا جو في بهاء كان معهم بارد في قارورة حتّىٰ نقي من الدّم. ثمّ ردّوا قلبي إلىٰ موضعه وأمرّوا أيديهم علىٰ جو في فالتحم الشّقّ بإذن الله \_ عزّ وجلّ \_ وما حسست بسكّين ولا وجع.

قال: وخرجت أعدو إلى أمّي؛ يعني حليمة داية النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقالت لي: أين الغنم؟ فخبّرتها بالخبر. فقالت: سوف يكون لك في الجنّة منزلة عظيمة. (٣٣٠)

وحدّثنا أبو سعيد عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب، قال: ذكر أبو بكر محمّد بن أبي الفتح المزكيّ، وأبو الحسن عليّ بن الحسين اللّاشكيّ: أنّ السّلطان بمكّة لمّا بلغه خبر أبي الدّنيا تعرّض له وقال: لا بدّ لي أن أخرجك إلى بغداد إلى حضرة أمير المؤمنين المقتدر. فإنّي أخشى أن يعتب عليَّ إن لم أخرجك معي إليه. فسأله الحاجّ من أهل المغرب وأهل مصر والشّام أن يعفيه ولا يشخصه؛ فإنّه شيخ ضعيف فلا يُؤمَن ما يحدث عليه. فأعفاه.

قال أبو سعيد: ولو أنّي حضرت الموسم في تلك السّنة لشاهدته. وخبره كان مستفيضاً شائعاً في الأمصار. وكتب عنه هذه الأحاديث المصريّون والشّاميّون والبغداديّون ومن سائر الأمصار ممّن حضر الموسم. وبلغه خبر هذا الشّيخ. وأحب أن يلقاه ويكتب عنه \_ نفعنا الله وإيّاهم بها \_ . (٣٢١)

وأخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيىٰ بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ

<sup>(</sup>٣٣٠) كمال الدين وتمام النّعمة: ٧٤٥، الحديث ٧.

<sup>(</sup>٣٣١) كال الدين وتمام النّعمة: ٢٥٥، الحديث ٨.

فيها أجازه لي ممّا يصحّ عندي من حديثه، وصحّ عندي هذا الحديث برواية الشّريف أبي عبدالله محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسىٰ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب \_ عليهم السّلام \_ أنّه قال: حججت في سنة عشر وثلاثهائة (٣٣٢) وفيها حجّ نصر القسوريّ صاحب (٢٣٣) المقتدر بالله ومعه عبدالله بن حمدان المكنّى بأبي الهيجاء. فدخلت مدينة الرّسول \_ صلّى الله عليه وآله \_ في ذي القعدة. فأصبت قافلة المصريّين وفيها أبو بكر محمّد بن على الماذرائي ومعه رجل من أهل المغرب. وذكر أنّه رأى أصحاب رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ . فاجتمع عليه النَّاس وازدحموا وجعلوا يتمسّحون به وكادوا يأتون علىٰ نَفسه. فأمر عمّى أبو القاسم طاهر بن يحييٰ \_ رضى الله عنه \_ فتيانه وغلمانه فقال: «أفرجوا عنه النّاس». ففعلوا وأخذوه فأدخلوه دار أبي سهل الطُّفيّ وكان عمّى نازلها. فأدخل وأذن للنَّاس فدخلوا، وكان معه خمسة نفر ذكر أنّهم أولاد أولاد (٣٣٤) أولاده، فيهم شيخ له نيف وثانون سنة. فسألناه عنه.

فقال: هذا ابن ابني. وآخر له سبعون سنة.

[فقـال: هذا](<sup>۳۳۵)</sup> ابن ابني. واثنين لهما ستّون سنة أو خمسون سنة أو نحوها. وآخر له سبع عشرة سنة.

فقال: هذا [ابن ابن](٣٣٦) ابني.

<sup>(</sup>٣٣٢) في المصدر: ثلاث عشرة وثلاثهائة.

<sup>(</sup>٣٣٣) «ب» «ح» «ر» وبعض نسخ المصدر: حاجب.

<sup>(</sup>٣٣٤) ليست في «ب» «ح» والمصدر.

<sup>(</sup>٣٣٥) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣٣٦) أضفناه من المصدر.

ولم يكن معه فيهم أصغر منه. وكان إذا رأيته قلت ابن ثلاثين أو أربعين سنة، أسود الرّاس واللّحية، شاب نحيف الجسم، أدم ربع من الرّجال، خفيف العارضين، إلى قصر أقرب.

قال أبو محمّد العلويّ: فحدّثنا هذا الرّجل ـ واسمه عليّ بن عثمان بن خطّاب بن مرّة بن مؤيّد ـ بجميع ما كتبناه عنه وسمعناه من لفظه، ومارأينا من بياض عنفقته (٣٣٧) بعد سوادها، ورجوع سوادها بعد بياضها عند شبعه من الطّعام.

قال أبو محمّد العلويّ ـ رضي الله عنه ـ : ولو لا أنّه حدّث جاعة من أهل المدينة السّلام وغيرهم من جميع أهل المدينة من الأشراف والحاج من أهل مدينة السّلام وغيرهم من جميع الآفاق ماحدّثت عنه بها سمعت وسهاعي منه بالمدينة وبمكّة في دار السّهميّين، في الدّار المعروفة بالمكتومة (٢٢٨)، وهي دار عليّ بن عيسىٰ بن الجرّاح. وسمعت منه في مضرب القشوري ومضرب الماذرائي [ومضرب أبي الهيجاء. وسمعت بمنىٰ بعد منصرفه من الحجّ بمكّة في دار الماذرائي [المعرب عند باب الصّفا. وأراد القشوري أن يحمله وولده إلى مدينة السّلام إلى المقتدر، فجاءه فقهاء أهل مكّة فقالوا: أيّد الله الأستاد؛ إنّا روينا في الأخبار المأثورة عن السّلف أنّ المعمّر المغربيّ إذا دخل مدينة السّلام افتتنت (١٠٠٠) وخربت وزال الملك، فلا تحمله وردّه إلى المغرب، ومصر، فقالوا: لم نزل نسمع من آبائنا ومشائخنا وسألنا مشائخ أهل المغرب ومصر، فقالوا: لم نزل نسمع من آبائنا ومشائخنا

<sup>(</sup>٣٣٧) العنفقة: شُعيرات بين الشَّفة السَّفليٰ والذَّقن.

<sup>(</sup>٣٣٨) في المصدر: بالمكبّريّة.

<sup>(</sup>٣٣٩) ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣٤٠) في المصدر: فنيت.

يذكرون [اسم] (۳٤١) هذا الرجل واسم البلد الذي هو مقيم فيه طنجة، ذكروا أنّه كان يحدّثهم بأحاديث قد ذكرنا بعضها في كتابنا هذا.

قال أبو محمّد العلويّ ـ رضي الله عنه ـ : فحدّثنا هذا الشّيخ أعني عليّ آبن عثان المعمّر ببدء خروجه من بلدة من (۲۵۲) حضرموت، وذكر أنّ أباه خرج هو وعمّه وأخرجا به معها يريدان الحجّ وزيارة النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ فخرجوا من بلادهم من حضرموت وساروا أيّاماً، ثمّ أخطؤوا الطّريق وتاهوا عن المحجّة. فأقاموا تائهين ثلاثة أيام وثلاث ليال علىٰ غير محجّة. فبينها هم كذلك إذ وقعوا في جبال رمل يقال لها: «رمل عالج»، تتصل برمل إرم ذات العهاد. فبينها هم كذلك إذ وقعوا في جبال رمل يقال لها: «رمل عالج».

قال: فجعلنا نسير علىٰ أثرها. فأشرفنا علىٰ وادٍ، وإذا برجلين قاعدين علىٰ بئر أو علىٰ عين.

قال: فلمّا نظرا إلينا قام أحدهما فأخذ دلواً فأدلاه واستقىٰ فيه من تلك العين أو البئر واستقبلنا. فجاء إلىٰ أبي فناوله الدّلو.

فقال أبي: قد أمسينا ننيخ على هذا الماء ونفطر إن شاء الله.

فصار إلىٰ عمّى فقال له: اشرب.

فرد عليه كما رد عليه أبي. فناولني وقال لي: اشرب.

فشر بت. فقال: هنيئاً لك إنّك ستلقىٰ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . . فأخبره أيّها الغلام بخبرنا وقل له: الخضر وإلياس يقرئانك السّلام. وستعمّر حتّىٰ تلقىٰ المهديّ وعيسىٰ بن مريم \_ عليها السّلام \_ . فإذا لقيتها فاقرأهما

<sup>(</sup>٣٤١) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣٤٢) ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣٤٣) في المصدر: «نحن كذلك إذا نظرنا إلى أثر» بدل «هم كذلك... جبال».

البسلام.

ثمّ قالا: مايكونان هذان منك؟

فقلت: أبي وعمّي.

ِ فقالا: أمّا عمّك فلا يبلغ مكّة. وأمّا أنت وأبوك فستبلغان. ويموت أبوك. وتعمّر أنت. ولستم تلحقون النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ ؛ لأنّه قد قرب أجله.

ثمّ ميّلا (أثناً)، فوالله ماأدري أين مرّا في السّهاء أو في الأرض. فنظرنا فإذا لا بئر ولا عين ولا ماء. فسرنا متعجّبين من ذلك إلى أن رجعنا إلى نجران. فا عتل عمّي ومات بها وأتممت أنا وأبي حجّنا، ووصلنا إلى المدينة فاعتل أبي ومات وأوصى بي إلى عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ . فأخذني وكنت معه أيّام أبي بكر وعمر وعثمان و[أيام] (أفناً) خلافته، حتّى قتله عبدالرّحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ .

وذكر أنّه لمّا حوصر عثمان بن عفّان في داره دعاني. فدفع إليّ كتاباً ونجيبا وأمرني بالخروج إلى عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ وكان في ضياعه بينبع وأمواله. فأخذت الكتاب وسرت حتّىٰ إذا كنت بموضع يقال له: «جدار أبي عناية»، سمعت قرآناً، فإذا عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ يسير مقبلًا من ينبع وهو يقول: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُون ﴾ (٢٤٦). فلمّا نظر إليّ قال: يا أبا الدّنيا ماوراءك؟

قلت: هذا كتاب أمير المؤمنين عثان.

فأخذه فقرأه فإذا فيه:

<sup>(</sup>٣٤٤) في المصدر: مرّا.

<sup>(</sup>٣٤٥) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣٤٦) المؤمنون: ١١٥.

فإن كنت مأكولًا فكُن أنت آكلي وإلّا فأدركني ولَّما أُمرَّقُ فلهًا قرأه قال: سِرْ سِر.

فدخل إلى المدينة ساعة قتل عثان بن عفّان. فهال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ إلى حديقة بني النّجار وعلم النّاس بمكانه. فجاؤوا إليه ركضاً وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيدالله. فلمّا نظروا إليه ارفضوا إليه ارفضاض الغنم يشدّ عليها السّبع. فبايعه طلحة، ثمّ الزّبير، ثمّ بايع المهاجرون والأنصار. فأقمت معه أخدمه. فحضرت معه الجمل وصفّين، وكنت بين الصّفين واقفاً عن يمينه إذ سقط سوطه من يده. فأكببت آخذه وأدفعه إليه وكان لجام دابّته حديداً مدمّجاً. فرفع الفرس رأسه. فشجّني هذه الشّجة الّتي في صدغي. فدعاني أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ . فتفل فيها وأخذ حفنة من تراب فتركه عليها، فوالله ماوجدت لها ألماً ولا وجعاً.

ثمّ أقمت معه حتّىٰ قُتل ـ صلوات الله عليه ـ وصحبت الحسن بن عليّ ـ عليه السّلام ـ حين ضُرب بساباط المدائن. ثمّ بقيت معه بالمدينة أخدمه وأخدم الحسين \_ عليها السّلام ـ حتّىٰ مات الحسن مسموماً؛ سمّته جعدة بنت الأشعث آبن قيس الكنديّ ـ لعنها الله ـ دسّاً من معاوية.

ثمّ خرجت مع الحسين بن عليّ \_ عليه السّلام \_ حتّىٰ حضرت كربلاء، وقُتل \_ عليه السّلام \_ وخرجت هارباً بديني، وأنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهديّ وعيسىٰ بن مريم \_ عليها السّلام \_ .

قال أبو محمّد العلويّ ـ رضي الله عنه ـ : ومن عجيب مارأيت من هذا الشّيخ عليّ بن عثمان وهو في دار عمّي طاهر بن يحيىٰ ـ رضي الله عنه ـ وهو يحدّث بهذه الأعاجيب وبدء خروجه، فنظرت إلىٰ عنفقته وقد احمرّت، ثمّ

ابيضّت، فجعلت أنظر إليه لأنّه لم يكن في رأسه ولا لحيته ولا عنفقته بياض به. قال: فنظر إلى نظري إلى لحيته وعنفقته فقال: ماترون أنّ هذا يصيبني إذا جعت وإذا شبعت رجعت إلى سوادها.

فدعا عمّي بطعام فأخرج من داره ثلاث موائد، فوُضعت واحدة بين يدي الشّيخ وكنت أنا أحد من جلس عليها، فكنت (٢٤٧) معه، فوُضعت المائدتان وسط الدّار وقال عمّى للجهاعة: بحقّى عليكم إلّا أكلتم وتحرّمتم بطعامنا.

فأكل قوم وامتنع قوم، وجلس عمّي علىٰ يمين الشّيخ يأكل ويلقي بين يديه. فأكل أكل شابّ وعمّي يحلف عليه وأنا أنظر إليه وعنفقته تسود حتّىٰ عادت إلىٰ سوادها.(٣٤٨)

وحدّثنا عليّ بن عثمان بن الخطاب، قال: حدّثني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ : من أحبّ أهل اليمن فقد أحبّني، ومن أبغضهم فقد أبغضني. (٢٤٩٠)

وممًّا نقلته من الكتاب المذكور حديث عبيد بن شريد الجرهميّ.

وحدّثنا أبو سعيد عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب الشّجريّ، قال: وجدت في كتاب لأخي أبي الحسين (٢٥٠) بخطّه يقول: سمعت بعض أهل العلم من قرأ الكتب وسمع الأخبار: أنّ عبيد بن شريد الجرهميّ \_ وهو معروف \_ عاش ثلاثائة وخمسين سنة، فأدرك النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وحسن إسلامه، وعمّر بعدما قُبض النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ على معاوية في أيّام

<sup>(</sup>٣٤٧) في المصدر: فجلست.

<sup>(</sup>٣٤٨) كمال الدين وتمام النّعمة: ٥٤٣، الحديث ٩.

<sup>(</sup>٣٤٩) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٧٤٧، الحديث ١٠.

<sup>(</sup>٣٥٠) في المصدر: الحسن.

تغلّبه وملكه، فقال معاوية: أخبرني ياعبيد عهّا رأيت وسمعت ومن أدركت وكيف رأيت الدّهر؟

فقال: أمَّا الدُّهر فرأيت ليلًا يشبه ليلًا، ونهاراً يشبه نهاراً، ومولوداً يولد، وميَّتاً يموت، ولم أدرك أهل زمان إلَّا وهم يذمُّون زمانهم. وأدركت من قد عاش ألف سنة. فحدَّثني عمَّن كان قبله قد عاش ألفي سنة. وأمَّا ما سمعت فحدَّثني ملك من ملوك حمير: أنّ بعض ملوك التّبابعة (٣٥١) مّن دانت له البلاد كان يقال له: «ذو سرح»، كان أعطى الملك في عنفوان شبابه وكان حسن السّيرة في أهل مملكته، محسناً (٢٥٢) فيهم مطاعاً. فملكهم سبعائة سنة. وكان كثيراً مايخرج في خاصّته إلىٰ الصّيد والنّزهة. فخرج يوماً في بعض تنزّهه. فأتىٰ علىٰ حيّتين إحديهما بيضاء كأنُّها سبيكة فضَّة، والأخرى سوداء كأنَّها حممة وهما تقتتلان، وقد غلبت السُّوداء البيضاء. فكادت تأتي على نَفسها. فأمر الملك بالسُّوداء فقتلت. وأمر بالبيضاء فاحتُملت حتى انتهى بها إلى عين ماء نقيّ عليها شجرة، فأمر فصُبُّ عليها من الماء فسُقِيت حتّىٰ رجع إليها نَفَسُها. فأفاقت فخلّىٰ سبيلها. فانسابت الحيّة ومضت، ومكث الملك يومه في تصيّده ونزهته (٢٥٣). فلمّا أمسىٰ رجع إلىٰ منزله وجلس علىٰ سريره في موضع لا يصل إليه حاجب ولا أحد. فبينها هو كذلك إذ رأى شاباً آخذاً بعضادتي الباب وبه من الشّباب والجال شيء لا يوصف. فسلّم عليه فذّع منه الملك.

فقال له: مَنْ أنت؟ ومن أذن لك بالدّخول عليَّ في هذا الموضع الّذي لا

<sup>(</sup>٣٥١) هم بنو حمير، كانوا باليمن، وإنَّها سمّوا تبابعة لأنَّه يتبع بعضهم بعضاً، كلَّها هلك واحد منهم قام بعده واحد آخرٍ، ولم يكونوا يسمّون الملك منهم بتبّع حتّى يملك اليمن.

<sup>(</sup>٣٥٢) في المصدر: سخيًّا.

<sup>(</sup>٣٥٣) «ع» «ر»: تنزّهه.

يصل إليه حاجب ولا غيره؟

فقال له الفتىٰ: لا ترع ـ أيّها الملك ـ إنّي لست بإنسيّ ولكنّي فتىً من الجنّ أتيتك لأجازيك ببلائك الحسن الجميل عندى!

قال الملك: ومابلائي عندك؟

قال: أنا الحيّة الّتي أحييتني في يومك هذا. والأسود الّذي قتلته وخلّصتني منه كان غلاماً لنا تمرّد علينا وقد قتل من أهل بيتي عدّة، وكان إذا خلا بواحد منّا قتله، فقتلت عدوّي وأحييتني. فجئتك لاكافئك ببلائك عندي، ونحن \_ أيّها الملك \_ الحنّ لا الحنّ.

فقال له الملك: وما الفرق بين الجنّ والجنّ؟

ثمّ انقطع الحديث من الأصل الّذي كتب أخيي "\* فلم يكن هناك تهامه. (٣٥٤)

### حديث الرّبيع بن ضبع الفزاريّ

حدّثنا أحمد بن يحيى المكتب، قال: حدّثنا أبو الطّيّب أحمد بن محمّد الورّاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن دريد الأزديّ العمانيّ: بجميع أخباره وكتبه ٱلّتي صنّفها، ووجدنا في أخباره أنّه قال: لمّا وفد النّاس على عبدالملك بن مروان قدم في من قدم عليه الرّبيع بن ضبع الفزاريّ، وكان أحد المعمّرين ومعه ابن ابنه وهب بن عبدالله بن الرّبيع شيخاً فانياً قد سقط حاجباه على عينيه وقد عصّبها، فلمّا رآه الآذن \_ وكانوا يأذنون للنّاس على أسنانهم \_ قال له:

<sup>(\*)</sup> في المصدر: «كتبته» بدل «كتب أخي».

<sup>(</sup>٣٥٤) كمال الدّين وقام النّعمة: ٧٤٥، الحديث ١.

«ادخل أيها الشيخ». فدخل يدب على العصاة يقيم بها صلبه ولحيته (٢٥٥) على ركبتيه.

قال: فلمّا رآه عبدالملك رقّ له وقال له: اجلس أيّها الشّيخ. فقال: ياأمير المؤمنين أيجلس الشّيخ وجدّه على الباب؟

قال: فَإِذَنْ أنت من ولد الرّبيع بن ضبع؟

قال: نعم أنا وهب بن عبدالله بن الرّبيع.

قال للآذان: أرجع فأدخل الرّبيع.

فخرج الآذن فلم يعرفه حتَّىٰ نادیٰ: أين الرَّ بيع؟

قال: ها أنا ذا.

فقام يهرول في مشيته. فلمّا دخل على عبدالملك سلّم. فقال عبدالملك للمرافقة وأبيكم أدركت من العمر والّذي رأيت من الخطوب الماضية.

قال: أنا أقول:

ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدرك عمري ومولدي حجرا أنا امرؤ القيس قد سمعت به هيهات هيهات طال ذا عمرا قال عبدالملك: قد رويت هذا من شعرك وأنا صبيّ، قال: وأنا القائل:

إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللّذاذة والفتاءُ قال عبدالملك: وقد رويت هذا أيضاً وأنا غلام، ياربيع لقد طلبك جَدُّ غير عاثر، ففصّل لى عمرك.

فقال: عشت مائتين سنة في الفترة بين عيسى ومحمّد \_ صلّىٰ الله عليها \_

<sup>(</sup>٣٥٥) في المصدر: وكشحيه.

<sup>(</sup>٣٥٦) في المصدر: ويلكم.

وعشرين ومائة سنة في الجاهليّة، وستّين سنة في الإسلام.

قال أخبرني عن الفتية من قريش المتواطئي الأسهاء.

قال: سل عن أيّهم شئت؟

قال: أخبرني عن عبدالله بن عبّاس.

قال: فهم وعلم وعطاء وحدم (٣٥٧)، ومقرى ضخم.

قال: فأخبرني عن عبدالله بن عمر.

قال: حلم وعلم وطول وكظم وبعدٌ من الظّلم.

قال: فأخبرني عن عبدالله بن جعفر.

قال: ريحانة طيّب ريحها، ليّن مسّها، قليل على المسلمين ضررها.

قال: فأخبرني عن عبدالله بن الزّبير.

قال: جبل وعر ينحدر منه الصّخر.

قال: لله درّك ما أخبرك بهم!

قال: قرب جواري، وكثر استخباري (۴۰۸)

## حديث شقّ الكاهن نقلًا من الكتاب المذكور أيضاً عن الرّواة المقدّم ذكرهم

عن ابن الكلبيّ، عن أبيه، قال: سمعت شيوخاً من بجيلة مارأيت على سروهم ولا حسن هيئتهم يخبرون أنّه عاش شقّ الكاهن ثلاثهائة سنة. فلمّا حضرته الوفاة اجتمع عليه قومه، فقالوا له: أوصنا فقد آن أن يفوتنا بك الدّهر.

<sup>(</sup>٣٥٧) في المصدر: وحلم.

<sup>(</sup>٣٥٨) كمال الدين وتمام النّعمة: ٥٤٩، الحديث ١.

فقال: تواصلوا ولا تقاطعوا، وتقابلوا ولا تدابروا، [وبلّوا الأرحام] (٢٥٩)، واحفظوا الذّمام، وسوّدوا الحليم، وأجلّوا الكريم، وأذلّوا اللّئيم، ووقّر وا ذا الشّيبة، وتجنّبوا الهزل في مواضع الجدّ، ولا تكدّروا الإنعام بالمنّ، واعفوا إذا قدرتم، وهادنوا إذا عجزتم، وأحسنوا إذا كويدتم، واسمعوا من مشائخكم، واستبقوا دواعي الصّلاح عند إحن العداوة؛ فإنّ بلوغ الغاية في النّدامة جرح بطيء الاندمال، وإيّاكم والطّعن في الأنساب، ولا تفصحوا عن مساوئكم، ولا تودعوا عقائلكم غير مساوئكم؛ فإنّها وصمة فادحة وقصأة فاضحة، الرّفق الرّفق لا الخرق؛ فإنّ الخرق مندمة في العواقب، مكسبة للعوائب، الصّبر أبعد (٢٦٠) عتاب، والقناعة خير مال، والنّاس أتباع الطّمع، وقرائن الهلع، ومطايا الجزع، وروح الذّل التّخاذل، ولاتزالون ناظرين بعيون سامية (٢٦١) ما اتّصل الرّجاء بأموالكم، والخوف بأعالكم (٢٦٠).

ثم قال: يا لها نصيحة زلّت عن عذبة فصيحة إن كان وعاؤها وكيعاً، ومعدنها منيعاً، ثمّ مات.

قال مصنّف هذا الكتاب (۲۹۳ مرضي الله عنه ـ: إنّ مخالفينا يروون مثل هذه الأحاديث ويصدّقون بها، ويروون حديث شدّاد بن عاد بن إرم، وإنّه عمّر تسعائة سنة، ويروون صفة جنّته، وإنّها مغيّبة عن النّاس فلا ترى، وإنّها في الأرض، ولا يصدّقون بقائم آل محمّد ـ صلوات الله عليه ـ ويكذّبون بالأخبار

<sup>(</sup>٣٥٩) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣٦٠) في المصدر: أنفذ.

<sup>(</sup>٣٦١) في المصدر: نائمة.

<sup>(</sup>٣٦٢) في المصدر: بمحالَّكم.

<sup>(</sup>٣٦٣) أي: الشّيخ الصّدوق \_ رحمة الله عليه \_.

الَّتي رويت فيه؛ جحوداً للحقّ، وعناداً لإِله الخلق (٣٦٤).

### حديث شدّاد بن عاد بن إرم وصفة إرم ذات العماد الّتي لم يُخلَق مثلها في البلاد نقلاً من الكتاب المذكور

أخبرنا (٣٦٥) محمّد بن هارون الزّنجانيّ في ما كتب إليّ، قال: حدّثنا معاذ أبن المثنّىٰ العنبريّ، قال: حدّثنا عبدالله [بن محمّد](٣٦٦) بن أسهاء، قال: حدّثنا جويرية، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، قال: إنَّ رجلًا يقال له: «عبدالله أبن فلانة» خرج في طلب إبل له قد شردت. فبينها هو في صحاري عدن في تلك الفلوات؛ إذ هو قد وقع علىٰ مدينة عليها حصن، حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال. فلمّا دنا منها ظنّ أنّ فيها من يسأله عن إبله. فلم ير داخلًا ولا خارجاً. فنزل عن ناقته وعقلها وسلّ سيفه ودخل من باب الحصن فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدّنيا أعظم منها ولا أطول؛ وإذا خشبها من أطيب عود، وعليهما نجوم من ياقوت أصفر وياقوت أحمر ضوؤها قد ملأ المكان. فلمّا رأى ذلك أعجبه، ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو بمدينة لم ير الرَّاؤون مثلها قطّ. وإذا هو بقصور كلّ قصر منها معلّق تخته أعمدة من زبرْجد وياقوت، وفو ق كلّ قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنيّة بالنّه منها والفضّة واللّولق والياقوت والزّبرجد، وعلىٰ كلّ باب من أبواب تلك القصور مصاريع مثل مصاريع باب

<sup>(</sup>٣٦٤) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٥٠، الحديث ١.

<sup>(</sup>۳٦٥) «ر» حدّثناً.

<sup>(</sup>٣٦٦) أضفناه من المصدر.

المدينة من عود طيّب قد نضّدت عليه اليواقيت، وقد فُرِشت تلك القصور باللّؤلؤ وبنادق المسك والزّعفران. فلمّا رأى ذلك ولم ير هناك أحداً أفزعه ذلك.

ثمّ نظر إلى الأزقّة فإذا في كلّ زقاق منها أشجار قد أثمرت، تحتها أنهار تجري، فقال: هذه الجنّة الّتي وصف الله \_ عزّ وجلّ \_ لعباده في الدّنيا. فالحمد لله الّذي أدخلني الجنّة.

فحمل من الؤلؤها ومن بنادق المسك والزّعفران ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ولا من ياقوتها؛ لأنّه كان مثبتاً عليه في أبوابها وجدرانها، وكان اللّؤلؤ وبنادق المسك والزّعفران منشوراً بمنزلة الرّمل في تلك القصور والغرف كلّها. فأخذ منها ماأراد وخرج وأتى ناقته وركبها.

تُمّ سار يقفوا أثر ناقته حتّى رجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه، وأعلم النّاس أمره، وباع بعض ذلك اللّؤلؤ وكان قد اصفار وتغيّر من طول مامر عليه من اللّيالي والأيّام. فشاع خبره وبلغ معاوية بن أبي سفيان فأرسل رسولاً إلى صاحب صنعاء وكتب بإشخاصه. فشخص حتّى قدم على معاوية. فخلا به وسأله على عاين. فقص عليه أمر المدينة ومارأى فيها وعرض عليه ماحمله منها من اللّؤلؤ وبنادق المسك والزّعفران، فقال: وآلله ما أعطي سليان بن داود مثل هذه المدينة.

فبعث معاوية إلى كعب الأحبار فدعاه وقال له: يا أبا إسحاق هل بلغك أنّ في الدّينا مدينة مبنيّة بالذّهب والفضّة وعمدها زبرجد وياقوت وحصباء (٢٦٧) قصورها وغرفها اللّؤلؤ وأنهارها في الأزقّة تجرى تحت الأشجار؟

قال: كعب الأحبار: أمَّا هذه المدينة صاحبها شدَّاد بن عاد الَّذي بناها. وأمَّا

<sup>(</sup>٣٦٧) «ب»: وحصا.

المدينة فهي إرم ذات العاد الّتي وصفها الله \_ عزّ وجلّ \_ في كتابه المنزل على نبيّه محمّد \_ صلّى الله عليه وآله \_ وذكر أنّه لم يخلق مثلها في البلاد.

قال معاوية: حدّثنا بحديثها.

فقال: إنّ عاداً الأولى ـ وليس بعاد قوم هود ـ كان له ابنان سمّى أحدهما شدّاداً والآخر شديداً. فهلك عاد وبقيًا وَمَلكَا وتجبّرا، وأطاعها النّاس في الشّرق والغرب، فهات شديد وبقي شدّاد. فملك وحده ولم ينازعه أحد، وكان مولعاً بقراءة الكتب، وكان كلّها سمع بذكر الجنّة ومافيها من البنيان والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ رغب أن يفعل مثل ذلك في الدّنيا عتوّاً على الله ـ عزّ وجلّ فجعل على صنعتها مائة وزير تحت يد كلّ واحد منهم ألف من الأعوان. فقال: انظلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضّة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ. واصنعوا تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وعلى المدينة قصوراً، وعلى القصور غرفاً، وفوق الغرف غرفاً، واغرسوا تحت القصور في أزفّتها أصناف الثّهار كلّها، وأجروا فيها الأنهار حتّى تكون تحت أشجارها في أزفّتها أصناف الثّهار كلّها، وأجروا فيها الأنهار حتّى تكون تحت أشجارها فإنّي أقرأ (٢٦٨٨)

قالوا له: كيف نقدر على ماوصفت لنا من الجواهر والذّهب والفضّة حتّىٰ يمكننا أن نبني مدينة كها وصفت؟

قال شدّاد: ألا تعلمون أنّ ملك الدّنيا بيدى؟!

قالوا: بليٰ.

قال: فانطلقوا إلى كلّ معدن من معادن الجواهر والذّهب والفضّة، فوكّلوا بها حتّىٰ تجمعوا ماتحتاجون إليه، وخذوا جميع ماتجدونه في أيدي النّاس من

<sup>(</sup>٣٦٨) في المصدر: قرأت.

الذّهب والفضّة.

فكتبوا إلى كلّ ملك في الشّرق والغرب. فجعلوا يجمعون أنواع الجواهر عشر سنين. فبنوا له هذه المدينة في مدّة ثلاثهائة سنة، وعمّر شدّاد تسعائة سنة. فلمّا أتوه فأخبروه بفراغهم منها، قال: انطلقوا فاجعلوا عليها حصناً، واجعلوا حول الحصن ألف قصر، عند كلّ قصر ألف علم، يكون في كلّ قصر من تلك القصور وزير من وزرائي.

فرجعوا وعملوا ذلك كلّه له، ثمّ أتوه فأخبروه بالفراغ منها كما أمرهم به. فأمر النّاس بالتّجهيز إلى إرم ذات العهاد. فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين. ثمّ سار الملك يريد إرم. فلمّا كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله - عزّ وجلّ - عليه وعلى جميع من كان معه صيحة من السّهاء فأهلكتهم جميعاً. ومادخل إرم ولا أحد ممّن كان معه. فهذه صفة إرم ذات العهاد الّتي لم يُخلَق مثلها في البلاد. وإنّي لأجد في الكتب أنّ رجلًا يدخلها ويرى مافيها ثمّ يخرج فيحدّث بها يرى فلا يُصدَّق وسيدخلها أهل الدّين في آخر الزّمان.

قال مصنّف هذا الكتاب \_ رضي الله عنه (٢٦٩) \_ : إذا جاز أن يكون في الأرض جنّة مغيّبة عن النّاس لا يهتدي إلى مكانها أحد من النّاس ولا يعلموا بها، ويعتقدون صحّة كونها من طريق الأخبار، فكيف لا يقبلون من طريق الأخبار كون القائم \_ عليه السّلام \_ الآن في غيبته؟! وإذا جاز أن يعمّر شدّاد أبن عاد تسعائة سنة، فكيف لا يجوز أن يعمّر القائم \_ عليه السّلام \_ مثلها وأكثر منها؟! والخبر في شدّاد بن عاد، عن ابي وائل، والأخبار عن القائم \_ عليه السّلام \_ عن النّبيّ والأئمة \_ صلوات الله عليهم \_ فهل ذلك إلّا مكابرة في

<sup>(</sup>٣٦٩) أي: الشّيخ الصّدوق في كمال الدّين.

الباب السَّادس/ أخبار المُعَمِّرين \_\_\_\_\_

**TA9** \_

جحود الحقّ.(٣٧٠)

ووجدت في كتاب المعمّرين أنّه حُكي عن هشام بن سعد (٢٧١) الرّحّال، قال: وجدنا حجراً بالإسكندريّة مكتوباً فيه: أنا شدّاد بن عاد، وأنا الّذي شيّدت العاد، الّتي لم يخلق منلها في البلاد، وجنّدت الأجناد، وسددت بساعدي الواد، [فبنيتهنّ] (٢٧٢) إذ لا شيب ولا موت، وإذا الحجارة في اللّين مثل الطّين، وكنزت كنزاً في البحر لن يخرجه أحد حتّى تخرجه أمّة محمّد \_ صلّى الله عليه وآله \_ .

وعاش ابن ربيعة بن كعب بن أُميّة مائتي سنة وأربع عشرة سنة، وقال في ذلك:

لقد عمّرت حتى ملّ أهلي ثوائي عندهم وسئمت عمري وحق لمن أتى مائتان عاماً عليه وأربع من بعد عشر يملل من الثّوى ويصحّ يوم نغاديه وليلٌ بعد يسري فأهلي سلوتي (٢٧٣ وتركت شلواً وباح بها أجنّ ضمير صدري وعاش أبو زبيد ـ واسمه المنذر (٢٧٤ بن حرملة الطّائيّ وكان نصرانيّاً ـ خمسن ومائة سنة.

وعاش نصر بن دهمان بن سليمان بن أشجع بن ريب (٣٧٥) بن غطفان مائة وتسعين سنة حتى سقطت أسنانه، وخرف عقله، وابيض رأسه، فحزب على قومه

<sup>(</sup>٣٧٠) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٥٢، الحديث ١.

<sup>(</sup>٣٧١) في المصدر: سعيد.

<sup>(</sup>٣٧٢) أضفناه من المصدر..

<sup>(</sup>٣٧٣) في المصدر: جدّتي.

<sup>(</sup>٣٧٤) في المصدر: البدر.

<sup>(</sup>٣٧٥) في المصدر: الرّيث.

أمر فاحتاجوا فيه إلى رأيه وعقله، فدعوا الله أن يردّ عليه عقله وشبابه، فعاد إليه شبابه واسود شعره.

فقـال فيه سلمـة بن الحـريس<sup>(٣٧٦)</sup> الأنهاريّ [من]<sup>(٣٧٧)</sup> أنهار [بن]<sup>(٣٧٨)</sup> بغيض، ويقال: عبّاس (٣٧٩) بن مرداس السّلميّ:

لنصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين حولًا ثمّ قُوِّمَ فأنصَاتا

وعاد سواد الرّأس بعد بياضه وعاوده شرخ الشّباب الّذي فاتا وراجع عقلًا بعد ما فات عقله ولكنَّه من بعد ذي كلَّه ماتــا

وعاش شوب (٣٨٠) بن حدّاق العباديّ مائتي سنة.

وعاش جشعم بن عوف بن حذيمة دهراً طويلًا، فقال:

حتَّىٰ متىٰ جشعم في الأحياءِ ليس بذي أيد ولا هيهات ما للموت من دواء

وعاش ثعلبة بن كعب بن عبدالأشهل بن الأشوس مائتي سنة، فقال: لقد صاحبتُ أقواماً فأمسوا خفاتاً لا يُجاب لهم دُعاءُ مضوا قصدَ السّبيل وخلّفوني فطالَ عليَّ بعدَهُمُ الشّواء فأصبحتُ الغداةَ رهينَ بيتي وأخلفَني من الموت الرّجاءُ وعاش رداة [بن كعب] (٣٨١) بن ذهل بن قيس النَّخعيّ ثلاثبائة سنة، فقال:

<sup>(</sup>٣٧٦) «ح»: الحريص، «ر»: حريص، وفي المصدر: الخُرْشب.

<sup>(</sup>٣٧٧ و ٣٧٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣٧٩) في المصدر: عياض.

<sup>(</sup>٣٨٠) في المصدر: سويد.

<sup>(</sup>٣٨١) أضفناه من المصدر.

لم يبقَ باحدثة (٢٨٢) من لِدَاتي أبو بنينٍ لا ولا بناتي ولا عقيم غير ذي بتات إلا يَعُدُّ اليوم (٢٨٣) في الأمواتِ هل مشترٍ أبيعُهُ حياتي

وعاش عديّ بن حاتم طيء عشرين ومائة سنة.

وعاش أمابا(٣٨٤) بن قيس بن الحرث بن شيبان الكنديّ ستّين ومائة سنة.

وعاش عمير بن هاجر بن عمير بن عبدالعزّىٰ بن قمبر الخزاعيّ سبعين ومائة سنة، فقال:

بليتُ وأفناني الزّمانُ وأصبحتْ هنيدة قد أبريت (٢٨٥) من بعدها عشرا وأصبحتُ مثل الفرخ لا أنا ميّتُ فأبلىٰ ولا حيّ فأصدرُ لي أمرا وقد عشتُ دهراً ما تجنّ عشيري لها ميّتاً حتّلىٰ أخط له قبرا وعاش العوّام بن المنذر بن زبيد بن قيس بن حارثة بن لأم دهراً طويلًا في الجاهليّة، وأدرك عمر بن عبدالعزيز فأدخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط

حاجباه، فقيل له: ما أدركت؟

ووالله ماأدري أأدركت أمّة على عهد ذي القرنين أم كنت أقدما متى تخلعا منّي القميص تبيّنا جناحيّ (٢٨٦) لم يكسين لحما ولا دما وعاش سيف بن وهب بن جذيمة الطّائيّ مائتي سنة، فقال:

فقال:

<sup>(</sup>٣٨٢) في المصدر: يا خذلة.

<sup>(</sup>٣٨٣) كذا في المصدر. وفي النسخ: الموت.

<sup>(</sup>٣٨٤) في المصدر: أماباة.

<sup>(</sup>٣٨٥) في المصدر: أبقيتُ.

<sup>(</sup>٣٨٦) في المصدر: جئاجي.

ألا إنّني رجلٌ كاهبُ (٣٨٧) فلا تحسبوا أنّني كاذبُ للبست شبابي فأفنيتُهُ فأدرَكني القَدَرُ الغالبُ وخصاً دفعت ومولىً نَفَعْ تُ حتّىٰ ينوبَ له نائبُ (٣٨٨)

وعاش أرطأة بن شهبة (٣٨١) المزنيّ عشرين ومائة سنة، فكان يكنّى أبا الوليد، فقال له عبدالملك: مابقي من شعرك يا أرطأة؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما أشرت ولا أطرت ولا أعصبت ولا يحبّني (٣٩٠) الشّعراء إلّا على إحدى هذه الخصال؛ على أنّى الذي أقول:

رأيتُ المرء تأكُّلُه اللّيالي · كأكل الأرض ساقطة الحديد وماتُربقي المنيّة حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد وأعلم أنّها ستكرُّ حتّى توفّي نذرها بأبي الوليد فارتاع عبدالملك، فقال أرطأة: ياأمير المؤمنين إنّي أكنّى أبا الوليد.

وعاش عبيد بن الأبرص ثلاثهائة سنة، فقال:

فنيتُ وأفناني الزّمانُ وأصبحت لداتي بنو نعش وزهر الفراقدِ ثمّ أخذه النّعان بن المنذريوم بؤسه فقتله.

وعاش شريح بن هانئ عشرين ومائة سنة حتّىٰ قُتِل في زمن الحجّاج بن يوسف، فقال في كبره وضعفه:

أصبحت ذا بثٍّ أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا ثُمّت أدركت النّبيّ المنذرا وبعده صدّيقه وعمراً

<sup>(</sup>٣٨٧) في المصدر: «عاجلًا ذاهبُ» بدل «رجل كاهب».

<sup>(</sup>٣٨٨) في المصدر: «يثوب له ثائب» بدل «ينوب له نائب».

<sup>(</sup>٣٨٩) في المصدر: دشهبة.

<sup>(</sup>٣٩٠) في المصدر: «لا أشرب ولا أطرب ولا أغضب ولا يجيئني» بدل «ما أشرت.... ولا يحبّني».

ويوم مهران ويوم يسترا(٢٩١٠) والجمع في صفّينهم والنّهرا هذا العمرا

وعاش رجل من بني ضبّة يقال له: المشحاح(٢٩٢٠) بن سباع الضّبّيّ، دهراً طويلًا، فقال:

لقد طوّفتُ في الآفاق حتّىٰ بليتُ وآنَ لي أنّي أبيدُ وأفسناني ولا يفنعى نهارُ وليلٌ كلّما يمضي يعودُ وشهرُ مستهلٌ بعد شهرٍ وحولٌ بعده حولٌ جديدُ وعاش لقان العادى الكبير خمسائة سنة وستّين سنة.

وعاش عمر سبعة أنسر كلّ نسر منها ثهانون عاماً، وكان من بقيّة عاد الاًوليٰ.

ورُوي أنّه عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسائة سنة، وكان من وفد عاد الّذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم، وكان أعطي عمر سبعة أنسر، وكان يأخذ فرخ النّسر الدّكر فيجعله في الجبل الّذي هو في أصله فيعيش النّسر فيها ما عاش، فإذا مات أخذ آخر فربّاه حتّىٰ كان آخرها لُبَدَ، وكان أطولها عمراً، فقيل فيه: طال الأبد على لُبَد.

وقد قيل فيه أشعار معروفة، وأعطي القوّة في السّمع والبصر علىٰ قدر ذلك، وله أحاديث كثيرة.

وعاش زهير بن حبّاب بن هبل بن عبدالله [بن كنانة] (۱۳۹۳) بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبيّ ثلاثهائة سنة.

<sup>(</sup>٣٩١) في المصدر: تسترا.

<sup>(</sup>٣٩٢) «ر» «ب»: المشاح، وفي المصدر: المسجاح.

<sup>(</sup>٣٩٣) أضفناه من المصدر.

وعاش مرتقيا (٢٩٤٠) \_ واسمه عمر بن عامر \_ وعامر هو ماء السّاء، وإنّا سمّي ماء السّاء لأنّه كان حياة أينا نزل كمثل ماء السّاء، وإنّا سمّي مرتقيا (٢٩٥٠) لأنّه عاش ثانائة سنة، أربعائة سنة سوقة، وأربعائة ملكاً، فكان يلبس كلّ يوم خلعتين (٢٩٦٠) ثمّ يأمر بها فيمزّقان حتّى لا يلبسها أحد غيره.

وعاش ابن (۲۹۷) هبل بن عبدالله بن كنانة ستّائة سنة.

وعاش أبو الطّحّان (٢٩٨٠) القينيّ مائة وخمسين سنة.

وعاش المستوعر بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم ثلاثهائة وثلاثين سنة ثمّ أدرك الإسلام فلم يسلم، وله شعر معروف.

وعاش دريد بن زيد بن نهد أربعائة سنة وخمسين سنة، فقال في ذلك:

ألقىٰ عليّ الـدّهـر رجلًا ويداً والـدّهـر ما أصلح يوماً أفسدا يصلحُهُ اليـوم ويفسـدْه غـدا

وجمع بنيه حين حضرته الوفاة فقال: يابَني أوصيكم بالنّاس شرّاً، لا تقبلوا لهم معذرة، ولا تقيلوا لهم عثرة.

وعاش تيم الله [بن ثعلبة](٣٩٩) بن عكاثة(٤٠٠) مائتي سنة.

[وعاش ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عديّ بن

<sup>(</sup>٣٩٤) في المصدر: مزيقيا.

<sup>(</sup>٣٩٥) في المصدر: مزيقيا.

<sup>(</sup>٣٩٦) «ب» والمصدر: حلَّتين.

<sup>(</sup>٣٩٧) ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣٩٨) في المصدر: الطُّحمان.

<sup>(</sup>٣٩٩) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٠٠) في المصدر: عكاية، «ح»: عكاشة.

فزارة مائتين وأربعين سنة، وأدرك الإسلام فلم يسلم](٤٠١).

وعاش معدي كرب الحميريّ من آل ذي رعين (۲۰۱ مائتي سنة و خمسين سنة. وعاش سربة (۲۰۱ مائتي سنة و خمسين سنة. وعاش سربة (۲۰۱ من عبدالله الجعفيّ ثلاثهائة سنة، فقدم على عمر بن الخطّاب المدينة فقال: لقد رأيت هذا الوادي الّذي أنتم فيه وما به قطرة ولا هضبة ولا شجرة، ولقد أدركت أخريات قوم (۲۰۱ یشهدون بشهادتكم هذه \_ یعني لا إله الله \_ ومعه ابن له يتهادی، قد خرف. فقال (۴۰۱ یاسر بة (۲۰۱ هذا ابنك قد خرف وبك بقیّة. فقال: والله ماتزوّجت أمّه حتّی أتت علیّ سبعون سنة، ولكنیّ تزوّجتها عفیفة ستیرة؛ إن رضیت رأیت ماتقرّ به عینی، وإن سخطت آتتني (۲۰۱ عینه رضی، وإن ابنی هذا تزوّج امرأة بذیئة فاحشة؛ إن رأی ماتقرّ بن عینه تعرّضت له حتّی یسخط، وإن سخط تلقّنه (۲۰۱ عتی یهلك (۲۰۱ ).

وممّا نقلته من الكتاب المذكور إسناداً عن الثّقاة أنّ أبا الحسن حمادويه بن أحمد بن طولون كان قد فُتح عليه من كنوز مصر ما لم يُرزَق أحد من قبله. فغُري (٤١٠) بالهرمين؛ فأشار عليه ثقاته وحاشيته وبطانته بأن لا يتعرّض لهذه (٤١٠)

<sup>(</sup>٤٠١) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٠٢) في المصدر: يزن.

<sup>(</sup>٤٠٣) في المصدر: شرية.

<sup>(</sup>٤٠٤) في المصدر: قومي.

<sup>(</sup>٤٠٥) في المصدر: فقيل له.

<sup>(</sup>٤٠٦) في المصدر: ياشرية.

<sup>(</sup>٤٠٧) في المصدر: تأتّت.

<sup>(</sup>٤٠٨) في المصدر: تلغّبته، وفي «ب»: تلفّته.

<sup>(</sup>٤٠٩) كمال الدّين وتمام النّعمة: ٥٥٥ \_ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٤١٠) في المصدر: فغزي.

<sup>(</sup>٤١١) في المصدر: لهدم.

الأهرام فإنّه ماتعرّض لها أحد فطال عمره. فلجّ (١٦٠٤) في ذلك وأمر ألفاً من الفعلة أن يطلبوا الباب. فكانوا يعملون سنة حتى ضجر وا وكلّوا. فلمّا همّوا بالانصراف بعد الإياس منه وجدوا سرباً فقدّروا أنّه الباب الّذي يطلبوه. فلمّا بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر. فقدّروا أنّها الباب. فاحتالوا فيها إلى أن قلبوها (١٣٠٤) فأخرجوها، فإذا عليها كتابة باليونانيّة. فجمعوا حكماء مصر وعلماءها. فلم يهتدوا لها، وكان في القوم رجل يُعرَف بأبي عبدالله المدينيّ أحد حفّاظ الدّنيا وعلمائها. فقال لأبي الحسن (١٤٠٤) حمادويه بن أحمد: أعرف في بلد الحبشة أسقفاً قد عمّر وأتى عليه ثلاثهائة وستّون سنة يعرف هذا الخطّ، وقد كان عزم على أن يعلمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق.

فكتب أبو الحسن (٤١٥) إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه. فأجابه: إنّ هذا شيخ قد طعن في السّن وحطّمه الزّمان، وإنّا يحفظه هذا الهواء وهذا الإقليم، ويُخاف عليه إن نُقل إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب ومشقّة السّفر أن يتلف، وفي بقائه لنا شرف وفرح ومسكة (٤١٦٤). فإن كان لكم شيء يقرؤه أو يفسّره أو مسألة تسألوه فاكتب بذلك.

فحمل البلاطة إليه في قارب إلى بلد أسوان من الصّعيد الأعلى، وحُملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان. فلمّا وصلت قرأها الأسقف وفسّر ما كان فيها بالحبشيّة. ثمّ نُقلت إلى العربيّة فإذا فيها مكتوب:

<sup>(</sup>٤١٢) في المصدر: فألحّ.

<sup>(</sup>٤١٣) في المصدر: قلعوها.

<sup>(</sup>٤١٤) في المصدر: لأبي الجيش.

<sup>(</sup>٤١٥) في المصدر: أبو الجيش.

<sup>(</sup>٤١٦) في المصدر: وسكينة.

أنا الرّيّان بن دومع.

فسئل أبو عبدالله المديني عن الرّيّان من كان؟

قال: هو والد العزيز ملك يوسف النّبيّ ـ عليه السّلام ـ. واسمه الوليد بن ربّان بن دومع. وقد كان عمرُ العزيز سبعائة سنة، وعمر الرّبيّان والده ألف وسبعائة سنة، وعمر دومع ثلاثة آلاف سنة، فإذا فيها: أنا الرّبيّان بن دومع، خرجت في طلب علم النّبل لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مفيضه. فخرجت ومعي ممّن صحبت أربعة ألف ألف (٤١٧) رجل. فسرت ثانين سنة إلى أن انتهينا إلى الظّلهات والبحر المحيط بالدّنيا. فرأيت النّبل يقطع البحر ولم يكن له منفذ، وقاوت أصحابي وبقيتُ في أربعة آلاف رجل. فخشيت على ملكي. فرجعت إلى مصر وبنيت الأهرام والبرانيّ وبنيت الهرمين وأودعتها كنوزي وذخائري وقلت في ذلك شعراً:

وأدرك علمي بعض ماهو كائنُ وأتقنتُ ماحاولتُ إتقانَ صنعه وحاولتُ علمَ النّيل من بدء فيضه ثمانينَ شاهوراً قطعتُ مسائحاً إلىٰ أن قطعتُ الجنّ والإنسَ كلّهُمْ فأيقنتُ أن لا مُنفِذاً بعدَ منزلي فأبت إلىٰ مُلكي وأرسيتُ ثاوياً فأنا صاحبُ الأهرامِ في مصرَ كلّها أنا صاحبُ الأهرامِ في مصرَ كلّها

ولا علم لي بالغيب والله أعلم وأحكم وأحكم وأحكم أعجم والله أقوى وأحكم فأعجم فأعجم بالعجز مُلجم وحولي بنو حجر وجيش عرمرم وعارضني لج من البحر مظلم لدى نهية (١٨٤٤) بعدي ولا متقدم بمصر وللأيام بؤس وأنعم وباني برانيها بها والمقدم

<sup>(</sup>٤١٧) في المصدر: «أربعة آلاف» بدل «أربعة ألف ألف».

<sup>(</sup>٤١٨) في المصدر: «لذي همّة» بدل «لدى نهبة».

تركت بها آثار كفّى وحكمتي وَفِيهِا كَنُـوزُ جُمَّةٌ وعَـجِائبٌ وتبدي كنوزى كلّها غير أنّني زبرتُ مقالي في صُخور قطعتُها سيفتح أقفالي ويبدي عجائبي بأكتــاف بيت الله تبــدو أمــورُهُ ثهان وتسسع واثنتان وأربع ومن بعد هذا كرّ تسعون تسعة

علىٰ الــدّهــر لا تبــلیٰ ولا تتثلّمُ وللدّهر أمرّ مرّة وتجهم أرىٰ مثل هذا أن يفرّقها الدّمُ ستبقىٰ وأفنىٰ بعدها ثمّ أُعدَمُ وليٌّ لربّي آخر الـدّهر ينجمُ ولا بد أن يعلو ويسمو به السّم وتسعون أخرى من قتيل وملجم وتلك البراني تستخبر وتُهدمُ

ثمّ إنّ أبا الحسن (٤١٩) بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم على فراشه وهو سكران. ومن ذلك الوقت عُرف خبر الهرمين ومن بناهما. فهذا أصحّ مايقال في خبر الهرمين والنّيل.

وعاش ضبيرة بن سعد بن سهم القرشيّ مائة وثبانين سنة. وأدرك الإسلام. فهلك فحأة.

وعاش لبيد بن ربيعة الجعفريّ مائة وأربعين سنة. وأدرك الإسلام فأسلم. ولما بلغ سبعين سنة من عمره أنشأ يقول:

كأنِّي وقد جاوزتُ سبعينَ حجَّةً خلعتُ بها عن منكبيَّ ردائيا

فلًّا بلغ سبعاً وسبعين سنة أنشأ يقول في ذلك:

فإنْ تُزادي ثلاثاً تبلغي أملًا وفي الشّلات وفاء للشانين

باتت تشكّى إليّ النّفسُ مجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعين

<sup>(</sup>٤١٩) في المصدر ونسخة «ح»: الجيش.

فلمّا بلغ تسعين سنة أنشأ يقول: كَأْنَّى وقد جاوزتُ تسعينَ حجَّةً خلعتُ بها عنَّى عذارَ لجامي وكيف بمن يُرمَىٰي وليس برامي

رَمَتْني بنــاتُ الدّهر من حيثُ لا أرىٰ فلو أنَّسني أُرمَىٰ بنبلِ رأيتُها ولكنَّني أُرمَىٰ بغير سِهامي

فلمّا بلغ مائة وعشر سنين أنشأ يقول:

أليس في مائةٍ قد عاشَهَا رجلٌ وفي تكامُـل عشر بعدَهـا عمرُ فلمّا بلغ مائة وعشرين سنة قال في ذلك:

لو كان للنَّفسِ اللَّجــوج خلودُ

قد عشتُ دهراً قبل مجرىٰ داحس

فلمّا بلغ مائة وأربعين أنشأ يقول: ولقد سئمتُ من الحياةِ وطُولِهَا وسؤالِ هذا النَّاسِ كيفَ لبيدُ

غُلبَ الرّجالُ وكان غير مغلّب دهـر طويل دائـم ممدودً يوم إذا يأتــىٰ علـى ولــيلة وكــلاهــا بعــد المـضيّ يعــودُ

فلمّا حضرته الوفاة قال لابنه: يابنيّ إنّ أباك لم يمت ولكنّه فني، فإذا قُبض أبوك فأغمضه وأقبل به القبلة وسجه (٤٢٠) بثوبه، وانظر جنفته الَّتي كان يصنعها فاصنعها (٤٢١)، ثمّ احملها إلى مسجدك إلى من كان يغشاني عليها، فإذا قال الإمام: «سلام عليكم»، فقدّمها إليهم يأكلون منها، فإذا فرغوا فقل: احضروا جنازة أخيكم لبيد بن ربيعة فقد قبضه الله \_ عزّ وجلّ \_.

ثم أنشأ يقول:

عل فوقه خشباً وطينا وإذا دفنت أباك فاح

<sup>(</sup>٤٢٠) «ب»: ووشحه.

<sup>(</sup>٤٢١) في المصدر: «جفنتي الَّتي كنت أُضيف بها فأجد صنعتها» بدل «جفنته... فاصنعها».

وصفائحاً صلماً روا سيها تسدد والغصونا ليقين حرّ الوجه سف ساف التّراب ولا يقينا وقد روي في حديث لبيد بن ربيعة في أمر الجفنة غير هذا، ذكروا أنّ لبيد أبن ربيعة جعل على نفسه كلّما هبّت الشّمال أن ينحر جزوراً في الجفنة الّتي حكوا في أوّل حديثه.

فلمّا ولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة خطب النّاس فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ثمّ قال: أيّها النّاس قد علمتم حال لبيد بن ربيعة الجعفريّ وشرفه ومروءته وماجعل على نفسه كلّما هبّت الشّمال أن ينحر جزوراً، فأعينوا أبا عقيل على مروءته. ثمّ نزل وبعث إليه بخمسة من الجزر وأبيات شعر يقول:

أرى الجنزّار يشحنُ شفرَتيهِ إذا هبّتْ رياحُ أبي عقيلِ طويل الباع أبلج جعفريّ كريم الجندّ كالسّيفِ الصّقيلِ وفي ابن الجنعنفريّ بها لديه على الغلّاتِ والمالِ القليلِ

... وقد ذُكر أنَّ الجزر كانت عشرين، فلمَّا أتته قال: جزى الله الأمير خيراً. قد عرف الأمير أنَّى لا أقول الشَّعر، ولكن اخرجي يابنيّة.

فخرجت إليه بنيّة له خماسيّة، فقال لها: أجيبي الأمير.

فأقبلت وأدبرت، ثمّ قالت: نعم.

فأنشأت تقول:

إذا هبّتْ رياحُ أبي عقيل دعونا عند هبّتها الوليدا طويلَ الباعِ أبلجَ عبشميّاً أعانَ على مروءتِهِ لبيدا بأمثالِ الضّآبُ (٢٢٤) كأنَّ ركباً عليها من بني حامٍ قُعودا

<sup>(</sup>٤٢٢) في المصدر: الهضاب.

أبا وهب جزاكَ الله خيراً نَحَرْناها وأطعمنا الثَّريدا(٢٢٠) فقال لها لبيد: أحسنت يابنيّة لو لا أنّك سألت، قالت: إنّ الملوك لا يستحيا من مسألتهم.

قال: وأنت في هذا يابنيّة أشعر.

وعاش ذو الإصبع العدواني ـ واسمه حرثان بن الحرث بن محرب (٤٢٤) بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة بن طرب (٤٢٥) بن عثان [بن عناد] دراية عناد] شاقة على المائة عناد]

وعاش جعفر بن قبط ثلاثهائة سنة وأدرك الإسلام.

وعاش عامر بن طرب (٤٢٧) العدواني ثلاثائة سنة.

وعاش محصن بن عتبان (٤٢٨) بن ظالم بن عمر و بن قطيعة بن الحرث بن سالم (٤٢٩) بن مازن الزّبيديّ مائتي وخمسين سنة، فقال في ذلك:

تأذّىٰ بي الأباعـدُ والـقـريبُ

ألا ياسلم إنّي لست منكُمْ ولكنّى امرؤ [قومى شعوب ](٢٠٠) دعاني الـدّاعـيان فقلتُ هيّا فقالا كلُّ من يُدعـي يجيبُ ألا ياسلم أعياني قيامي وأعيتني المكاسب والرهوب وصرتُ رذيّةً في الـــبــيتِ كَلّا

(٤٢٣) في المصدر: زيادة هذا البيت:

وعسهدى بابسن أروى أن تعودا فعد إنّ الكريم له معاد (٤٢٤) «ر»: مجرب، وفي المصدر: محرث.

<sup>(</sup>٤٢٥) في المصدر: الظّرب.

<sup>(</sup>٤٢٦) ليست في المصدر، وفي نسخة «ر»: بن عبّاد.

<sup>(</sup>٤٢٧) في المصدر: الظّرب.

<sup>(</sup>٤٢٨) «ب»: عثمان، «ر» «ز»: غسّان.

<sup>(</sup>٤٢٩) في المصدر: سلمة.

<sup>(</sup>٤٣٠) في المصدر: قوتي سغوب.

كذاكَ الــدّهــر والأيّام خون للها في كلِّ سائــمـةٍ نصـيبُ وعاش عوف بن كنانة الكلبيّ ثلاثهائة سنة، فليّا حضرته الوفاة جمع بنيه فأوصاهم، فقال: يابَنيَّ احفظوا وصيّتي، فإنّكم إن حفظتموها سدُّتُم قومكم من بعدي.

إلهٰكم فأتقوه. ولا تخونوا ولا تجزنوا ولا تستثيروا السباع من مرابضها فتندموا. وجاوروا(٢٢١) النّاس بالكفّ عن مساوئهم. تسلموا وتصلحوا وعفّوا عن الطّلب إليهم لئلا تستثقلوا. وألزموا الصّمت إلّا من حقّ تُحمدوا. وأبذلوا لهم المحبّة تسلم لكم الصّدور. ولاتحرموهم المنافع فيظهر وا(٢٢١) الشّكاة. وكونوا منهم في ستر ينعم بالكم. ولا تكثر وا مجالستهم فيستخفّ بكم. وإذا نزلت بكم معضلة فاصبر وا لها. والبسوا للدّهر أثوابه؛ فإنّ لسان الصّدق مع المسكنة خير من سوء الذّكر مع الميسرة. ووطّنوا أنفسكم على الذّلة لمن ذلّ لكم؛ فإنّ أقرب الوسائل المودّة، وإنّ أبعد النّسب البغضة.

وعليكم بالوفاء وتنكّبوا العذر (٢٣٦) يأمن سربكم، وأحبّوا (٢٣١) الحسب بترك الكذب؛ فإنّ آفة المروءة الكذب والخُلف، ولا تُعلِموا النّاس أقتاركم فتهونوا عليهم وتخملوا.

وإيّاكم والغربة فإنّها ذلّة. ولا تضعوا الكرائم إلاّ عند الأكفاء. وأبتغوا بأنفسكم (٤٣٥) المعالي. ولا يختلجنّكم جمال النّساء عن الصّحّة؛ فإنّ مناكح

<sup>(</sup>٤٣١) في المصدر: وجاوزوا.

<sup>(</sup>٤٣٢) «ر»: فتظهر.

<sup>(</sup>٤٣٣) في بعض النسخ: الغدر.

<sup>(</sup>٤٣٤) في المصدر: وأحيوا.

<sup>(</sup>٤٣٥) في المصدر: لأنفسكم.

الكرائم مدارج الشّرف. وأخضعوا لقومكم ولا تبغوا عليهم تنالوا(٢٤٦١) المنافس. ولا تخالفوهم فيها اجتمعوا عليه؛ فإنّ الخلاف يزري بالرّئيس المطاع، وليكن معروفكم لغير قومكم من بعدهم. ولا توحشوا أفنيتكم من أهلها؛ فإنّ إيحاشها إخماد النّار ودفع الحقوق. وارفضوا النّائم بينكم، وكونوا أعواناً عند الملبّات تغلبوا. واحذروا النّجعة إلّا في منفعة لا تصابوا. وأكرموا الجار يخصب(٢٧١٤) جنابكم. وآثروا حقّ الضّعيف على أنفسكم. وآلزموا مع السّفهاء الحلم تقلّ همومكم.

وإيّاكم والفرقة فإنّها ذلّة، ولا تكلّفوا أنفسكم فوق طاقتها إلّا المضطرّا فإنّكم لاتلامون عند إيضاح العذر وبكم قوّة خير من أن تعابوا في الاضطرار منكم إليهم بالعُذرة (٢٨١٤). وجدّوا ولا تفرّطوا؛ فإنّ الجدّ مانع الضّيم. ولتكن كلمتكم واحدة تعزّوا ويرهب (٢٩١٤) حدّكم. ولا تبذلوا الوجوه لغير مكرمة (٤٤٠) فتكلحوها. ولا تجشّموها أهل الدّناءة فتقصّر وا بها. ولا تحاسدوا فتبوروا. وأجتنبوا البخل فإنّه داء. وابنوا المعالي بالجود والأدب ومصافاة أهل الفضل والجباء، وابتاعوا التحيّة بالبذل. ووقروا أهل الفضيلة. وخذوا من أهل التّجارب. ولا يمنعكم من معروف صغره؛ فإنّ له ثواباً. ولا تحقّروا الرّجال فتزدروها وإنّها المرء بأصغريه: ذكاء قلبه، ولسان يعبّر عنه، وإذا خفتم داهية فالتّثبّت قبل العجلة، والتمسوا بالتّودّد المنازل عند الملوك؛ فإنّ من وضعوه أتّضع، ومن رفعوه العجلة، والتمسوا بالتّودّد المنازل عند الملوك؛ فإنّ من وضعوه أتّضع، ومن رفعوه

<sup>(</sup>٤٣٦) في المصدر: لتنالوا.

<sup>(</sup>٤٣٧) «ر»: ليخصب.

<sup>(</sup>٤٣٨) في المصدر: بالمعذرة.

<sup>(</sup>٤٣٩) في المصدر: ويرهف.

<sup>(</sup>٤٤٠) في المصدر: مكرميها.

ارتفع. وتنبّلوا بالفعال تسمم إليكم الأبصار. وتواضعوا (١٤١) بالوفاء ليحبّكم ربّكم، تمّ قال:

وما كلّ ذي لبّ يمرّ ئك (١٤٤٧) نصحه ولا كلّ مؤتٍ نصحه بلبيب ولكن إذا ما استجمعا عند واحدٍ فحقّ له من طاعة بنصيب

وعاش صيفي بن رماح بن أكثم أحد بني أسيد بن عمر بن تميم مائتي وسبعين سنة، وكان يقول: لك على أخيك سلطان في كلّ حال إلّا في القتال، فإذا أخذ الرّجل السّلاح فلا سلطان عليه، وكفى بالمشرفيّة واعظاً. وترك الفخر أبقى للثّناء. وأسرع الجرم عقوبة البغي، وشرّ النّصرة التّعدّي، وألأم الأخلاق أضيقها. ومن الأدب كثرة العتاب، وقرع الأرضَ بالعصا فذهبت مثلاً.

لذي الحلم قبل اليوم ماتُقرعُ العصا [وما عَلِمَ الإِنسانُ إلاّ ليعلَما] (١٤٤٣) وعاش عبّاد بن شدّاد اليربوعيّ مائة وخمسين سنة.

وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسيد بن عمر بن تميم ثلاثهائة وستين سنة. وقال بعضهم: مائة وتسعين سنة. وأدرك الإسلام فأختلف في إسلامه؛ إلّا أنّ أكثرهم لايشك أنّه لم يسلم، فقال:

وإنّ أمراً قد عاش تسعين حجّة إلى مائة لم يسأم العيشَ جاهلُ خلت مائتان غير ستّ وأربع وذلك من عدّ الليالي قلائلُ وقال محمّد بن سلمة أقبل أكثم [بن صيفي] (١٤٤٤) يريد الإسلام فقتله ابنه عطشاً، فسمعت أنّ هذه الآية نزلت فيه ﴿ وَمَنْ يَغْرُج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلىٰ ٱللهِ

<sup>(</sup>٤٤١) «ر»: وتواصفوا.

<sup>(</sup>٤٤٢) في المصدر: بمؤتيك.

<sup>(</sup>٤٤٣) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٤٤) أضفناه من المصدر.

وَرَسُو له ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ الله ﴿(٤٤٥) ولم تكن العرب تقدّم عليه [أحداً](٤٤٦) في الحكمة. وإنَّه لمَّا سمع برسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ بعث إليه ابنه حبيشاً، وقال له: يا بنيّ، إنّي أعظك بكلمات فخذ بهن (٤٤٧) من حين تخرج من عندي إلى أن ترجع إليّ: ائت نصيبك [في](٤٤٨) شهر رجب فلا تحلّه فيستحلّ منك؛ فإنَّ الحرام ليس يحرّم نفسه، إنَّما يحرّمه أهله، ولا تمرّن بقوم ولا تسلّم عليهم ولا تنزل إلَّا عند أعزَّهم، وأحدث العقـد مع شريفهم. وإيَّاك والذَّليل فإنَّه هو أذلُّ نفسه ولو أعزُّها لأعزُّه قومه، فإذا قدمت على هذا الرَّجل وإنِّي لأعرفه وأعــرف نسبه وهو في بيت قريش وعزّ العرب وهو أحد رجلين: إمّا نبيّ، أو ذو نفس أراد ملكاً. فجزع الملك بغيره (٤٤٩). فوقّره وشرّفه، فقم بين يديه ولا تجلس إلَّا بإذنه حيث يأمرك ويشير إليك؛ فإنَّه إن كان ذلك كان أدفع لشرَّه عنك وأقرب لخيره منك، وإن كان نبيًّا فإنَّ الله لا يُحسَب (٤٥٠) فيتـوهُّم، ولا ينــظر فيتجسّم، إنّا يأخذ الخيرة حيث يعلم، لا يُخطىء فيُستعتب إنّا أمره على ما يحبّ، وإن كان نبيًّا فستجد أمره كلُّه صالحاً، وخبره كلُّه صادقاً، وستجده متواضعاً في نفسه، متذلَّلًا لربِّه، فذلَّ له فلا(ده، تحدثنَّ أمراً دوني؛ فإنَّ الرَّسول إذا أحدث الأمر من عنده خرج من يدي الّذي أرسله. واحفظ مايقول إذا ردّك إلىّ؛ فإنّك

<sup>(</sup>٤٤٥) النّساء: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤٤٦) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٤٧) «ب» «ح» «ر»: فحدّثهنّ.

<sup>(</sup>٤٤٨) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٤٩) كذا في جميع النَّسخ، وفي المصدر: «فخرج للملك بعزَّة». بدل «فجزع الملك بغيره».

ومافي المصدر أنسب.

<sup>(</sup>٤٥٠) في المصدر: يُحسّ.

<sup>(</sup>١٥١) «ر»: ولا.

إن توهَّمت أو نسيت جشمتني رسولًا غيرك.

وكتب معه إليه: با سمك اللهم، من العبد إلى العبد، أمّا بعد: فأبلغنا ما بلغك، فقد أتانا عنك خبر لاندري ما أصله. فإن كنت أريت فأرنا، وإن كنت علمت فعلّمنا وأشركنا في كنزك والسّلام.

فكتب إليه رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_ فيها ذكروا \_: من محمّد رسول الله إلى أكثم بن صيفي؛ أحمد الله إليك، إنّ الله \_ تعالى \_ أمرني أن أقول لا إله إلاّ الله، أمرني أقولها وآمر النّاس بها. والخلق خلق الله، والأمر كله لله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير. أدّبتكم بآداب المرسلين. [ولتُسألُنّ عن النّبأ العظيم] (٢٥٥٠) ﴿ وَلَتُعلّمُنَّ نَبأَهُ بَعْدَ حِين ﴾ (٢٥٥٠).

فلمّا جاءه كتاب رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ قال لابنه: يا بنيّ، ماذا رأيت؟

قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها.

فجمع أكثم إليه بني تميم، ثمّ قال: يا بني تميم، لا تحضر وني سفيها، فإنّ من يسمع يخل، ولكلّ إنسان رأي في نفسه، وإنّ السّفيه واهن الرّأي وإن كان قوي البدن، ولا خير فيمن لا عقل له، يا بني تميم كبرت سني ودخلتني ذلّة الكبر، فإذا رأيتم مني حسناً فاتوه، وإذا أنكرتم مني شيئاً فقوموني للحقّ أستقم (نه أن أبني قد جاءني وقد شافه هذا الرّجل فرآه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن المنكر، ويأخذ بمحاسن الأخلاق، وينهى عن ملائمها، ويدعو إلى أن يُعبَد الله \_ عزّ وجلّ \_ وحده، وتُخلَع الأوثان، ويُترك الحلف بالنّيران. ويذكر أنّه رسول الله، وأنّ

<sup>(</sup>٤٥٢) ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤٥٣) صَ: ٨٨.

<sup>(</sup>٤٥٤) في المصدر: «بالحقّ أستقم له» بدل «للحق أستقم».

قبله رسلًا لهم كتب. وقد علمت رسولاً قبله كان يأمر بعبادة الله وحده، وأنّ أحقّ النّاس بمعونة (١٥٥) محمّد \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ومساعدته علىٰ أمره أنتم، فإن يكن ٱلّذي يدعو إليه حقّاً فهو لكم، وإن يك باطلًا كنتم أحقّ من كفّ عنه وستر عليه.

وقد كان أسقف نجران يحدّث بصفته، ولقد كان سفيان بن مجاشع قبله يحدّث به وسمّىٰ ابنه محمّداً، وقد علم ذووا الرّأي منكم أنّ الفضل فيها يدعو به إليه ويأمر به. فكونوا في أمره أوّلاً ولا تكونوا أخيراً، اتّبعوه تشرفوا وتكونوا سنام العرب، واتوه طائعين قبل أن تأتوه كارهين؛ فإني أرىٰ أمراً ماهو بالهوينا، لايترك مصعداً إلّا صعده، ولا منصوباً إلّا بلغه، إنّ هذا ٱلّذي يدعو إليه لو لم يكن ديناً لكان في الأخلاق حسناً. أطيعوني واتّبعوا أمري أسأل لكم مالا ينزع منكم أبداً، إنّكم أصبحتم أكثر العرب عدداً، وأوسعهم بلداً، وإني أرىٰ أمراً لا يتبعه ذليل إلا عز، ولا يتركه عزيز إلّا ذلّ، اتّبعوه مع عزّكم تزدادوا عزّاً، ولا يكن أحد مثلكم، إنّ الأول لم يدع للآخر شيئاً، وهذا أمر لهو ما بعده من سبق إليه فهو الباقي واقتدىٰ به الثّاني، فأصرموا أمركم؛ فإنّ الصّريمة قوّة والاختلاط (٢٥٦١) عجز.

فقال مالك بن نويرة: خرف شيخكم.

فقال أكثم: ويل للشّجيّ من الخليّ أراكم سكوتاً، وأنّ آفة الموعظة الإعراض عنها، ويلك يا مالك، إنّك هالك، إنّ الحقّ إذا قام وقع القائم معه وجعل صرعىٰ قياماً، فإيّاك أن تكون منهم! أمّا إذا سبقتموني بأمركم فقرّ بوا بعيري أركبه.

فدعا براحلته فركبها، فتبعه بنوه وبنو أخيه فقال: لهفي علىٰ أمر لن أدركه

<sup>(</sup>٤٥٥) في المصدر: بمعاونة.

<sup>(</sup>٤٥٦) في المصدر: والاحتياط.

ولم يسبقني.

وكتبت طيء إلىٰ أكثم \_ وكانوا أخواله \_ وقال آخرون: كتبت بنو مرّة \_ وهم أخواله \_: أن اجذب (٤٥٧) إلينا ما نعيش به.

فكتب: أمَّا بعد؛ فإنَّي أوصيكم بتقوى الله وصلة الرَّحم؛ فإنَّها يثبت أصلها وينبت فرعها، وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرّحم؛ فإنَّها لا يثبت لها أصل ولا فرع. وإيَّاكم ونكاح الحمقاء؛ فإنَّ مباضعتها قذر، وولدها ضياع؛ وعليكم بالإبل فأكرموهـا؛ فإنَّها حصون العرب، ولا تضعوا رقابها إلَّا في حقَّها؛ فإنَّ فيها مهر الكريمة ورَقوء الدّم، وبألبانها يُتحَف الكبير ويغذو الصّغير، ولو كلفّت الإبل الطَّحن لطحنت. ولن يهلك أمرؤ عرف قدره، والعدم عدم العقل، والمرء الصَّالح لايعدم المال، ورُبِّ رجل خير من مائة، وربِّ فئة أحبِّ إليِّ من فئتين، ومن عتب علىٰ الزّمان طالت معتبته، ومن رضى بالقسم طابت معيشته، آفة الرّأي الهوىٰ. والعادة أملك بالأدب، والحاجة مع المحبّة خير من البغضة مع الغناء، والدّنيا دول فها كان منها لك أتاك على ضعفك، وإن قصرت في طلبه. وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك؛ وسوء حمل الفاقة يضع الشّرف؛ والحسد داء ليس له دواء، والشّماتة تعقب؛ ومن بر يوماً بُر به. والنّدامة (٤٥٨) مع السّفاهة، ودعامة العقل الحلم، وجماع الصّبر(٤٥٩) الصّبر، وخير الأمور مغبّة العفو، وأبقىٰ المودّة حسن التّعاهد، ومن يزُر غبّاً يزدد حبّاً.

<sup>(</sup>٤٥٧) في المصدر: احدث.

<sup>(</sup>٤٥٨) في المصدر: واللُّومة.

<sup>(</sup>٤٥٩) كذا في جميع النّسخ، وفي المصدر: الأمر. وهو الأنسب.

## وصيّة أكثم بن صيفي عند موته نقلًا من الكتاب المذكور

جمع أكثم بن صيفي بنيه عند موته فقال: يا بَنيَّ، إنَّه قد أتىٰ عليَّ دهر طويل وأنا مزوّدكم من نفسى قبل المات؛ أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرّحم. وعليكم بالبرّ؛ فإنّه ينمى عليه العدد، ولا يبيد عليه أصل. ولا يمتصر فرع. وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرّحم؛ فإنّه لا يثبت عليها أصل ولا ينبت عليها فرع، كفُّوا ألسنتكم؛ فإنَّ مقتـل المـرء بين فكّيه، إنَّ قول الحقُّ لم يدع لي صديقاً. انظروا أعناق الإبل ولا تضعوها إلَّا في حقَّها؛ فإنَّ فيها مهر الكريمة ورَقوء الدِّم، وإيَّاكم ونكاح الحمقاء؛ فإنّ نكاحها قذر، وولدها ضياع. الإقتصاد في السّفر أبقى للجمام، من لم يأس على مافات ودع بدنه، من قنع بها هو فيه قرّت عينه، التّقدّم قبل التّندمّ. [أن](٤٦٠) أصبح عند رأس الأمر أحبّ إليّ من أن أصبح عند ذنبه، لم يهلك آمرؤ عرف قدره. العجز عند البلاء آفة التَّجمّل. لم يهلك من مالك ما وعظك، ويل لعالم أمرّ من جاهله، الوحشة ذهاب الأعلام. يتشابه الأمر إذا أقبل، فإذا أدبر عرفه الكيُّس والأحمق. البـطر عنـد الـرّخـاء حمق، وفي طلب المعالي يكون العزّ. لا تغضبوا من اليسير فإنّه يجني الكثير. ولا تجيبوا فيها لا تُسأَلوا عنه، ولا تضحكوا مَّا لا يُضحَك منه. تناءوا في الدَّار ولا تباغضوا. الحسد في القرب، لا تتَّكلوا على ال القرابة فتقاطعوا؛ فإنَّ القريب من قرَّب نفسه، وعليكم بالمال فأصلحوه؛ فإنَّه لا يصلح إلَّا بواد، ولا يتَّكلنَّ أحدكم علىٰ مال أخيه يرىٰ فيه قضاء حاجته؛ فإنَّه من فعل ذلك كان كالقابض علىٰ الماء، ومن استغنىٰ كرّم أهله(٤٦١). وأكرموا الخيل، نعم لهو الحرّة المغزل، وحيلة من لا حيلة له الصّبر.

<sup>(</sup>٤٦٠) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٦١) في المصدر: كرم على أهله.

وعاش قردة بن ثعلبة بن نفاثة السلوليّ مائة وثلاثين سنة في الجاهليّة، ثمّ أدرك الإسلام فأسلم.

وعاش مصاد بن جناب بن مرارة من بني عمر و بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة أربعين ومائة سنة.

وعاش قيس بن ساعدة الأياديّ ستّائة سنة، وهو ٱلّذي يقول:

هل الغيث معطي الأمن عند نزوله بحال مسيء في الأمور ومحسن ومن قد تولّى وهو قد فات ذاهباً فهل ينفعني ليتنتي ولو انّني وكذلك يقول لبيد:

وأحلف قسماً ليتني ولو انني وأعيا على لقمان حكم التدبر وعاش الحارث بن كعب المذحجي ستين ومائة سنة.

قال مصنف هذا الكتاب \_ رحمه الله تعالىٰ \_ هذه الأخبار الّي ذكرتها في المعمّرين قد رواها مخالفونا أيضاً من طريق محمّد بن السّائب، ومحمّد بن إسحاق ابن بشّار، وعوانة بن الحكم، وعيسىٰ بن يزيد بن رئاب، والهيثم بن عديّ الطّائيّ. وقد روي عن النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ أنّه قال: كلّ ما كان في الأمم السّالفة يكون في هذه الأمّة مثله؛ حذو النّعل بالنّعل، والقُذّة بالقُذّة.

وقد صحّ هذا التّعمير في من تقدّم، وصحّت الغيبات الواقعة بحجج الله \_ عليه \_ عليهم السّلام \_ في مامضى من القرون، فكيف السّبيل إلى إنكار القائم \_ عليه السّلام \_ لغيبته وطول عمره مع الأخبار الواردة فيه عن النّبيّ والأئمّة \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ (٤٦٢).

والله ما ينكر ذلك أو شيئاً من مناقبهم وفضائلهم إلا جاحد معاند، جاهل

<sup>(</sup>٤٦٢) كمال الدين وتمام النّعمة: ٥٥٥ ـ ٥٧٦.

بالعلم، منكر للقرآن، من لاحياء له ولا إيهان، موغر في التّيه والضّلال؛ كما قال السّيّد المرتضى علم الهدى ـ قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه:

وغروا في مواطن طمسوا الأعه للم فيها بأعين التشبيه وأراقوا دم الأذلّة فالقوم إلى الآن في ضلال التّيه وممًّا ذكره أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ في بعض وصف من أشرنا إليه: قال \_ عليه السّلام \_: إنّ أبغض الخلائق إلىٰ الله \_ تعالىٰ \_ رجلان: رجل وكله الله \_ تعالىٰ \_ إلىٰ نفسه فهو جائر عن قصد السّبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضالٌ عن هَـدْي من كان قبله، مُضلّ لمن أقتدىٰ به في حياته وبعد وفاته، حمَّال خطايا غيره، رهن بخطيئته؛ ورجل قَمْشَ جهلًا، مُوضع في جهّال اللّمّة، عاد في إغباش الفتنة، عَم بها في عقد الهدنة، قد سبّاه أشباه النّاس عالماً وليس به، بكّر فاستكثر من جمع، ما قلّ منه خير ممّا كثر، حتَّىٰ إذا ارتوىٰ من ماء آجن وٱكتثر من غير طائل جلس بين النَّاس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس علىٰ غيره، فإن نزلت به إحدى المبهات هيّاً لها حشواً رثاً من رأيه، ثمّ قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري هل أصاب أم أخطأ؛ فإنّ أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهلٌ خبّاط جهالات، عاش ِ ركّاب عشوات، لم يعضّ علىٰ العلم بضرس قاطع، يذرو الرّوايات إذراء الرّيح الهشيم... تصرخ من جور قضائه الدّماء، وتعجّ منه المواريث.

إلى الله ـ تعالى ـ أشكو من معشر يعيشون جهّالًا، ويموتون ضلّالًا، ليس فيهم سِلْعة أبور من الكتاب إذا تلي حقّ تلاوته، وترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد على غيره بعينها فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع بذلك القضاة عند الإمام الّذي استقضاهم فيصوّب

آراءهم جميعاً، وإله م واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، أفامر هم الله \_ تعالىٰ \_ ديناً ناقصاً بالاختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله \_ تعالىٰ \_ ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضىٰ؟! أم أنزل الله \_ تعالىٰ \_ ديناً تامّاً فقصر الرّسول \_ صلى الله عليه وآله \_ بتبليغه وأدائه، والله \_ تعالىٰ \_ يقول: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء ﴾ (٢٦٤) وفيه تبيان كلّ شيء، وذكر أنّ الكتاب يُصدّق بعضه بعضاً، [أنه] (٢٩٤) ولا اختلاف فيه فقال سيء، وذكر أنّ الكتاب يُصدّق بعضه بعضاً، [أنه] (٢٩٤) ولا اختلاف فيه فقال \_ سبحانه وتعالىٰ \_: ﴿وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آختِلَافاً كثيراً ﴾ (٢٦٥) فإنّ القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنىٰ عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تُكشَف الظّلامات إلّا به (٢٦٤).

وقال \_ عليه السّلام \_: قصم ظهري رجلان: عالم متهتّك، وجاهل متنسّك، هذا ينفّر النّاس بتهتّكه، وهذا يضلّ النّاس بتنسّكه.

وممّا ورد عنه عليه السّلام في صفة المؤمنين العارفين؛ قال عليه السّلام المؤمن وقور عند الهزاهز، ثبوت عند المكاره، صبور عند البلاء، شكور عند الرّخاء، قانع بها رزقه الله، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، النّاس منه في راحة، ونفسه منه في تعب، العلم خليله (٤٦٧)، والعقل قرينه، والحلم وزيره، والصّبر أميره، والرّفق أخوه، واللّين ولده (٤٦٨).

وقال \_ عليه السّلام \_ لنوف البكاليّ: أتدرى يا نوف من شيعتي؟

<sup>(</sup>٤٦٣) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٤٦٤) أضفناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤٦٥) النّساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٤٦٦) نهج البلاغة: ٥٩.

<sup>(</sup>٤٦٧) «ر»: خليطه.

<sup>(</sup>٤٦٨) «ر»: والده.

قال: لا، والله.

قال: شيعتي الذّبل الشّفاه، الخمص البطون، الّذين تُعرَف الرّهبانيّة والرّبّانيّة في وجوههم، رهبان باللّيل، أُسد بالنّهار، الّذين إذا جنّهم اللّيل اتزروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، وصفّوا أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك أعناقهم، وأمّا النّهار فحلهاء علماء كرام أبرار أتقياء.

يانوف، شيعتي من لم يهر هرير الكلب، ولم يطمع طمع الغراب، ولم يسأل النّاس ولو مات جوعاً، إن رأى مؤمناً أكرمه، وإن رأى فاسقاً هجره، هؤلاء والله شيعتي.

وقال نوف: عرضت لي حاجة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فاستبعثت إليه جندب بن زهير والرّبيع بن خثيم وابن أخيه همام بن عبادة بن خثيم \_ وكان من أصحاب البرانس المتعبّدين \_ فأقبلنا إليه فألفيناه حين خرج يؤمّ المسجد، فأفضى ونحن معه إلى نفر متديّنين قد أفاضوا في الأحدوثات تفكّها، وهم يلهي بعضهم بعضاً بها. فأسرعوا إليه قياماً وسلّموا عليه، فردّ التّحيّة، ثمّ قال: مَن القوم؟

فقالوا: أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين.

فقال لهم: خيراً؟

ثمّ قال: يا هؤلاء مالي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبّتنا؟

فأمسك القوم حياء، فأقبل عليه جندب والرّبيع فقالا له: ما سمة شيعتك يا أمير المؤمنين؟

فسكت، فقال همام ـ وكان عابداً مجتهداً ـ: أسألك بالّذي أكرمكم أهل البيت وخصّكم وحباكم إلاّ ما أنبأتنا بصفة شيعتكم؟

فقال: لاتقسم فسأنبئكم جميعاً.

ووضع يده علىٰ منكب همام وقال: شيعتنا هم العارفون بالله، العاملون بأمر الله، أهل الفضائل، النَّاطقون بالصّواب، مأكولهم القوت، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التّـواضع، نجعوا لله \_ تعالىٰ \_ بطاعته، وخضعوا له بعبادته، فمضوا غاضين أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم، واقفين أسهاعهم على العلم بدنياهم، نُزّلت أنفسُهم منهم في البلاء كألَّذي نُزَّلت منهم في الرِّخاء، رضوا عن الله \_ تعالىٰ \_ بالقضاء، فلولا الآجال ٱلَّتي كتب الله \_ تعالىٰ \_ لهم لم تستقرُّ أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقاً إلىٰ لقاء الله والثُّواب، وخوفاً من أليم العقاب، عظم الخالق في أنفسهم وصغر مادونه في أعينهم، فهم والجنّة كمن قد رآها فهم علىٰ أرائكها متَّكئون، وهم والنَّار كمن رآها فهم فيها معذَّبون، صبروا أيَّاماً قليلة فأعقبتهم راحة طويلة، أرادتهم الدّنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها، أمّا اللّيل فصافّون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلًا، يعظون أنفسهم بأمثاله، ويستشفون لدائهم بدوائه تارة، وتارة يفترشون جباههم وأكفّهم وركبهم وأطراف أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يمجّدون جبّاراً عظيماً، ويجأرون إليه في فكاك أعناقهم.

هذا ليلهم، وأمّا نهارهم فحلهاء علماء بررة أتقياء براهم خوف بارئهم، فهم كالقداح، تحسبهم مرضى أو قد خولطوا وما هم بذلك، بل خامرهم من عظمة ربّهم وشدّة سلطانه ما طاشت له قلوبهم، وذهلت منه عقولهم، فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله ـ تعالى ـ بالأعمال الصّالحة الزّكية، لا يرضون له بالقليل، ولا يستكثرون له الجزيل، فهم لأنفسهم متّهمون، ومن أعماهم مشفقون، ترى لأحدهم قوّة في دين، وحزماً في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً على علم، وفهما في فقه، وعلماً في حلم، وكيساً في قصد، وقصداً في غناء، وتجمّلاً في فاقة، وصبراً في

شدة، وخشوعاً في عبادة، ورحمة في مجهود، وإعطاءً في حقّ، ورفقاً في كسب، وطلباً من حلال، وتعفّفاً في طمع، وطمعاً في غير طبع، ونشاطاً في هدى، واعتصاماً في شهوة، وبراء في استقامة، لا يغرّه ماجهله، ولا يعدّ إحصاء ماعمله، يستبطىء نفسه في العمل، وهو من صالح عمله على وجل، يُصبح وشغله الذّكر، ويُمسي وهمّه الشّكر، يبيت حذراً من سنة الغفلة، ويصبح فرحاً بها أصاب من الفضل والرّحمة، وإن استصعبت عليه نفسه فيها يكره لم يعطها سؤلها ممّا إليه تشره، رغبته فيها يبقى، وزهادته فيها يفنى، قد قرن العمل بالعلم، والعلم بالحلم، يضلّ دائها نشاطه، بعيداً كسله، قر يباً أمله، قليلاً زلله، متوقعاً أجله، خاشعاً قلبه، ذاكراً ربّه، قانعة نفسه، عارياً جهله، محر زاً دينه، ميّتاً داؤه، كاظاً غيظه، صافياً خلقه، آمناً من هنه جاره، سهلاً أمره، معدوماً كبره، بيّناً صبره، كثيراً ذكره، لا يعمل شيئاً من الخير رياءً، ولايتركه حياءً، آولئك شيعتنا وأحبّتنا ومنّا ومعنا، ألاها شوقاً إليهم. فصاح همام صبحة ووقع مغشياً عليه، فحرّكوه فإذا هو قد فارق الدّنيا

فصاح همام صيحة ووقع مغشيًا عليه، فحرَّكوه فإذا هو قد فارق الدِّنيا \_ رحمه الله تعالىٰ \_ فغُسِّل وصلىٰ عليه أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ ونحن معه (٤٦٩).

فشيعته \_ عليه السّلام \_ هذه صفتهم، وهي صفة المؤمنين.

ومن كلامـه \_ عليه السّــلام \_ في العلم والعقل؛ نقلًا من كتاب «مطالب السّوول في مناقب آل الرّسول» تأليف محمّد بن طلحة \_ رحمه الله تعالىٰ \_.

قال \_ عليه السّلام \_: تعلّموا العلم فإنّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لايعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، فهو معالم الحلال والحرام، ومسلك إلى الجنّة، ومؤنس في الوحدة، وصاحب في الغربة، ودليل

<sup>(</sup>٤٦٩) أنظر هذه الخطبة في نهج البلاغة: ط١٩٣. يصف فيها المتقين، وهي تختلف عن هذه اختلافاً ملحوظاً في كثير من ألفاظها، فتأمّل.

علىٰ السّرّاء والضّرّاء، وسلاح علىٰ الأعداء، وزين بين الأخلّاء، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير (٢٧٠٠) أئمة يقتدىٰ بهم؛ ترمق أعالهم، وتقتبس آثارهم، ترغب الملائكة في خلّتهم، ويسبّحون لهم في عبادتهم، ويضعون لهم أجنحتهم، ويستغفر لهم حتّىٰ حيتان البحر وهوامّه، وسباع البرّ وأنعامه. فالعلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمىٰ، وقوّة الأبدان من الضّعف. يُنزل الله ـ تعالىٰ حامله منازل الأخيار؛ ويمنحه صحبة الأبرار؛ ويرفعه في الدّنيا والآخرة؛ وبالعلم يطاع الله ويُعبَد؛ وبالعلم يُعرف ويوحّد؛ وبالعلم توصل الأرحام، ويعرف الحلال والحرام، فالعلم يُلهمه الله السّعداء، ويُحرمه الأشقياء.

وقال \_ عليه السّلام \_: عليكم بالعلم؛ فإنّه صلة بين الإخوان، ودالّ على المروءة، وتحفة في المجالس، وصاحب في السّفر، ومؤنس في الغربة. إنّ الله \_ تعالىٰ \_ يحبّ المؤمن، العالم، الفقيه، الزّاهد، الخاشع، الحيّ، الحليم، الحسن الخلق، المقتصد، المنصف.

وقال \_ عليه السّلام \_: طلّاب العلم ثلاثة أصناف. فاعرفوهم بصفاتهم ونعوتهم:

صنف طلبوه للماراة والجدل؛ وصنف طلبوه للاستطالة والحيل؛ وصنف طلبوه للتّفقّه والعمل.

فأمّا صاحب الماراة والجدل فهو مؤذٍ متأذٍّ، متعرّض للمقال في أندية الرّجال، يتحلّى بتذكّر العلم وخفّة الحلم، يتسربل بالتّخشّع، وتخلّىٰ عن الورع فدقّ الله من هذا خيشومه، وقطع منه حيزومه.

وأمّا صاحب الاستطالة والحيل فذو خبّ وملق، مستطيل على أشباهه

<sup>(</sup>٤٧٠) «ر»: بالخير.

وأمثاله، لجوابهم هاضم، ولدينهم حاطم. فأعمىٰ الله علىٰ هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره.

وأمّا صاحب الفقه والعمل فذو كآبة وخشوع، وإنابة وخضوع، قد خشع في برنسه، وقام اللّيل في حندسه، يخشع داعياً مقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، مستوحشاً من أوثق إخوانه. فشدّد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه، وحباه مغفرته ورضوانه.

وقال ـ عليه السّلام ـ: من تواضع للمتعلّمين وذلّ للعلماء ساد بعلمه. فالعلم يرفع الوضيع، وتركه يضع الرّفيع، ورأس العلم التّواضع، وبصره البراء من الحسد، وسمعه الفهم، ولسانه الصّدق، وقلبه حسن النّية، وعقله معرفة أسباب الأمور، ومن ثمراته التّقوى، واجتناب الهوى، واتباع الهدى، ومجانبة الذّنوب، ومودّة الإخوان، والاستماع من العلماء، والقبول منهم. ومن ثمراته ترك الانتقام عند القدرة، واستقباح مقارفة الباطل، واستحسان متابعة الحق، وقول الصّدق، والتّجافي عن سرور في غفلة، وعن فعل ما يعقب ندامة. والعلم يزيد العاقل عقلاً، ويورث متعلّمه صفات حمد؛ فيجعل الحليم أميراً، وذي المشورة وزيراً، ويقمع الحرص، ويخلع المكر، ويميت البخل، ويجعل مطلق الفحش مأسوراً، وبعيد السّداد قريباً.

وقال \_ عليه السّلام \_: الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنط العباد من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلىٰ غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه فقه. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر. الا لا خير في نسك ليس فيه ورع.

وقال \_ عليه السّلام \_ في وصيّة (٤٧١) لكميل بن زياد:

<sup>(</sup>٤٧١) «ح»: وصيّته.

يا كميل بن زياد، إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. احفظ ما أقول لك؛ النّاس ثلاثة: عالم ربّانيّ، ومتعلّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع؛ أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النّفقة، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. محبّة العالم دين يدان به، يكسبه الطّاعة في حياته. وجميل الأحدوثة بعد وفاته. مات خزّان المال وهم أحياء. والعلم، باقون مابقى الدّهر؛ أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة.

ها إنّ هاهنا لعلماً جمّاً وأوماً (٤٧٢) بيده إلى صدره و أصبت له حملة، بلى أصبت لقناً غير مأمون عليه، مستعملًا آلة الدّين للدّنيا، يستظهر بنعمة الله على عباده، وبحججه على كتابه، أو معانداً لأهل الحقّ لا بصيرة له [في أحنائه] (٢٧٤) ينقدح الشّكّ في قلبه بأوّل عارض من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك. فمنهوم باللّذات بتليين القياد للشّهوات، أو مغرم بجمع الأموال والادّخار، ليسا من رعاة الدّين في شيء، أقرب شبهاً بها الأنعام السّائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه.

اللّهم بلىٰ لن تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً، أو خافياً مغموراً لكي لا تبطل حجج الله وبيّناته وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك هم الأقلّون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً، بهم يحفظ الله حججه حتّى يؤدّوها إلىٰ نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بها استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدّنيا بأبدان أرواحها متعلّقة في المحلّ الأعلىٰ. آه آه شوقاً إلىٰ رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك،

<sup>(</sup>٤٧٢) «ب»: وأشار.

<sup>(</sup>٤٧٣) أضفناه من المصدر.

الباب السّادس/ أحاديث عن أمير المؤمنين \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٩

إذا شئت فقم (٤٧٤).

وينبغي للعالم أن يكون صدوقاً ليؤمن على ما قال، وأن يكون شكوراً ليستوجب المزيد، وأن يكون حمولاً ليستحقّ السّيادة، وأن يعمل بعلمه ليقتدي النّاس به.

وقال ـ عليه السّلام ـ كن بالتّواضع بالعلم كالجاهل. وكن في الاقتصاد في النّطق كالعيي. واكتف بالكفاف من النّطق، إن غلبت على العمل فأحل على العلم تلحق بالعلماء، وإن غلبت على النّطق فأحل على الصّمت فإنّه سبيل البلغاء، الصّمت أجلب للمودّة، وأنفى للحسد. كم من باك على الدّنيا طال بكاؤه منها. وكم من مصلح لها بإفساد نفسه. وكم من مستبق لها جعل نفسه مستباحة. وكم من عاجز عن نفسه بالقوّة لغيره، المجانبة تجلب المعاندة وطول الصّمت خير من مواصلة أهل الشّر، والعلم يكشف هذه من مماراة الجاهل. والقطيعة خير من مواصلة أهل الشّر، والعلم يكشف هذه الأشياء.

يقول الفقير إلى الله \_ تعالى \_ جامع هذا الكتاب: هذه الصّفات ألّي قد وصفها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ في المؤمنين والعلماء المبررة الأتقياء هي صفته وصفة ذرّيته وأهل بيته وعـترته، والترّغيب ألّذي قد حثّ عليه لمن أراد طلب العلم إلى مدارسته ومعرفته هو طريق واضح إلى معرفتهم، والفرق بينهم وبين أعدائهم. والمعنى أنّ المخاطبة في ذلك لذوي العقول والبصائر لا لمن طبع الله على قلبه، حتى عدل عن هذه الصّفات والمناقب والمدّلائل. والقرب من صاحب الملّة والدّعوة. وتأكيد وصاياه وما ورد من الأخبار (٢٧٥) المروية عنه \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ فيهم، وما نطق به الكتاب

<sup>(</sup>٤٧٤) أنظر هذه الخطبة في نهج البلاغة، قصار الحكم: ١٤٧، بتفاوت يسير في اللَّفظ.

<sup>(</sup>٤٧٥) «ر»: أخباره.

المنزل من الله \_ تعالىٰ \_ ونصّ القرآن المجيد في تعظيمهم وتفضيلهم على غيرهم من الظّالمين العتاة البغاة الجاحدين النّاكثين المارقين القاسطين الغاصبين لحقوقهم، المنكرين لقول الله \_ تعالىٰ \_ ورسوله فيهم، المخالفين لأمر الله، لقوله \_ عزّ وجلّ \_ وأمره لعباده بطاعتهم ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرّسولَ وأولي الأمر منكم ﴾ (٢٧٤). فالحمد لله على هدايته لدينه، والتّوفيق لما دعا إليه من سبيله. وها أنا ذاكر بعض ما ظفرت به من مناقبهم، وما حصل لي من الأخبار النّبويّة، والأحاديث المعنعنة المسندة المرويّة عن المؤيّد بالعصمة \_ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين \_.

المائة منقبة المخصوصة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وذلك ممّا رواه الشّيخ السّعيد أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه ـ قدّس الله روحه ـ يوم الغدير من سنة إحدى وستّين وثلاثهائة، يرفعه إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ممّا خصّ الله ـ تعالى ـ به أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ :

الأوّل: انّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ خلقه من نور عظمته؛ كما قال النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: خُلِقت أنا وعلـيّ من نور واحد.

الثاني: أنَّه أجاب الله \_ عزَّ وجلَّ \_ في الذَّر معه.

الثَّالَث: أنَّ الله \_ عزَّ وجلَّ \_ أخذ ميثاق عباده بولايته.

الرّابع: أنّ الله \_ تبارك وتعالى \_ أمر بلعن أعدائه، والبراءة منهم.

الخامس: أنّ من آدّعيٰ الإِمامة معه كان كمن آدّعيٰ الرّ بوبيّة من دون الله والنّبوّة مع رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_.

<sup>(</sup>٤٧٦) النّساء: ٥٩.

السّادس: أنّه أمير المؤمنين \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ لا يُسـمّىٰ بهذا الاسم من الأوّلين والآخرين غيره؛ لأنّ هذا الاسم له خاصّة.

السّابع: أنّه كان يعبد الله في أصلاب آبائه وأرحام أمّهاته من لدن آدم. الثّامن: أنّه منتقل من الأصلاب الطّيّبة إلى الأرحام الطّاهرة.

التّاسع: أنّه وُلد في الكعبة.

العاشر: أنّه لمّا وُلد (٤٧٧) ظهر نور من عنان السّماء إلى ظهر الكعبة، وسقطت الأصنام ٱلّتي كانت على الكعبة على وجوهها، وصاح إبليس وقال: ويل للأصنام وعبدتها من هذا المولود.

الحادي عشر: أنّه ربيب رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ والكائن معه حتّىٰ بُعث بالنّبوّة.

اَلْتَانِي عشر: أَنَّه أَوَّل رجل أقرّ لرسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ بالنَّبوَّة لَمَّا بُعِث.

الثَّالث عشر: أنَّه أوَّل رجل صلَّىٰ مع رسول الله قبل النَّاس بسبع سنين.

الرّابع عشر: أنّه كان يفسّر حديث رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ويذكر حديث كلّ نبيّ.

الخامس عشر: أنَّه أحد أصحاب الكساء، وأحد أصحاب يوم المباهلة.

السّادس عشر: أنّه أخو رسول الله الذّي أمر بإخائه.

السّابع عشر: أنّه خليفة الله في أرضه.

الثَّامن عشر: أنَّه خليفة رسول الله في حياته وبعد وفاته.

التَّاسع عشر: أنَّه وصىّ رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_.

العشرون: أنَّه زوج سيَّدة نساء العالمين.

<sup>----</sup>(**٤٧٧**) زيادة: في الكعبة.

الحادي والعشرون: أنّه أبو ولدي رسول الله الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_.

الثَّاني والعشرون: أنَّه باب مدينة العلم.

الثَّالَثُ والعشرون: أنَّه أبن أخي حمزة بن عبد المطَّلب سيَّد الشُّهداء.

الرَّابِع والعشرون: أنَّه أخو جعفر الطَّيَّار في الجنَّة مع الملائكة.

الخامس والعشرون: أنَّه من رسول الله كهارون من موسىٰ.

السَّادس والعشرون: أنَّه صاحب رسول الله في كلُّ موطن.

السَّابِع والعشرون: أنَّه عيبة علم رسول الله.

الثّامن والعشرون: أنّه صاحب حوض رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ يوم القيامة.

التَّاسع والعشرون: أنَّه إمام المتَّقين، وسيَّد المسلمين.

الثّلاثون: أنّه صاحب شفاعة رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

الحادي والثّلاثون: أنّه صاحب الأعراف مع الأئمّة؛ يعرفون كلّا بسياهم. الثّاني والثّلاثون: أنّه توقف النّاس على الصّراط يُسأَلون عن ولايته.

الثَّالث والثَّلاثون: أنَّه قسيم الجنَّة والنَّار.

الرّابع والثّلاثون: أنّه ترك بابه في المسجد مع رسول الله وسُدَّت الأبواب كلّها.

الخامس والثّلاثون: أنّه مفرّج الكرب عن وجه رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

السّادس والثّلاثون: أنّه صاحب لواء الحمد يوم القيامة.

السَّابِعِ والثَّلاثون: أنَّه شريك رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ في هديه.

الثَّامن والثَّلاثون: أنَّه صعد فوق ظهر رسول الله ـ صلَّىٰ الله عليه وآله ـ

حتّىٰ رمىٰ الصّنم الكبير من ظهر الكعبة.

التَّاسع والثَّلاثون: أنَّه شبيه عيسىٰ بن مريم في دلالته إلَّا النَّبوَّة.

الأربعون: أنَّه شبيه يحييٰ بن زكريًّا، في حكمه.

الحادي والأربعون: أنَّه شبيه يوسف في حسنه.

الثَّاني والأربعون: أنَّه شبيه أيُّوب في صبره.

الثَّالث والأربعون: أنَّه شبيه إبراهيم \_ عليه السَّلام \_ في سخائه.

الرَّابِعِ والأربِعُونِ: أنَّه شبيه داود \_ عليه السَّلام \_ في قوَّته وصوته.

الخامس والأربعون: أنَّه شبيه سليهان ـ عليه السَّلام ـ في بهجته وملكه.

السّادس والأربعون: أنّه شبيه لقان \_ عليه السّلام \_ في حكمته.

السَّابِعِ وَالْأَرْبِعُونِ: أنَّه شبيه إسماعيل \_ عليه السَّلام \_ في تسليمه وصدقه.

الثَّامن والأربعون: أنَّه شبيه نوح ـ عليه السَّلام ـ في إجابة دعائه.

التَّاسع والأربعون: أنَّه شبيه ذي النَّون في أمره.

الخمسون: أنَّه شبيه رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ في قضائه إلَّا النَّبوَّة.

الحادي والخمسون: أنَّ جبرئيل ـ عليه السّلام ـ تمنّىٰ منزلته يوم أحد حتّىٰ قال: وأنا منكها.

الثّاني والخمسون: أنّه نادى جبريل يوم أحد: لاسيف إلّا ذو الفقار، ولا فتى إلّا عليّ.

الثّالث والخمسون: أنّه كان إذا حارب يكون جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وملك الموت بين يديه؛ فلايرجع حتّىٰ يفتح الله عليه.

الرّابع والخمسون: أنَّه سيَّد المؤمنين.

الخامس والخمسون: أنَّه إمام المتَّقين، وقائد الغرَّ المحجَّلين.

السَّادس والخمسون: أنَّه لا يحبُّه إلَّا مؤمن، ولا يبغضه إلَّا كافر.

السَّابِع والخمسون: أنَّه من أبي أن يواليه فقد أبي أن يدخل الجنَّة.

الثّامن والخمسون: أنّه أوّل من ينشقّ عنه الأرض بعد رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ.

التَّاسع والخمسون: أنَّه أوَّل من يدعىٰ باسمه يوم القيامة.

السّتّون: أنّه أوّل من يكسى بعد رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ يوم القيامة.

الحادي والسّتون: أنّه آخذ بركاب رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يوم القيامة.

الثّاني والسّتّون: أنّه لايجوز على الصّراط إلّا من معه براءة بولايته ـ عليه السّلام ـ.

الثَّالَث والسَّتُّون: أنَّ طاعته طاعة الله، ومعصيته معصية الله.

الرَّابِع والسَّتُّونِ: أنَّ أمره أمر الله، ونهيه نهي الله.

الخامس والسّتّون: أنّ الملائكة تتقرّب إلىٰ الله \_ تعالىٰ \_ بولايته.

السّادس والسّتّون: أنّ الله أمر بطاعته وطاعة الأئمة ـ عليهم السّلام ـ من ولـده، ولم يؤمر إلّا بطاعة نبيّ أو وصي نبيّ، ويذكر حديث هام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس ـ لعنه الله ـ.

السّابع والسّتّون: أنّه أُعطي ما أُعطي الخضر \_ عليه السّلام \_ من قطع المسافة البعيدة في المدّة اليسيرة، وقصده من المدينة إلى المدائن لغسل سلمان الفارسيّ \_ رحمه الله \_ في ليلة واحدة ورجع إلى المدينة، وبعد عشرين ليلة ورد الخمر بموته.

الشّامن والسّتّون: أنّه حجّة الله الّتي قامت في السّماء والأرض والأئمّة \_ عليهم السّلام \_ من ولده يقوم واحد بعد واحد.

التّاسع والسّتّون: أنّ مَثلَهُ في هذه الأمّة كسفينة نوح \_ عليه السّلام \_. السّبعون: أنّ مثل شيعته كمثل الملائكة الّذين أطاعوا الله في السّجود لآدم، ومثل من ترك ولايته كمثل إبليس في تركه السّجود.

الحادي والسّبعون: أنّه قالع باب خيبر الرّامي به خلف ظهره أربعين ذراعاً، ثمّ جعله جسراً حمله علىٰ كفّه حتّىٰ عبر عليه جميع العسكر.

الثَّاني والسّبعون: أنّه قاتل عمر و بن عبد ودّ الّذي كان يدعىٰ بألف فارس. الثَّالث والسّبعون: أنّه كان يعرف كلّ لسان ولغة.

الرَّابع والسَّبعون: أنَّه كان يعلم منطق الطِّير والبهائم.

الخامس والسّبعون: أنّ ولايته عُرِضت علىٰ بقاع الأرضين، فمن قبل ولايته طاب وزكا، ومن لم يقبل صار سباخاً.

السّادس والسّبعون: أنّه عُرضت ولايته علىٰ المياه، فما قبل ولايته طاب وعذب، ومالم يقبل صار ملحاً أجاجاً.

السّابع والسّبعون: أنّ ولايته عرضت على النّبات فها قبل ولايته صار منافعاً للنّاس، ومالم يقبل صار سمّاً قاتلًا.

الثَّامن والسَّبعون: أنَّ من أنكر ولايته وإمامته بمنزلة من أنكر النَّبوَّة.

التّاسع والسّبعون: أنّ بيعته في هذه الأمّة بمنزلة بيعة حواربّي عيسىٰ بن مريم ـ عليه السّلام ـ.

الثّمانون: أنّ الشّمس كلّمته وشهدت له بإمرة المؤمنين بمشهد من أصحاب رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ.

الحادي والشّمانون: أنّ الشّمس رُدّت له مرّتين.

التَّاني والتَّمانون: أنَّ القمر كلَّمه ليلة البدر.

الثَّالث والثَّمانون: أنَّ الله ـ تبارك وتعالىٰ ـ زوَّجه سيَّدة نساء العالمين فاطمة

- عليها السّلام - فوق عرشه والملائكة شهود، نثاره من الجنّة ياقوتها وجواهرها، والملائكة يتهادونها بينهم إلىٰ يوم القيامة.

الرّابع والثّمانون: حفظه التّوراة والإِنجيل والزّبور والفرقان كما أنزل الله \_ تعالىٰ \_ وتفسيرها وتأويلها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها.

الخامس والثّمانون: علمه بها كان ومايكون إلى يوم القيامة. والدّليل عليه قوله \_ عليه السّلام \_: سلوني قبل أن تفقدوني.

السّادس والتّمانون: استغناؤه عن جميع النّاس، وافتقارهم إليه في العلوم. السّابع والثّمانون: تسليم الملائكة عليه يوم القربي.

الثّامن والثّمانون: أنّه المقاتل علىٰ تأويل القرآن كما قاتل النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ علىٰ تنزيله.

التَّاسع والثَّمانون: أنَّه قاتل النَّاكثين والقاسطين والمارقين.

التسعون: إبطال السّحر على يديه حين سُحِر النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ. الحّادي والتّسعون: علمه بالمنايا والبلايا.

الثَّاني والتَّسعون: تحويل الحصافي كفَّه ذهباً وجوهراً \_ عليه السَّلام \_.

الشّالث والتّسعون: معرفته بمحبّة المحبّ وبغض المبغض حين جاء إليه رجل فقال: إنّي أُحبّك، فقال ـ عليه السّلام ـ: كذبت.

الرَّابِع والتَّسعون: أنَّ اسمه كُتِب علىٰ سرادق العرش قبل أن يُخلَق آدم بألفى عام.

الخامس والتسعون: أنّه كان مع كلّ نبيّ سرّاً، ومع رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ جهراً.

السّادس والتّسعون: أنّ حلقة باب الجنّة إذا ضُر بت طنّت وقالت: يا عليّ.

السّابع والتّسعون: أنّ شجرة طوبيٰ في الجنّة في داره، وأغصانها في دور المؤمنين.

الثَّامن والتَّسعون: أنَّه صاحب الدَّلالات والمعجزات.

التَّاسع والتَّسعون: أنَّه كتاب الله النَّاطق.

المائة: أنّه مولىٰ كلّ مؤمن ومؤمنة؛ لقول النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

## ومن مناقبه عليه السلام - خبر الغمامة

مارواه أبو عبدالله بن زكريّاء بن دينار العلانيّ عن أبي جبير الأسود، عن محمّد بن عبدالله يرفعه إلى سلمان الفارسيّ \_ رضي الله عنه \_ قال: كنّا جلوساً عند مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين علييّ بن أبي طالب \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ حين بويع عمر بن الخطّاب بالخلافة أنا وولداه الحسن والحسين ومحمّد بن الحينيّة ومحمّد بن أبي بكر وعيّار بن ياسر والمقداد بن الأسود الكنديّ، فبينها نحن جلوس إذ التفت إليه الحسن \_ عليه السّلام \_ وقال: يا أمير المؤمنين، إنّ سليمان بن داود \_ عليه السّلام \_ نال ملكاً لم ينله أحد من النّاس، وأعطاه الله مالم يعطه أحداً من العالمين، فهل ملكت ياأباه شيئاً من ذلك؟

فقال علي \_ عليه السّلام \_: والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة وتفرّد بالعظمة، لقد أعطىٰ الله \_ تعالىٰ \_ أباك من الملك مالم يعطه أحداً، ولم يملكه أحد قبله ولا بعده.

فقال له الحسن \_ عليه السّلام \_: يا أمير المؤمنين، نحبّ أن ننظر إلىٰ شيء مّا ملّكك الله من الملكوت ليزداد النّاس إياناً مع إيانهم.

فقال: حبّاً وكرامة.

ثمّ إنّه نهض من وقته وساعته فصلّىٰ ركعتين، ثمّ نزل إلىٰ صحن الدّار ونحن

ننظر إليه، فمد يده الكريمة نحو المغرب حتى بان تحت إبطيه، وردّها وفيها سحابة وهو يمدّها حتى أوقفها على الدّار ونحن ننظر وإلى جانبها سحابة أُخرى. فلمّا أوقفها على الدّار قال لها: اهبطي إلينا أيّتها السّحابة.

قال سلمان: فوالله العظيم لقد رأيت السّحابة وقد هبطت وهي تقول: «أشهد أنّك وصيّ نبيّ كريم؛ من شكّ فيك هلك، ومن تمسّك بك فقد سلك سبيل النّجاة. ثمّ إنّ السّحابتين تطأطئتا حتّى نزلتا الأرض وصارتا كأنّها بساط واحد، ورائحتها كالمسك الأذفر. فقال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ: قوموا وأجلسوا على السّحابة رحمكم الله.

فقمنا وجلسنا كلّنا وأخذنا مجالسنا. ثمّ أنّ أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ نهض قائماً على قدميه وتكلّم بها لا نعلمه ولا نفهمه. فلم يستتمّ كلامه إلّا وريحاً قد دخلت تحت السّحابة فرفعتها رفعاً رفيقاً في الهواء، وإذا أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ على السّحابة الأخرى جالس على كرسيّ من نور، عليه ثوبان أصفران، وعلى رأسه تاج من ياقوتة حمراء، في رجليه نعلان، شراكها من ياقوت يتلألأ، وفي يده خاتم من درّة بيضاء، يكاد نور وجهه يذهب بالأبصار.

فقال له الحسن \_ عليه السّلام \_ يا أباه إنّ سليهان بن داود كان يطاع بخاتمه وأنت يا أمير المؤمنين بهاذا تطاع؟

فقال له أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ يا ولدي أنا وجه الله، وأنا عين الله، وأنا لسان الله، وأنا ولي الله، وأنا نور الله، وأنا كنز الله في أرضه بالقدرة والمقدرة، وأنا البّار، وأنا سدّ ذي القرنين، وأنا جعلتها. يا بني ّأتريد أن أريك خاتم سليان بن داود \_ عليه السّلام \_؟

قال: نعم.

قال سلمان الفارسيّ ـ رضى الله عنه ـ: فأدخل أمير المؤمنين \_ عليه

السّلام \_ يده في ثيابه فا ستخرج خاتماً من ذهب وفصّه من ياقوتة حمراء، مكتوب عليه أربعة أسطر، فقال: يا ولدي هذا خاتم سليان بن داود \_ عليه السّلام \_ أساؤنا عليه مكتوبة.

قال سلمان الفارسيّ ـ رضي الله عنه ـ: فعجبنا لذلك وهالنا أمره ومنظره. فقال الإمام عليّ ـ صلوات الله عليه ـ: ومن أيّ شيء تعجبون وما هذا بعجب؟! والله العظيم لأرينكم اليوم مالم ترونه من بعدي ولارأيتموه من قبلي! فقال له الحسن ـ عليه السّلام ـ: يا أمير المؤمنين نريد أن ترينا يأجوج ومأجوج والسّد الذي ينتهى إليهم.

فقال على \_ عليه السّلام \_ للرّيح: سيري بنا.

قال الحسن بن علي \_ عليه السّلام \_: فسمعت للرّيح دوياً كدويّ الرّعد العاصف، حتّى تحجّبت بنا في الجوّ وأمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ خلفنا ونحن ننظر إليه وهو جالس علىٰ الكرسيّ.

قال سلمان الفارسيّ ـ رضي الله عنه ـ: وسارت بنا الرّيح حتّىٰ دنينا من (٤٧٨) جبـل شامخ مرتفع في الهواء وعليه شجرة عظيمة جافّة قد سقط ورقها وماتت. فقلنا: يا أمير المؤمنين، مابال هذه الشّجرة؟

فقال: سلوها فإنَّها تخبركم بحالها.

فقال لها الحسن \_ عليه السّلام \_: مابالك أيّتها الشّجرة؟

فلم تجبه. فقال لها أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_: أيّتها الشّجر أجيبيهم بإذن الله \_ تعالىٰ \_.

قال سلمان الفارسي \_ رضي الله عنه \_: فوالله العظيم لقد سمعناها وهي تقول: لبيك لبيك لبيك يا وصيّ رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وخليفته من بعده

<sup>(</sup>٤٧٨) «ب»: «بُيِّن لنا»، «ح»: «وصلنا إلىٰ» بدل «ديننا من».

حقّاً.

فقال لها: أخبريهم خبرك.

فقالت للحسن \_ عليه السّلام \_ يا أبا محمّد، كان أبوك يأتي في كلّ ليلة إليّ ويصليّ عندي ويسبّح الله \_ عزّ وجلّ \_ ورداً من اللّيل، فإذا فرغ من صلاته وتسبيحه جاءته غامة بيضاء يفوح منها رائحة المسك وعليها كرسيّ فيجلس عليه وتسير به، وكنت أعيش بريحه في كلّ ليلة، والآن قطعني منذ أربعين ليلة لم أعرف له خبراً إلى وقته هذا، ولذلك قد حلّ بي ماتراه. فأسأله بالله عليك يا مولاي لا يقطعني بعدها فقد عشت والله بروائحه في هذه السّاعة!

قال سلمان \_ رضي الله عنه \_: فعجبنا من كلامها، فقام الإمام \_ عليه السّلام \_ ونزل عن كرسيّه ودنا من الشّجرة ومسح يده الشّريفة عليها.

قال سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ: وألّذي نفسي بيده لقد سمعت لها أنيناً وحنيناً وهي تخضر حتى اكتست ورقاً وأثمرت بقدرة الله ـ تعالىٰ ـ وببركة الإمام ـ عليه السّلام ـ. فقلنا: يا أمير المؤمنين هذا عجب.

قال: وٱلَّذي ترونه أعجب.

ثمّ عاد إلى موضعه وأمر الرّيح فدخلت تحت السّحابة، فرفعتنا إلى الجو حتى رأينا الدّنيا كدوران التّرس، ورأينا في الهواء ملكاً قائماً ورأسه تحت الشّمس، ورجلاه في قعر البحر، وله يد في المغرب والاُخرى في المشرق، فلمّا نظر إلينا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، وأنّك وصيّ نبيّ الله محمّد - صلّى الله عليه وآله - حقّاً حقّاً بغير شك، ومن شكّ فيك فهو كافر.

فقلنا: يا أمير المؤمنين، من هذا الملك، وما بال يده في المشرق والأخرى في المغرب؟

فقال ـ عليه السّلام ـ: هذا الملك أنا أقمته بإذن الله ـ تعالىٰ ـ في هذا الموضع، ووكّلته بظلمات اللّيل وإيضاء النّهار، فلا يزال كذلك إلىٰ يوم القيامة. وذلك أنّي أعطاني الله ـ عزّ وجلّ ـ تدبير أمر الدّنيا. فأنا ادبّرها بإذن الله ـ تعالىٰ ـ ثمّ سارت (٤٧٩) الرّيح بنا حتّى وقفنا على يأجوج ومأجوج.

فقال أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ للسّحابة اهبطي تحت هذا الجبل \_ وهو جبل شامخ أسود كأنّه قطعة ليل دامس، يفور منه دخان \_ فقال الإمام \_ عليه السّلام \_: أنا صاحب هذا على هؤلاء العبيد.

قال سلمان الفارسي \_ رضي الله عنه \_: فرأيتهم ثلاثة أصناف: صنف طوال طول كلّ واحد منهم عشرين ذراعاً في عرض عشرة أذرع، والصّنف الآخر طول كلّ واحد منهم مائة ذراع في عرض سبعين ذراع، والصّنف الثّالث يفترش أذنه تحته والأخرى فوقه يلتفّ بها.

ثمّ قال \_ عليه السّلام \_: يا ريح سيري بنا إلى جبل قاف.

فسارت بنا حتى انتهينا إلى جبل من ياقوتة حمراء وهو محيط بالدّنيا عليه ملك في صورة بني آدم وهو موكّل بجبل قاف. فلمّا نظر إلى أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ قال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الكلام؟

فقال ـ عليه السّلام ـ له: أنا أُخبرك بها تريد التّكلمّ به وتسألني عنه، تريد أن آذن لك في زيارة صاحبك. وقـد أذنت لك بإذن الله ـ جلّ جلاله ـ لي.

فأسرع الملك وقال: بسم الله الرّحمٰن الرّحيم.

ثمّ طار وجعل يمشي على الجبل إلى أن غاب عن أعيننا. ثمّ نظرنا إلى شجرة جافّة مثل الشّجرة الأولة فسألناه عنها. فقال \_ عليه السّلام \_: سلوها.

فسألها الحسن \_ عليه السّلام \_ وقال لها: أقسمت عليك بحقّ أمير المؤمنين

<sup>(</sup>٤٧٩) «ر»: صارت.

## ـ عليه السّلام ـ إلّا أخبرتنا خبرك؟

قال سلمان \_ رضي الله عنه \_: فكلّمت الحسن بلسان طلق وقالت: السّلام عليك يا أبا محمّد، قد كنت أفتخر على سائر الشّجر وذلك أنّ أباك \_ عليه السّلام \_ كان يأتي في كلّ ليلة في الثّلث الأوّل من اللّيل يظلّ عندي يصليّ ويسبّح الله \_ تعالىٰ \_ ثمّ يأتيه فرس فيركبه ويمضي، وكنت أعيش بروائحه وقد قطعني منذ أربعين ليلة فصرت إلىٰ ما ترىٰ.

فقال الحسن \_ عليه السّلام \_: أسألك يا أمير المؤمنين بالله وبحقّ جدّي محمّد \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ إلّا سألت الله \_ تعالىٰ \_ في ردّها كما كانت.

فمسح يده المباركة عليها، ثمّ قال لها: يا شاهان.

فسمعنا لها حنيناً وهي تقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأنّك أمير المؤمنين في الأمّة المباركة الطّيّبة، ووصيّ رسول ربّ العالمين، من تمسّك بك نجا، ومن تخلّف عنك فقد هوى.

ثمّ اخضرّت وأورقت، فجلسنا تحتها ساعة وهي خضرة نضرة. ثمّ قلنا: يا أمير المؤمنين، أين ذهب الملك الموكّل بقاف؟

فقال \_ عليه السّلام \_: كنت بالأمس على جبل الظّلمة فسألني الملك الموكّل به في زيارة هذا الملك فأذنت له، فاستأذنني الملك الآخر في هذا اليوم على أن يكافئه وقد أذنت له.

فقلنا: يا أمير المؤمنين، مايزالون عن مواضعهم إلَّا باذنك؟

فقال: وَٱلَّذي رفع السّماء بغير عمد ما أظنّ أحداً منهم يزول عن موضعه بغير إذني إلّا واحترق.

فقلنا: يا أمير المؤمنين، ما اسم الملك الموكّل بقاف؟

فقال: اسمه برخائيل.

فقلنا: أليس كنت جالساً معنا في منزلك، فأيّ وقت كنت في قاف؟! فقال: غمّضوا أعينكم.

فغمضناها، فقال: افتحوها.

ففتحناها فإذا نحن بمكّة. فقلنا: لقد بلغناها ولم يشعر بنا أحد. إنّ هذا لشيء عجيب! وليس عجيباً من وصيّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

فقال \_ عليه السّلام \_: والله إنّي أملك من الملكوت مالو عاينتموه لقلتم أنت أنت، وأنا عبد مخلوق من الخلائق أنكح وآكل وأنام!

ثمّ أمر السّحابتين فسارتا بنا إلىٰ أن وصلنا إلىٰ روضة خضراء كأنّها من رياض الجنّة، وإذا نحن بشابّ يصلّي بين قبرين. فقلنا: يا أمير المؤمنين، من هذا الشّابّ؟

فقـال: هذا أخي صالـح ـ عليه السّــلام ـ وهــذان قبرا أبويه يعبد الله ـ تعالىٰ ـ بينها.

فلمّا نظر إلينا صالح \_ عليه السّلام \_ لم يتهالك نفسه حتّىٰ وافى أمير المؤمنين \_ عليه \_ عليه السّلام \_ وقبّل صدره وجعل يبكي ويشكو إلى أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وهو يسكّنه حتّىٰ سكن من بكائه. فقلنا: يا أمير المؤمنين، ماباله يبكي؟ فقال: سلوه.

فسأله الحسن \_ عليه السّلام \_: ما يبكيك أيّها العبد الصّالح؟

فقال: إنّ أباك كان يمرّ بي في كلّ يوم عند وقت الغداة فيصلّي ويسبّح الله، فكنت أزداد في العبادة كلّ مارأيته يعبد الله \_ عزّ وجلّ \_ وأقوىٰ علىٰ التّعب، وقد انقطع عني منذ عشرة أيّام فساءني ذلك وغمّني، فلمّ رأيته لم أتمالك من نفسي شيئاً من شدّة شوقى إليه.

فقلنا: يا أمير المؤمنين، هذا هو العجب أعجب من كلّ مارأينا؛ أنت معنا

وتأتي في كلِّ يوم إلىٰ هذا الموضع وإلىٰ هذا الفتىٰ؟

فقال \_ عليه السّلام \_ أتحبّون أن أريكم سليان بن داود \_ عليه السّلام \_؟ قلنا: نعم.

فقام وقمنا ومشينا على قاف إلى بستان لم يُرقط مثله ولا أحسن منه. فيه من جميع الفاكهة والأنهار. يجري فيه الماء. والأطيار تسبّح الله \_ تعالى \_ بلغاتها وأنغامها. فلمّا نظرت الأطيار إلى أمير المؤمنين عليّ \_ عليه السّلام \_ جعلت ترفرف على رأسه، وإذا بسرير في وسط البستان من الفير وزج عليه شابّ ملقى على ظهره وليس في يده خاتم، عند رأسه ثعبان وتحت رجليه ثعبان. فلمّا نظر النّعبانان إلى أمير المؤمنين عليّ \_ عليه السّلام \_ جعلا يتمرّغان على قدميه. فقلنا: يا أمير المؤمنين هذا هو سليان بن داود \_ عليه السّلام \_ ؟

قال: نعم.

ثمّ أخرج الخاتم آلذي كان معه وجعله في يد سليهان \_ عليه السّلام \_ ثمّ قال له: قم بإذن الله آلذي يحيي العظام وهي رميم، وهو الله ٱلّذي لا إله إلاّ هو الحمّ القيّوم الواحد القهّار ربّ السّموات والأرض وربّ آبائي الأوّلين.

فقام سليان \_ عليه السّلام \_ قائماً يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون. وأشهد أنّك وصيّ رسول الله حقّاً، الهادي المهديّ، الّذي سألت الله \_ تعالىٰ \_ به وبمحبّته ومحبّة أهل بيته فآتاني الملك، فصلّىٰ الله عليكم، وإنّي من محبّيكم، ولولا ذلك ماملكت الملك ٱلّذي آتاني الله.

فلمّا سمعنا ذلك قبّلنا قدميه. ثمّ جلس عند رأسه ساعة وعاد سليمان إلى حاله الأوّل، وقام الإمام \_ عليه السّلام \_ وقمنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، ماوراء جبل قاف؟

قال: أربعين دنياً كلّ دنيا بقدر أربعين دنياً من دنياكم هذه.

فقلنا: يا أمير المؤمنين، كيف تملك وتعلم بهذه الأشياء؟

قال ـ عليه السّلام ـ: أعلم ذلك بالاسم الأعظم الّذي إذا كُتِب على ورق الزّيتون وطُرِح على النّار فلم يحترق، وبأسائنا الّتي إذا كُتِبت على اللّيل اظلم وعلى النّهار فأضاء واستنار، أنا المحنة النّازلة الواقعة على الأعداء، وأنا الطّامّة الكبرى. وأساؤنا مكتوبة على السّاوات فأقامت، وعلى الأرض فانسطحت، وعلى الرّياح فذرت، وعلى البرق فلمع، وعلى النّور فسطع، وعلى الرّعد فخشع. وأساؤنا مكتوبة على جبهة إسرافيل الّذي جناحه في المشرق والآخر في المغرب، وهو يقول: سبّوح قدوّس ربّ الملائكة والرّوح.

ثمّ قال \_ عليه السّلام \_: غمّضوا أعينكم.

فغمضناها، ثمّ قال: ٱفتحوها.

ففتحناها وإذا نحن بمدينة لم نر أكبر منها. ذات أسواق عامرة. وأهلها قوم طوال. كلّ واحد كأنّه النّخلة السّحوق (٤٨٠). فقلنا: يا أمير المؤمنين، من هؤلاء؟

فقال: هؤلاء بقيّة قوم عاد. وهم كفّار لا يؤمنون بالله ولا بيوم الحساب. فإنّ أحببتم أن أُريكم آباءهم في هذا الموضع، ولقد مضيت بقدرة الله واقتلعت مدينتهم وهي من مدائن الشّرق وأتيت بها وأنتم لا تشعرون، وقد أحببت أن أُقاتلهم بين أيديكم؟

فقلنا: يا أمير المؤمنين، تقاتلهم بغير حجّة؟

فقال: لا ولكن بحجّة.

ثمّ دعاهم إلى الإيهان فأبوا، فحمل عليهم وحملوا عليه ليقتلوه ونحن نراهم وهم لايرونا فتباعد عنهم، ثمّ دنا منّا ومسح يده الشّريفة على أبداننا ثمّ دعاهم

<sup>(</sup>٤٨٠) أي: الطّويلة.

إليه فلم يؤمنوا، فزعق فيهم زعقة.

قال سلمان ـ رضي الله عنه ـ: فو الذي نفسي بيده، لقد ظننت أنّ الأرض انقلعت (٤٨١٤)، والجبال تدكدكت، ورأينا صواعق قد خرجت من فيه حتّىٰ تركتهم صرعىٰ كأعجاز نخل.

ثم قال \_ عليه السّلام \_: أتحبّون أن أريكم ماهو أعظم من هذا؟

فقلنا: يا أمير المؤمنين، مالنا من قوّة، فلعن الله من لايؤمن بالله ورسوله وبك، ثمّ إنّه صاح بالسّحابة فإذا هي قد أقبلت.

فقال: ٱجلسوا.

فجلسنا، وجلس على الأخرى وتكلّم بكلام لا نفهمه. فما استتم كلامه حتّى سارت بنا في الجوّ. ثمّ حططنا (٤٨١) في دار أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ لطرفة عين، ونزلنا والمؤدّن يؤدّن الظّهر، وكنّا قد مضينا عند طلوع الشّمس.

فقلنا: هذا هو العجب؛ كنّا في قاف ورجعنا في خمس ساعات مضت من النّهار؟!

فقال أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ والّذي نفسي بيده لو أردت أن أقطع بكم الدّنيا جميعها (٤٨٣) والسّاوات والأرض في أقلّ من لمح البصر لفعلت ذلك بإذن الله \_ تعالىٰ \_ وعظمته وجلاله وبركة رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه واله \_ وأنا وصيّه وخليفته في أمّته من بعده ولكن أكثر النّاس لايفقهون.

قال سلمان الفارسيّ \_ رضي الله عنه \_: والله إنّها لمعجزات كباريا أمير المؤمنين، صلّىٰ الله عليك وعلىٰ ذرّيّتك الطّاهرين، لعن الله من غصبك حقّك

<sup>(</sup>٤٨١) في بقيّة النّسخ: انقلبت.

<sup>(</sup>٤٨٢) «ر»: حطنا.

<sup>(</sup>٤٨٣) «ر»: جميعاً.

وجحدك وأعرض عنك، وضاعف عليهم العذاب الأليم.

## ومن مناقبه \_ عليه السّلام \_ خبر الدّهقان في قتال النّهروان:

يُروىٰ بعد حذف الأسانيد أنّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ لمّا خرج إلىٰ قتال النّهروان نزل بقرية تدعىٰ بنهر نيل بين المنزل والنّهروان، فلمّا عرس خفقت بوقات العسكر وقرعت طبولهم، فقال: ما الخبر؟

قالوا: وارد ورد آخر العسكر يقول: البشرى لأمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_، فلمّا مثل بين يديه قال: ما (٤٨٤) بشراك؟

قال: إنَّ القوم لمَّا بلغهم نزولكم بهذا المنزل ولَّوا أكتافهم منهزمين، وقد منحك الله ـ تعالىٰ ـ ذلك.

فقال له: كذبت. والله ماتعدّوا النّخلات ولا تجاوزوا الإبلات، ولا يكون ذلك الله غداة عند زوال الشّمس بعد القتال، وأنّهم لا يبقى منهم إلّا عشرة، ولا يُقتَل من عسكرنا إلّا عشرة.

قال: وكان ممّن تلقّاه شرسفيل بن سوار كاهن المدائن وكان من عظاء الفرس، وكانت الفرس تعظّمه وترجع إلى قوله، فجاء وقبّل ركاب أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ ثمّ عاد وقف موقف مثله لمثله ونادى مسمعاً: يا أمير المؤمنين ارجع عبّا قصدت، واعلم أنّ يومك هذا يوم مميت قد اقترن فيه كوكبان، وشرف كيوان في برج الميزان، وانقدحت من برجك النّيران، وليست الحرب اليوم لك بصالح في مكان، وهذا اليوم أوّل القران؛ تناحست فيه النّجوم الطّالعات، وسعد أصحاب النّحوس، ولزم الحكيم الاستخفاء والقعود.

فقال أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_: أيّها الدّهقان المنبئ عن الأخبار،

<sup>(</sup>٤٨٤) ليست في «ب» «ح».

المحذّر من الأقدار، هل تعلم ماكان البارحة من قصّة الميزان، وأيّ نجم حلّ في برج السّرطان؟

فاستخرج إصطرلاباً كان في كمّه وجعل ينظر فيه، فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام ـ وقال: يادهقان هل أنت تعلم مسير (٤٨٥) الجاريات؟

قال: لا علم لي بذلك يا إمام.

قال: فتقضي علىٰ الثّابتات؟

قال: لا علم لي بذلك يا إمام.

قال: فكم بين السّاعات المستقيات والسّاعات المعوجّات في قدر شعاع المدبرات من تحصيل العشيّ والغدوات؟

قال: لا علم لي بذلك يا إمام.

قال: فتعلم يادهقان أنّ المُلك آنتقل من بيت إلى بيت بالصّين، وأُقلب ندماصيل، واحترقت دور بالزّنج، وطفح جبّ سرنديب، وهاج نمل السّح، وتردّى حصن الأندلس بمن فيه، وفقد ديّان اليهود بابلة، وهزم بطريق الرّوم بأرمينية، وانهدم ميزان الهند، وسقطت شرافات القسطنطينة، وعُمي شعيب الرّاهب، أفعالم أنت بهذه الحوادث الّتي أحدثها الفلك في شرقها وغربها؟

قال: لا علم لي بذلك يا إمام.

قال: يا دهقان فأظنّك حكمت على قران المشتري بزحل لمّا ٱستنار لك في الغسق وظهر تلألؤ شعاع المرّيخ في السّحر وسار وأتّصل جرمه بجرم القمر، وذلك دليل على أستحقاق ألف من البشر كلّ يوم يولد ويموت مثلهم.

قال: لا علم لي بذلك يا إمام.

قال: يادهقان أتعلم من يموت اليوم؟

<sup>(</sup>٤٨٥) «ح»: سير.

قال: لا علم لي بذلك يا إمام.

فاً لتفت أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ إلىٰ رجل عن يمينه وقال: هذا ممّن يموت اليوم.

وكان ذلك الرّجل سعد بن مسعدة الحارثيّ وكان جاسوساً لمعاوية. فظنّ أنّ عليه السّلام \_ قد شعر به. فتكسّرت نفسه في صدره ومات لوقته.

فقال: يا دهقان ألم أرك عين القدرة والتّقدير؟

قال: بلي يا أمير المؤمنين.

قال: ورأيت الحقّ حقاً؟

قال: بليٰ يا مولاي.

فقال \_ عليه السّلام \_: أنا وصحبي لا شرقيّون ولا غربيّون، وإنّا نحن ناشئة القطب. وما زعمت أنّه يقدح من برج إلى برج فكان يجب أن تحكم به لي لا عليّ. أمّا نوره وناره فعندي. يا دهقان هذه مسألة عميقة فاحسبها ولُذْ بها إن كنت عارفاً بالأدوات والأكوار. أما لو فعلت ذلك لعلمت أنّك تحصي عدد عقد القصب من هذه الأجمة \_ وكان قد لحظ عن يمينه أجمة \_.

فعند ذلك خرّ الدّهقان له ساجداً. فقال ـ عليه السّلام ـ: ماهذا السجود! لا تضلّن، ياهذا اسجد لله وتضرّع إليه بنا تكن في الآخرة من المخلصين، وإنّك قد سمعت خيراً فقل خيراً، ثمّ لا يهلكنّك ماسمعت.

ثمّ سار من وقته وساعته فوجد القوم في مكانهم، فلم يكن زوال الشّمس في اليوم ٱلّذي ذكره \_ عليه السّلام \_ فقاتلهم حتّىٰ لم يبق منهم إلّا عشرة، ولم يُقتَل من عسكره إلّا عشرة (٤٨٦).

[إن كنت تنكر ياهذا فضائله فاسمعفضائله في هل أتى وكفي ] (٤٨٧)

<sup>(</sup>٤٨٦) انظر هذا الخبر في تفسير نور الثّقلين ٤٠٧:٤ بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٤٨٧) أضفناه من «ر».

ومن مناقبه \_ عليه السّلام \_ ماوردت بها الأحاديث المرويّة، وأتّصلت بها الأخبار عن النّبيّ المختار \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ الأئمّة الأطهار ما ادلهمّ ليل، وعسعس فجر، وأضاء نهار، من ذلك استخراج الأحاديث الأربعين عن سيّد المرسلين في (۸۸۱) مناقب أهل بيته المكرمين؛ نقلاً من كتاب بخزانة مشهد أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ استخرجه ونسخه السّعيد المرحوم جلال الدّين محمّد بن المعمّر الطّاهر \_ رحمه الله تعالىٰ \_ ونقلته أنا من تلك النسخة من (۸۸۱) يد مملوكه وعتيقه آتش الرّوميّ، وهو رواية أسعد بن إبراهيم الأربليّ \_ عفا الله عنه \_ ماصورته:

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

قال الرّاجي رحمة ربّه، المستغفر من ذنبه؛ أسعد بن إبراهيم بن الحسن بن علي الأربليّ: كنت سمعت على كثير من مشائخ الحديث أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال: من حفظ عني أربعين حديثاً بعثه الله ـ تعالىٰ ـ يوم القيامة فقيها عالماً، ومن روى عني أربعين حديثاً كنت شفيعاً له يوم القيامة. فحفظت ماشاء الله ـ تعالىٰ ـ من الأحاديث، وأنا لا أعلم إلى أيّ الأحاديث أشار رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ إلى أن لقيت سلطان المحدّثين ذا الحسين والنسبين الحسين (١٩٠٠) أبا الخطّاب بن دحية بن خليفة الكلبيّ ـ رحمه الله تعالىٰ ـ وسمعت عليه موطّاً مالك، وسألته عن الأحاديث الّي أراد بها النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ أنّ الإنسان إذا حفظها بعثه الله ـ عزّ وجلّ ـ يوم القيامة فقيهاً عالماً، وإلىٰ أيّ الأحاديث أشار ـ ملىٰ الله عليه وآله ـ الأحاديث أشار ـ ملىٰ الله عليه وآله ـ؟ قال: إنّ السّؤال سُئِل عنه محمّد بن

<sup>«</sup>ج» «ح» من. (٤٨٨) «ب

<sup>(</sup>٤٨٩) «ب» «ح»: علیٰ.

<sup>(</sup>٤٩٠) ليس في «ب» «ح» «ع».

إدريس الشّافعيّ الإمام المطلبيّ - رضي الله عنه - فقال: هي مناقب أهل البيت - عليهم السّلام - .

وروي عن الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنّه قال: ما أعلم أنّ أحداً أعظم منّة على الشّافعيّ من الشّافعيّ، وإنّي لأدعو الله \_ تعالىٰ \_ في أدبار صلواتي أن يغفر له منذ سمعت منه أنّ الأربعين حديثاً أراد بها النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ مناقب أهل بيته \_ عليهم السّلام \_.

ثمّ قال الإمام أحمد بن حنبل: وقرّ في نفسي أن قلت: من أين صحّ عند الشّافعيّ هذا؟! فرأيت في المنام تلك اللّيلة رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وهو يقول لي: يا أحمد، لاتشكّ في قول أبن إدريس في مارواه عنيّ.

قال أسعد: فقرأت عليه جميع الأحاديث المشهورة المسندة المروية في مناقب أهل البيت \_ عليهم السّلام \_ فأراني جزءاً صغيراً فيه أحاديث غريبة سمعتها عليه، ورواها عن الثقاة. فلمّا سكنت محميّة بغداد وتدبّرتها، وأحمدت جنابها الرّحب وتخيرتها، وشملتني من صدقات ديوانها العزيز \_ مجّده الله تعالىٰ \_ نعم بت مستمرئاً أخلاقها، ومستذرئاً أكنافها، سألني جماعة من المؤمنين أن أجمع لهم مارويته من الأحاديث ألّتي ذكرتها مختصرة مسندة معنعنة بحذف الأسانيد المطوّلة، فأجبت إلى ذلك إجابة من رغب في جزيل الثّواب، ولبّى دعوة الأخلاء والأصحاب، والله الموفّق للصّواب، وقلت:

حدّثني الشّيخ الإمام الحافظ الفاضل الحسيب النّسيب جمال الدّين أبو الخطّاب عمر ذو الحسبين والنّسبين الحسين بن دحية الكلبيّ المغربيّ الأندلسيّ - رحمه الله - بقراءة المبارك بن موهوب الأربليّ، سنة عشر وستّائة في مجلس واحد.

الحديث الأوّل: يسنده إلى أبي جعفر ميثم التّمّار، قال: كنت جالساً بين يدي

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بالكوفة، وحوله جماعة من أصحاب رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ إذ قدم عليه رجل طوال عليه قباء خزّ أدكن، وقد اعتمّ بعهامة صفراء وتقلّد بسيفين، فنزل عن جواده وحيّا تحيّة الملوك، ثمّ قال: أيّكم الإمام الأورع، والبطين الأنزع، المولود في الحرم، العالي الهمم، الكريم الشّيم؟ أيّكم حيدر أبو تراب، قالع الباب، وهازم الأحزاب؟ فأشار بعض الحاضرين إلى أمير المؤمنين عليّ \_ عليه السّلام \_ وقال: هذا مرادك وإرشادك.

فتقدّم إلى علي عليه السّلام ـ وقال: إني رسول إليك من قوم لهم أعراق صميمة، وقبائل كريمة، وفضائل جسيمة، يقال لهم: العقيمة، وكان لأميرهم المكنّى بطاعن الأسنّة ولد تُرَى الشّمس من غرّته، ولا يحبّ الدّنيا إلّا لمحبّتة، وقد وجد الولد الجليل وهو قتيل لا يُعرَف من قتله، ولا يُفهَم من جدّله، وقد وقع بين القبائل بسببه الوقائع الدّامغة بشياطين الفتن البازغة، وتعدّت الفتن إلى رجم الغيب، وران على القلوب آختلاف الشّك والرّيب، وقد ارتضوا بإنفاذ المقتول إليك، والحكم بها يعتمدون في اتباعه عليك، ولهم حسن الظّنّ فيك وفي معجزك أن تعرّفهم من قتله، وإلّا يقع السّيف بين القبائل وأنت جدير بحلّ المشكلات، وحقن الدّماء بين المسلمين والمسلمات؟

فقال أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_: وأين المقتول؟

فأحضر تابوتاً وأخرج منه شابّاً مسجّى بالدّيباج والأطلس والخزّ، يضوع منه أرج العنبر والنَّد (٤٩١)، فقام عليه السّلام وصلّى وأطال في صلاته، ثمّ التفت وقال: هذا قتله عمّه حريث. وسببه أنّه زوّج ابنته وقد تزوّج عليها بحضرته فحنق عليه فقتله.

<sup>(</sup>٤٩١) النَّدّ: نوع من النّبات، يتبخّر بعوده.

قال الأعرابيّ: هو ذلك. وإنّا نريد أوضح من هذا؛ أن تستنطقه ليبين معجزك والسّرّ المودع فيك.

فقام أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ وجعل يصلي ويتضرّع وسمعناه يقول: إلهي أنت أحييت ميّت بني إسرائيل ببعض لحم بقرة وقلت: ﴿ ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذٰلِكَ يُحيْي الله المَوْتَىٰ ﴾ (٢٩٤١) وإني لأضر به ببعضي وأعلم أنّ بعضي عندك أكرم ـ ووكزه برجله اليمنى ـ ثمّ ناداه: قل بإذن الله من قتلك وأنا عليّ بن أبي طالب الوصيّ.

ثمّ قالها ثانية وثالثة، فواللذي بعث محمّداً \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ بالحقّ لقد نطق الميّت بكلام خفيّ سمعه من كان حاضراً، وقال: قتلني عمّي حريث.

ثمّ أمسك فوقع جماعة على وجوههم سجّداً لعليّ \_ عليه السّلام \_، فقال \_ عليه السّلام \_: السّجود لله أولى، وإنّا تكلّم بإذن الله، وادّعوا فيه ما أدّعوا. وهذا الحديث رواه عامّة محدّثي الكوفة.

الحديث الثّاني: بإسناده عن عبّار بن خالد، عن إسحاق بن الأزرق، عن عبدالملك بن سليان، قال: ووجد في ذخيرة مزماري أحد حواريّي المسيح ـ عليه السّلام ـ رقّ فيه مكتوب بالقلم السّريانيّ منقول من التّوراة؛ أنّه لمّا تشاجر موسىٰ ـ عليه السّلام ـ في قصّة السّفينة والغلام والجدار، ورجع موسىٰ إلىٰ قومه سأله أخوه هارون عبّا استعلمه من الخضر وشاهده من عجائب البحر، قال: بينها أنا والخضر علىٰ شاطىء البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في منقاره جرعة ورمىٰ بها نحو الشّرق (٤٩٣)، وأخذ ثانية ورماها في الغرب (٤٩٤)، وثالثة ورمىٰ بها نحو السّاء، ورابعة ورماها إلىٰ الأرض، ثمّ أخذ النية ورماها إلىٰ الأرض، ثمّ أخذ

<sup>(</sup>**٤٩٣**) «ب»: المشرق.

<sup>(</sup>٤٩٤) «ب»: المغرب.

خامسة وعاد ألقاها في البحر. فبهتنا لذلك. فسألت الخضر عن ذلك فلم يجب. وإذا نحن بصيّاد يصطاد فنظر إلينا وقال: مالي أراكها في فكر وتعجّب من الطّائر؟ قلنا: هو ذلك.

قال: أنا رجل صيّاد قد علمت وأنتها نبيّان ما تعلمان؟! قلنا: ما نعلم إلّا ما علّمنا الله.

قال هذا طائر في البحر يُسمّىٰ مسلم؛ لأنّه إذا صاح يقول في صياحه: مسلم، فإشارته رمي الماء من منقاره إلى المشرق والمغرب إشارة أن يُبعَث نبيّ بعدكما تملك أمّته المشرق والمغرب، ويصعد إلى السّماء ويدفن في الأرض. وأمّا رميه الماء في البحر يقول: إنّ علم العالم عند علمه مثل هذه القطرة. ويرث علمه وصيّه وابن عمّه. فسكن ماكنّا فيه من المشاجرة، واستقلّ كلّ واحد منّا علمه بعد أن كنّا معجبين بأنفسنا. ثمّ غاب الصّيّاد عنّا. فعلمنا أنّه ملك بعثه الله ـ تعالىٰ ـ إلينا ليعرّفنا بقصّتنا؛ حيث ادّعينا الكمال.

الحديث الثّالث: يرويه أبو الفوارس أحمد بن حمزة النّبليّ بالإسناد إلى سفيان الثّوريّ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: حضرت مجلس أنس أبن مالك وهو مكفوف البصر وفيه وضح، فقام إليه رجل من القوم وكأنّه كان بينه وبين أنس إحنة، وقال له: يا صاحب رسول الله، ماهذه السّمة الّتي أراها بك؟ فوالله الّذي بعث محمّداً \_ صلّى الله عليه وآله \_ نبيّاً، لقد حدّثني أبي عن النّبيّ \_ صلى الله عليه وآله \_ نبيّاً أنّ البرص والجذام ما يبتلى به مؤمن، ونرى بك وضحاً؟!

فأطرق أنس إلى الأرض وعيناه تذرفان بالدّمع، وقال: أمّا الوضح فإنّه من دعوة دعاها على من المؤمنين على بي أبي طالب \_ عليه السّلام \_.

فقام إليه جماعة سألوه أن يحدّثهم بالحديث. قال: لمَّا أُنزلت سورة الكهف

سأل الصّحابة النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ أن يريهم أهل الكهف. فوعدهم ذلك. فبينها هو جالس في بعض الأيّام وقد أهدي له بساط من قرية يقال لها: هندف من قرىٰ الشّام، وقد حضر الصّحابة وذكّروه بوعده. فقال ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ: أحضروا عليّاً، فلمّا حضر قال لي: يا أنس ابسط البساط، وأمر الصّحابة أن يجلسوا عليه. فلمّا جلسوا عليه رفع يديه إلىٰ السّهاء ساعة وسأل الله للصّحابة أن يجلسوا عليه. فلمّا جلسوا عليه رفع يديه إلىٰ السّهاء ساعة وسأل الله ـ تعالىٰ ـ وأمر عليّاً ـ عليه السّلام ـ أن يكتّف القوم ويسأل الله معه كها يسأل أن يبعث له ملائكة أربعة يحملون البساط وعليه الصّحابة إلىٰ أن ينظروا أهل الكهف فها كان إلّا ساعة وارتفع البساط.

قال أنس: وأنا معهم. وسرنا في الهواء إلى الظّهر، فوقف البساط. ثمّ وقعنا على الأرض، فشاهدنا أهل الكهف، وكان عليّ \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ يأمر البساط أن يمضي كها يريد. فكأنّه كان يعرف الكهف. وقال: انزلوا نصليّ. فنزلنا وأمّ بنا وصلّينا. وتقدّمنا إليهم. فرأينا قوماً نياماً تضيء وجوههم كالقناديل، وعليهم ثياب بيض، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فملئنا منهم رعباً، فتقدّم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ صلوات الله عليه \_ فقال: السّلام عليكم. فردّوا عليه السّلام. فقدّم الجهاعة وسلّموا فلم يردّوا عليهم السّلام. فقال لهم عليّ عليه السّلام -: لم لاتردّوا على صحابة رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_ السّلام؟

فقال أحدهم: سل أبن عمّك ونبيّك.

ثمّ قال على \_ عليه السّلام \_ للجماعة: خذوا مجالسكم.

فلمّا أخذوا قال عليّ \_ عليه السّلام \_: يا ملائكة الله ٱرفعوا البساط.

فرُ فع وسرنا في الهواء ما شاء الله. ثمّ قال: ضعونا لنصلّي الظّهر، فإذا نحن بأرض ليس بها ماء نشرب ولا نتوضّاً. فركز برجله الأرض فنبع ماء عذب

فتوضّأنا وصلّينا وشربنا، فقال عليّ \_ عليه السّلام \_: ستدركون صلاة العصر مع رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وسار بنا إلىٰ العصر، فإذا نحن علىٰ باب مسجد رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_. فلمّا رآنا هنّأنا بالسّلامة وقال: تحدّثوني أم أحدّثكم؟

وجعل يحدّثنا كأنّه كان معنا. وقال: يا عليّ لمّا سلّمت عليهم ردّوا السّلام، وسلّم أصحابي فلم يردّوا، فسألتهم عن ذلك قالوا: سل أبن عمّك ونبيّك.

ثمّ قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ لا يردّون السّلام إلّا علىٰ نبيّ أو سيّ.

ثمّ قال: اشهد لعليّ يا أنس.

فلمّا كان يوم السّقيفة استشهدني عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ وقال: يا أنس، أشهد لي بيوم البساط.

قلت له: إنّي نسيت.

قال: إن كنت كتمتها بعد وصيّة رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فرماك الله ببياض في عينك ووجهك، ولظىً في جوفك، وأعمى بصرك، فبرصت وعميت، وكان أنس لايطيق الصّيام في شهر رمضان ولا في غيره من حرارة بطنه، ومات في البصرة، وكان يطعم كلّ يوم مسكيناً.

الحديث الرّابع: بإسناده، قال: حدّثنا محمّد النّوفليّ، عن أبيه، وكان خادماً للإمام عليّ بن موسىٰ بن جعفر الرّضا عليهم السّلام وقال: حدّثني أبي، عن جدّه باقر علوم الأنبياء، قال: حدّثني أبي زين العابدين، قال: حدّثني أبي سيّد الأوصياء، قال: حدّثني أخي وحبيبي سيّد الأنبياء وسلّى الله عليه وآله وقال: يا عليّ من سرّه أن يلقىٰ الله وقو مقبل

عليه راض عنه فليتولاك وذريّتك إلى من اسمه اسمي (٤٩٥)، يختم الله به الأرض وهداتها.

الحديث الخامس: بإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في مسجده ومعه أصحابه، إذ أقبل أمير المؤمنين علي آبن أبي طالب ـ صلوات الله عليه ـ والحسن عن يمينه والحسين عن شاله، فقام النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قائماً وقبّل عليّاً ـ عليه السّلام ـ وعانقه، ثمّ قبّل الحسن والحسين ـ عليها السّلام ـ وأجلسها على فخذيه وجعل يقول: بأبي أنتها، وبأبي أباكها، وبأبي أمّكها، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يباهي بها وبأبيها وبالأبرار من ولدهما ملائكته في كلّ يوم، اللّهمّ من أطاعني فيهم وحفظ وصيّي اللّهمّ أجعله معي في درجتي. اللّهم ومن عصاني فيهم فا حرمه رحمتك وبعّد بيني وبينه، ثمّ ذرفت عيناه.

الحديث السّادس: يرفعه إلى جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: حدّثني عليّ ابن أبي طالب \_ عليه المّسلام \_ بمحضر من جماعة، ونحن نأكل تمراً يُسمّىٰ الصّيحانيّ، قال: أتدرون لم سُمّي الصّيحانيّ؟

قلنا: ٱللَّهمّ لا.

قال: خرجت أنا ورسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ إلى صحراء المدينة، فلمّا وصلنا الحدائق من النّخل صاحت نخلة بنخلة: هذا النّبيّ المصطفىٰ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وذلك علييّ المرتضىٰ \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ثمّ صاحت ثالثة برابعة هذا كموسىٰ وهذا كهارون.

ثمّ صاحت خامسة بسادسة: هذا خاتم الأنبياء وهذا سيّد الأوصياء.

فنظر رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ إليَّ متبسّماً وقال: يا أبا الحسن، أما

<sup>(</sup>٤٩٥) «ر»: كاسمى.

تسمع؟

قلت: بليٰ.

قال: فها تسمّي هذا النّخل؟

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: نسمّيه الصّيحانيّ، لأنّها صاحت بفضلي وفضلك.

الحديث السّابع: يرفعه إلى مهديّ بن سابق، قال: حدّثنا الإمام عليّ ابن موسى الرّضا عليه السّلام عن أبيه، عن جدّه، عن آبائه، عن الحسين بن عليّ عليّ عليه السّلام وقال: من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام أن ثوراً قتل حماراً في عهد رسول الله وسلّى الله عليه وآله فطالب صاحب الحار بقيمته وتحاكما إلى جميع الصّحابة. فلم يفصل بينها أحد. وجاءا إلى رسول الله وسلّى الله عليه وآله والحد واحد: ماتقول؟ ومنهم من قال: يؤخذ الثّور، ومنهم من قال غير ذلك، فقال: آتوني بعلى».

فلمّا حضر شرحوا له القضيّة (٤٩٧)، فقال: إن كان الثّور هجم على الحمار وهو غافل لزم أصحاب الثّور قيمة الحمار، وإن كان الحمار دخل على الثّور فلا ضان عليه.

فرفع النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يده إلىٰ السّماء وقال: الحمد لله الّذي منّ عليّ بمن يقضي بقضاء النّبيّين.

الحديث الثّامن: يرفعه إلى عبدالله بن حبّاد الأنصاريّ، عن عبدالله بن سنان، عن جعفر بن محمّد الصّادق، عن أبيه محمّد، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ - عليهم السّلام - قال: حدّثني عمر بن الخطّاب قال:

<sup>(</sup>٤٩٦) «ع»: حدّثني.

<sup>(</sup>٤٩٧) «ب»: القصّة.

سمعت رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يقول: فضل عليّ علىٰ هذه الأمّة كفضل شهر رمضان علىٰ سائر الشّهور، ألا وإنّ له لأجراً عليَّ، اللّهم أجزه عني جزاء مثلك لمثله. طوبىٰ لمن أحبّه. طوبىٰ لمن نصره. طوبىٰ لمن أطاعه، \_ قالها ثلاثاً \_..

الحديث التّاسع: عن جميل بن صالح، عن جعفر بن محمّد الصّادق، عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ عن جعفر بن عبدالله الأنصاريّ قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: فاطمة مهجة قلبي. فاطمة بضعة منيّ، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمّة من ولدها أمناء ربيّ، وحبله الممدود. من أعتصم بهم نجا. ومن تخلّف عنهم هوى.

الحديث العاشر: يرفعه إلى شريح بن عبيد الحضرميّ، عن كعب الأحبار، قال: بينها رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب؛ إذ مرّ بها رجل مقيّد وهو عبد لبني نوفل. فتحازرا في ثقل قيده وقدّر كلّ واحد وزنه وحزرا. فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاثاً إن لم يكن وزنه كها قلت.

وحلف الآخر مشل ذلك. وأشكل الأمر بينها. وقال كلّ واحد منها: أن يطلّق امرأته. فمضيا إلى مولى العبد وعرّفاه الحديث وسألاه عن ثقل القيد ووزنه فأخفاه. ومضيا إلى عمر بن الخطّاب. وقصّا عليه ذلك قال: اذهبوا إلى عليّ بن أبي طالب \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وقصّوا عليه القصّة.

فأحضر العبد ودعا بجفنة وصبّ فيها ماءاً، وأمر بقيد الغلام فشدّ به خيط، وأدخل القيد ورجلاه في الجفنة، ثمّ صُبّ الماء فيها حتّىٰ امتلأت وقال: ارفعوا القيد.

فرفع القيد حتَّىٰ خرج من الماء، ثمّ دعا بزبر من الحديد فوضعها في الماء حتَّىٰ تراجع الماء إلى موضعه حين كان القيد فيه، ثمّ قال: زنوا هذا الحديد فإنّه

وزن القيد.

وبلغ عمر بن الخطّاب ما جرى من عليّ \_ عليه السّلام \_ فقال: الحقّ لايُغطَّىٰ، الحقّ لا يُغطَّىٰ \_ قالها ثلاثاً \_.

الحديث الحادي عشر: يرفعه إلى غيلان بن طارق المكّي، عن أنس بن مالك، قال: قدم أسقف نجران على عمر بن الخطّاب لأداء الجزية، فدعاه عمر أبن الخطّاب إلى الإسلام. قال: يا عمر أنتم تقولون إنّ لله جنّة عرضها كعرض السّاوات والأرض، فأين تكون النّار؟

قال: فسكت عمر وكان عليّ \_ عليه السّلام \_ حاضراً، فقال له: جاوبه يا ابن عمّ رسول الله.

فقال له: أرأيت إذا جاء اللّيل أين يكون النّهار؟ قال الأسقف: أخبر ني (٤٩٨) يا عمر عن بقعة في الأرض طلعت فيها الشّمس ساعة ولم تطلع قبل ذلك ولا تطلع بعد ذلك. قال عمر: سل عليّاً \_ عليه السّلام \_.

قال علي \_ عليه السّلام \_: هو البحر حيث ٱنفلق لموسى ووقعت الشّمس فيه ولم تقع قبل ذلك ولا تقع بعده.

قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن شيء في أهل الدّنيا تأخذ منه مها أخذت ولا ينقص بل يزيد؟

قال: القرآن والعلوم.

قال: أخبرني عن أوّل دم وقع على وجه الأرض.

قال علي \_ عليه السّلام \_ : نحن ما نقول إنّه دم هابيل ٱلّذي قتله أخوه قابيل، ولكنّه دم حيض حوّاء، ودم نفاسها.

<sup>(</sup>٤٩٨) «ب»: خبّر ني.

قال الأسقف: بقيت مسألة واحدة؛ أخبر ني أين الله؟

فغضب عمر. قال علي \_ عليه السلام \_: لا تغضب أنا أجيبه. فمتى غضبت ظن أن عندنا عجزاً.

وقال: كنّا عند رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ذات يوم إذ أتاه ملك قال له: من أين أرسلت؟

قال: من فوق سبع ساوات، من عند ربيّ. ثمّ أتاه ملك آخر فقال له: من أين أتيت؟ قال: من تحت سبع أرضين، من عند ربيّ. ثمّ أتاه ملك آخر فقال: من أين أرسلت؟ قال: من مشرق الشّمس، من عند ربيّ. ثمّ أتاه ملك آخر فقال له: من أين أقبلت؟

قال: من مغرب الشّمس، من عند ربيّ، إنّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ في كلّ مكان وفي كلّ زمان وأوان، لا تحصره جهة، وسع كرسيّه السّاوات والأرض، ليس كمثله شيء وهو السّميع العليم، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّاء. فأسلم الأسقف على يده.

الحديث الثّاني عشر: بإسناده عن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمّد الصّادق، عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ عن رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ إنّ الله \_ تعالىٰ \_ اختار لي ولأهل بيتي سبعين ألف ملك من الملائكة يقال لهم: الكروبيّين، يطوفون بقبري وقبور أهل بيتي. ويعرجون إلىٰ السّاء بأعال زوّارنا. ويصلّون علينا وعلىٰ زوّارنا. ومن زار عليّاً \_ عليه السّلام \_ فقد زارني.

الحديث الثّالث عشر: يرفعه عن عكرمة، عن عبدالله بن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ عن النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ قال: مارفع الله الغيث عن بني إسرائيل وبلاهم بالخوف والجوع والنّقص في الأنفس والأموال والثّمرات إلّا بسوء راياتهم في أنبيائهم وأوصيائهم، والله يرفع الغيث ببغض عليّ وأهل بيته ـ عليهم السّلام ـ.

الحديث الرّابع عشر: عن أبي صالح، عن سلمان الفارسي \_ رضي الله عنه \_ قال: كنّا عند رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ إذ جاء أعرابي وقف عليه وسلّم سلاماً حسناً، ثمّ قال: أيّكم رسول الله؟

قال: أنا يا أعرابيّ.

قال: جاء منك رسول يدعونا إلى الإسلام فأسلمنا، ثمّ أمرتنا بالصّلاة والصّيام والجهاد فرأيناه حسناً فأجبنا، ثمّ نهيتنا عن الزّنا والسّرقة والكذب والغيبة والمنكر فانتهينا، ثمّ قال لنا رسولك أن نحبّ صهرك عليّ بن أبي طالب، فما السّر في ذلك وما نراه عبادة؟

قال بخمس خصال:

أحدها: أنّي كنت جالساً يوم بدر بعد أن غزونا إذ هبط جبرئيل \_ عليه السّلام \_ وقال: إنّ الله \_ تعالىٰ \_ يقرئك السّلام ويقول: باهيت بعليّ \_ عليه السّلام \_ اليوم ملائكتي وهو يجول بين الصّفوف ويقول: الله أكبر، الله أكبر، والملائكة تكبّر معه، فوعزّتي وجلالي لا ألهم حبّه إلّا لمن (٤٩٩) أحبّه، ولا ألهم بغضه إلّا لمن أبغضه.

والثانية: أنّي كنت يوم أحد جالساً وقد فرغنا من جهاز عمّى حمزة إذ أتاني

<sup>(</sup>٤٩٩) «ر»: مَنْ.

جبرئيل \_ عليه السّلام \_ وقال: يا محمّد، يقول لك ربّك: قد افترضت الصّلاة والصّوم ووضعتها عن المريض والمسافر، وقد فرضت الحجّ ووضعته عن المقلّ المقنع، وفرضت الزّكاة ووضعتها عمّن لا يملك شيئاً، وجعلت حبّ عليّ \_ عليه السّلام \_ ليس فيه رخصة.

والثّالثة: أنّه من أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني دخل النّار.

والرَّابعة: أنَّ الله ـ تعالىٰ ـ ألقىٰ في روعى أنَّ حبَّه شجرة طو بيٰ.

والخامسة: أنّ جبريل \_ عليه السّلام \_ قال لي: إذا كان يوم القيامة نُصب لك منبر عن يمين العرش، والنّبيّون كلّهم عن يسار العرش وبين يديه، ونُصب لعليّ \_ عليه السّلام \_ كرسيّ إلىٰ جانبك إكراماً له. فمن هذه خصائصه إذا أحببت قوماً أوثر أنّهم يحبّوه.

قال الأعرابيّ: وأين عليّ \_ عليه السّلام \_؟

فدعا به النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ فلمّا حضر قام الأعرابيّ وقبّل بين عينه وقال: أشهد أنّ ٱلّذي مدحك به أبن عمّك لصدقٌ.

الحديث الخامس عشر: عن شعبة، قال: سمعت زيد بن علي \_ عليه السّلام \_ قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين \_ عليها السّلام \_ قال له: يا علي ، إنّ جدّك علي بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ قتل المسلمين.

فهملت عينا عليّ دموعاً حتّىٰ بلّت ثوبه، ورفع رأسه وقال: يا أهل البصرة، والله ماقتل عليّ مسلماً قطّ، وإنّا قوم كتموا الكفر خوفاً من السّيف، وأظهروا الإسلام طمعاً في النّجاة والغنيمة، فلمّا وجدوا علىٰ الكفر أعواناً

أظهروه، وقد علمت صاحبة الخدر(٠٠٠) والمستحفظون من آل محمّد \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ أنّ أصحاب الجمل وأصحاب صفّين لُعنوا علىٰ لسان النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وقد خاب من أفترى، وسمعت أبي سيّد الشّهداء يقول: جاءت امرأة منقّبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ وهو على المنبر وقد قتل أخاها وأباها قالت: هذا قاتل الأحبّة، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_: سمعت رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ يقول: ستأتين إليك امرأة وأنت تخطب النّاس وتقول: هذا قاتل الأحبّة. فإنّها ثديّة مذكّرة لا تحيض كم تحيض النّساء، على هَنِّهاشيء مدلّى، وأظنّها هذه، ففتّشوها فالنّبيّ لا يكذب. فأخذها عمر بن الحارث وأدخلها داره وأمر زوجته ونساء أخريات أن يفتَّشوها. فإذا شيء على مركبها مدلَّىٰ. قالت: والله لقد اطُّلع على على شيء لم يطّلع عليه أبي ولا أمّى. فجاء الحارث وأعلم عليّاً \_ عليه السّلام \_ قال: إنّها من أهل النّار.

الحديث السّادس عشر: عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قَال: كنَّا جِلُوساً عند رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ إذ ورد أعرابيُّ شعث الحال، رثّ الثّياب، كأنَّما خرج من تحت التّراب، فحيّا بتحيّة بائس فقير، وأنشد مشيراً إلى النّبي \_ صلّى الله عليه وآله \_:

وأين فرار النَّاس إلَّا إلىٰ السرَّسل

أتيتك والعذراء تبكى برنّة وقد ذهلت أمّ الصّبيّ عن الطّفل وأخــت وبــنــتــان وأُمّ كبــيرة وقدكنت من فقري أخالط في عقلي وقد مسّني عري وفقر وفاقة ولسيس لنا مال يمر ولا يحلى وما المنتهيٰ إلَّا إليك مقـرَّ بــأ

<sup>(</sup>۰۰۰) «ر»: الخدور.

فلمّا سمع النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ شعر الأعرابيّ بكىٰ، ثمّ قال: معاشر النّاس إنّ الله ساق إليكم ثواباً، وقاد إليكم أجراً جزيلًا، والجزاء من عند الله ـ تعالىٰ ـ عرْف. من يضاهي عرْف أبي إبراهيم الخليل؟

وكان عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ في ناحية المسجد يصلّي ركعات ينتفل (۱۰۰) بها تطوّعاً، فأوما إلى الأعرابيّ أن يدنو منه فدنا منه. فدفع إليه خاتمه وهو في الصّلاة ولم يصبر إلى أن يتمّ صلاته اغتناماً لسرعة الثّواب. فنزل الوحي في الحال على النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ أن اقرأ ﴿إنّا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ ﴿ (٢٠٥).

فقال النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: معاشر النّاس، من فيكم اليوم عمل خيراً ذكره الله \_ تعالىٰ \_ من فوق سبع سهاوات؟

قالـوا: مامنّـا من عمل اليوم خيراً إلّا ابن عمّك علـيّ ـ عليه السّلام ـ تصدّق بخاتمه على الأعرابيّ وهو قائم يصلّي لم يقطع صلاته.

فقال النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ: وجبت لابن عمّي العرْف، وأنزل الله فيه مدحاً.

وقرأ عليهم الآية، فتصدّق النّاس في ذلك اليوم على الأعرابيّ بأربعهائة خاتم، فانطلق الأعرابيّ وهو يقول: وهذا أيضاً من بركاتك يا حيدر.

الحديث السّابع عشر: هذا الحديث يرويه (٥٠٣) محمود بن عبداللّطيف الخبنديّ، بإسناده إلى محمّد بن شعيب، عن أبي هريرة، قال: مرّ عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ على نفر من قريش فتغامزوا عليه، فدخل على رسول الله

<sup>(</sup>۵۰۱) «ر»: يتنفّل.

<sup>(</sup>٥٠٢) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>۵۰۳) «ب» «ح»: برواية.

\_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وشكىٰ إليه. فخرج رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ غضباناً (١٠٥) ممتعضاً، وقال: يا معشر قريش، لم إذا ذُكِر النّبيّ وآله قست قلو بكم، واربدّت (٥٠٥) وجوهكم حسداً وكفراً ؟! وألّذي نفسي بيده لو عمل أحدكم عمل سبعين نبيّاً مادخل الجنّة حتّىٰ يحبّ هذا أخي وأبن عمّي وولده وأشار إلىٰ عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ ثمّ قال: إنّ لله حقّاً لا يعلمه إلّا أنا وهذا. وإنّ لي حقاً لا يعلمه إلّا الله وهذا. وإنّ لهذا حقّاً لا يعلمه إلّا الله وأنا.

الحديث الثّامن عشر: يرفعه محمّد بن أحمد التّبريزيّ إلى العلاء بن رزين إلى الفضل بن يسار، عن محمّد بن عليّ الباقر، عن أبيه، عن جدّه عليهم السّلام \_ قال: لمّا رجع أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ من قتال أهل النّهر وان وسار إلى أن قطع أرض بابل ولم يصلّ العصر بها لأنّه قال: ما صلّىٰ في هذه الأرض نبيّ ولا وصيّ، وتدلّت الشّمس للغروب ومعه غلامه جويرية، فقال له: هات الماء لأتوضّأ للصّلاة.

قال جويرية: فقدّمت إليه الأدواء فتوضّأ، ثمّ قال: أذّن لصلاة العصر. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد غربت الشّمس إلّا بعضها، وقربت صلاة المغرب!

فقال \_ عليه السّلام \_: أدّن وما عليك.

فأذنت وهو يحرّك شفتيه، فرجعت الشّمس ووقفت. فكبرّ النّاس وقام وصلّى والنّاس يصلّون وراءه. فلمّا فرغ من صلاته سارعت الشّمس إلى مغيبها كأنّها سراج في طست، وغابت واشتبكت النّجوم، فالتفت إليّ وقال: أذّن الآن للمغرب يا ضعيف اليقين.

<sup>(</sup>٥٠٤) «ح»: غضِباً.

<sup>(</sup>٥٠٥) في بقية النّسخ: وارتدّت.

وفي حديث آخر: أنَّ الشَّمس رُدِّت له بمكَّة علىٰ عهد رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ وكان رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ موعوكاً. فوقع رأسه في حجر أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وحضر وقت صلاة العصر فلم يبرح، وما طاب قلبه يزعج النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ. فاستيقظ النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ وقد غابت الشَّمس. فقال \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_: اللَّهمّ إنَّ عليّاً كان في طاعتك، فردّ علينا الشّمس حتّى نصلّى أنا وهو العصر. فردّها الله \_ تعالى \_ بيضاء نقيّة حتًّىٰ صلَّينا، ثمّ غربت.

وذكر هذا الحديث محمّد بن إدريس الشّافعيّ.

الحديث التّاسع عشر: يرفعه محمّد بن الحسن الطّوسيّ إلى الحسن بن عليّ العسكريّ، قال: لمّا فتح النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ مكّة وأستقام له الأمر ودخل النَّاس تحت طاعته أجتمع إليه جماعة من قريش وقالوا: يا رسول الله، من شأن الأنبياء إذا أجتمع لهم الأمر أن ينصُّوا على وصيّ يقوم بأمرهم من بعده. فقال: سأناجي اللَّيلة ربِّي وأسأله أن يأتي آية واضحة لا مرية فيها.

فلمّا أصبح قال: قد وعدني ربّي أن يبيّن في هذه اللّيلة من يكون الوصيّ بآية

بيّنة ينزلها من السّاء.

فلمّا فرغ النّاس من صلاة العتمة ومضى كلّ واحد منهم إلى منزله وكانت ليلة مظلمة، فإذا بنجم قد سقط على دار علي بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فأضاء الأُفق، وكبّر النّاس، وبقي النّجم ساعة زمانيّة. فقام النّاس من مضاجعهم يهرعون إلىٰ رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_ ويقولون: أهذه الآية ٱلَّتي وُعدت أن تنزل اللّيلة؟

قال: نعم.

قالوا: فبها تأمرنا؟

قال \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: قال الله \_ تعالىٰ \_ خصّ علياً \_ عليه السّلام \_ بهذا وأبان أنّه الوصى. فمن أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني.

فخرجوا وواحد منهم يقول: هذا يحبّ ابن عمّه عليّاً. وله فيه هوى. وقد ركبت عليه الغواية فيه حتّىٰ لو تمكّن أن يجعله نبيّاً من بعده.

فَأْنَزِلُ الله \_ تعالىٰ \_: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَن أَهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ (٥٠٦).

الحديث العشرون: يرفعه القاضي محمّد بن الحسين الأسترآبادي إلى الله الأعمش، إلى أبي وائل، إلى عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_: لمّا خلق الله \_ تعالى \_ آدم، سأل ربّه أن يريه من يكون من ذريّته من الأنبياء والأوصياء والمقرّبين إلى الله \_ تعالى \_. فأنزل الله عليه صحيفة قرأها كها علمه الله \_ تعالى \_ إلى أن آنتهى إلى اسم النّبيّ \_ صلى الله عليه وآله \_ وجد عنده اسم عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فقال: أو هذا نبيّ ولا نبيّ بعد محمّد \_ صلى الله عليه وآله \_.

قيل له: بل هذا وارث علمه ووصيّه.

فلمّا وقع آدم في الخطيئة وتوسّل إلى ربّه جعل عليّاً ـ عليه السّلام ـ مّن توسّل به وبأهل بيته ـ عليهم السّلام ـ.

الحديث الحادي والعشرون: يرفعه إلى القاضي آبن شاذان، إلى أبان بن تغلب الكنديّ، عن جعفر بن محمّد الصّادق، عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ قال: كان أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ يخطب على منبر الكوفة يوم جمعة إذ سمع

<sup>(</sup>٥٠٦) النّجم: ١ ـ ٤.

أصواتاً عالية، ورأى النّاس يهرعون ويخرجون من الجامع، فسأل عن الخبر فقالوا: قد جاءنا ثعبان كالتّنين العظيم ينفخ في النّاس ولا يتمكّن أحد من قتله. وجاء الثّعبان إلى باب المسجد الجامع فقال عليّ \_ عليه السّلام \_: لاتقتلوه. وأوسعوا له فلن يضرّ أحداً منكم.

ولم يزل التّعبان يخترق الصّفوف إلى أن وصل المنبر، ثمّ صعد درجة درجة إلى أن وصل إلى أقدام أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ وجعل يتمرّغ عليها، ونفخ ثلاث نفخات سمعها من كان قريباً من المنبر؛ ثمّ انساب ونزل ولم يدر أحد أين مضى. ولم يقطع \_ عليه السّلام \_ خطبته. فلمّا فرغ من صلاة الجمعة استند في المحراب يدعو.

فقال له الجاعة: ما ضرّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ لو أخبرنا خبر الثّعبان؟

قال ـ عليه السّلام ـ: إنّه من الجنّ. وذكر أنّ ولده قتله رجل من الأنصار السمه جابر بن سميع عند خفّان من غير أن يتعرّض إليه ولده بسوء، وقد استوهبت دم ولده.

فقام إليه رجل طوال فقال: أنا الرّجل ألّذي قتل الحيّة في الموضع المشار إليه، ومنذ قتلتها لا أقدر أستقرّ في مكان؛ لأنّني إن نمت أسمع صيحة (٢٠٠٠) وهدّة. وقد هر بت إلى مسجد الكوفة وأنا نائم به منذ سبع ليال.

فقال له أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_: الآن لابأس عليك خذ جملك واعقره في مكان قتلت التّعبان وامض عنه.

الحديث الشَّاني والعشرون: يرفعه إلى عبدالله التَّنوخيّ، إلى صعصعة بن

<sup>(</sup>۷۰۷) «ب» «ح» «ر» «ع»: ضجّة.

صوحان، قال: أمطرت المدينة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومعه أبو بكر. فسمع علي - عليه السّلام - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد خرج، فالتحق به وساروا قليلًا مسير فرحة بالمطر بعد جدب. فرفع النّبي - صلى الله عليه وآله - طرفه إلى السّاء وقال: اللّهم أطعمنا شيئاً من فاكهة الجنّة!

فإذا هو برمّانة تهوي من السّهاء. فأخذها رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ ومصّها حتّى ارتوى منها وناولها عليّاً \_ عليه السّلام \_ فمصّها حتّى روي منها، والتفت إلى أبي بكر وقال: لولا أنّه لا يأكل من ثهار الجنّة في الدّنيا أحد (٥٠٨) إلّا نبى أو وصى لأطعمتك منها.

فقال أبو بكر: هنيئاً لكما يا عليّ.

الحديث الثّالث والعشرون: يرفعه إلى إبراهيم بن أدهم بن علقمة، عن عبدالرّ حُن بن عوف قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: لمّا أسري بي وكُشِف لي عن الجنّة رأيت قصر عليّ بين القصور كالكوكب الدّريّ. وما مررت بمكان إلّا وأسمع فيه: هذا المؤيّد بابن عمّه وليّ الله، أيّده الله به.

الحديث الرّابع والعشرون: يرفعه إلى سهل بن سهل السّاعديّ قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ إنّ الله يحبّ من عباده أهل الحقّ، وجعل الحقّ مرّاً لدى أهل الجهل، ومبغّضاً لأهل الباطل، وزينة المنافقين. ألا وإنّ الحقّ مع عليّ، وإنّه ليحمل على الصّعبة وهي على المؤمنين سهلة. فأنصاره أنصار الله؛ لأنه نصر حزب الله ونبيّه.

الحديث الخامس والعشرون: عن زيد بن العوّام، وعن أبي أمامة قالا: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: إذا كان يوم القيامة جييء بميزان العالم وحبّ

<sup>(</sup>۵۰۸) ليست في «ح».

عليّ كفّتاه، وحبّ الحسن والحسين خيوطه، وحبّ فاطمة \_ عليها السّلام \_ علاقته، يوزن به محبّة المحبّ والمبغض لي ولأهل بيتي. ثمّ قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَة ﴾ (٥٠٩).

الحديث السّادس والعشرون: بالإسناد عن أبي سعيد الخدريّ قال: بينها نحن جلوس عند رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ إذ هبّت زوبعة عظيمة هائلة تراكم غبارها واظلم نهارها، والنّاس يهرعون من هولها ودويّها، ورأسها في عنان السّاء. فوقفت بإزاء رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ. فخرج منها شيطان وصورته لا توصف من الرّعب لمن رآها(٥٠٠). وقال: السّلام عليك يا رسول الله. أنا عرفطة، أسلمت علىٰ يدك. وأحفظ كلام الله. ونحن الّذين ذكرنا الله في كتابه في قوله تعالىٰ ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنّه اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنّ ﴾(٥١٠) وقد وقع بيني وبين قوم ارتدوا عن عهد الله وعهدك، وثارت الفتنة، وجلت المحنة، ونحن قوم مؤمنون.

ثمّ أمسك ووقف لا يتحرّك. فقال له رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: وأين القوم؟

قال: بوادي الأطواد وأرض الضّرم.

فقال النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ أدعوا عليّاً.

فلمّا حضر ورأى الشّيطان ظنّ أنّ النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ دعاه لقتله. فاخترط ذا الفقار وهمّ أن يضرب العفريت. فمنعه النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وقال: امض معه، وأصلح بين القوم، وذكّرهم بكتاب الله وسنّته.

<sup>(</sup>٥٠٩) القارعة: ٦ \_ ٩.

<sup>(</sup>۱۰) «ب»: يراها.

<sup>(</sup>١١٥) الجنّ: ١.

فركب أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ جواده وتقلّد سيفه وتأبّط رمحه. وسار والعفريت أمامه إلىٰ أن غاب عن العيون. فقال قوم: إنّ عليّاً \_ عليه السّلام \_ سيهلك هذه المرّة ولا يعود.

وغاب ذلك اليوم والثّاني والثّالث والرّابع والخامس والسّادس. فكثر القول فيه. وتحزّب النّاس أحزاباً. وفرح قوم من قريش، وشرق بدمع الحزن قوم. ففي اليوم السّابع حضر النّاس إلى النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فنظر إلى وجوههم. فعلم ما هجس في خواطرهم بسبب عليّ ـ عليه السّلام ـ. فقال: هذه السّاعة يصل عليّ.

فيا اُستتم كلامه إلا وعليّ قد أقبل. فتهلّل وجه رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وقال: تعبت يا عليّ. أتحدّثني أم أحدّثك؟

قال: بل حدّثني.

فجعل رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يحدّثه بكلّ ما جرىٰ له وهو يقول: صدقت، صدقت.

فقام رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وقبّل بين عينيه وقال: شكرك الله فوق سبع ساواته وباهىٰ بك ملائكته.

الحديث السّابع والعشرون: يرفعه إلى سعد بن أبي وقّاص قال: كنّا مع رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ بفناء الكعبة؛ إذ خرج ممّايلي الرّكن اليانيّ شيء عظيم هائل أكبر من الفيل وهو على صورته. ففزعنا. فقال له النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: لُعنِت وخُزيت.

فقلنا: ماهذا يا رسول الله؟

فقال: هذا إبليس.

فسارع إليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ ولزم ناصيته وآخترط سيفه وهمّ أن يضربه. فقال له رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: أما علمت أنّه من المنظرين؟

فتركه. ثمّ قال عليّ ـ عليه السّلام ـ: يا إبليس لمن تحبّ ولمن تبغض؟ قال: وألّذي جعلني من المنظرين إنّني لا أحبّ محبّك ولا أبغض باغضك؛ لأنّه مابغضك أحد إلّا وقد شاركت فيه أمّه. وسأستعين عليك بأحزابي يسبّونك ويقاتلونك؛ لأنيّ جئت أسأل محمّداً حاجة صدفتني وأخذت ناصيتي، فسأنكد عيشك بأحزابي وأقاتلك بهم ولبنيك.

ثمّ مضىٰ حتّىٰ غاب عن العيون.

الحديث الثّامن والعشرون: عن زيد بن أرقم وعيّار بن ياسر قالا: كنّا عند عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فسمعنا ضجّة (١٢٥) عظيمة ومازالت تزيد إلى أن وصلت إلى باب المسجد. فخرج أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ ومعه ذو الفقار وقال: ماهذه الضّجّة (١٢٥)؟

فرأينا هودجاً ومعه كتيبة من الفرسان حوله، تقدّمهم فارس عليه زيّ ملوك العرب وأولي المفاخر والرّتب وهو يقول: أين كشّاف الكرب؟ أين عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب؟

قلنا: هذا.

فترجّل عن جواده وترجّل أصحابه وسلّموا على أمير المؤمنين. ثمّ تقدّم الفارس وقال: يا ابن أبي طالب، قد أتيناك لأمرٍ دهم، وخطب نزل، أنا سيّد

<sup>(</sup>۵۱۲) «ح» «ر»: صيحة.

<sup>(</sup>٥١٣) «ح» «ر»: الصّيحة.

قبائل عرب الشّام، ولي في هذا الهودج بنت قد خطبها سادات العشائر وهي عندي كريمة وما غابت عني ليلًا ولا نهاراً، وهي بكر بتول، وقد حملت من غير بعل ولا طمث ولا فكّ ختم، وتحدّث النّاس فيها، وقد اجتمعت العربان علىٰ أنّك عالم بهذه السّريرة، حلّال هذه المشكلة.

فدخل أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ إلى دار عطّاف بن أسد وهي قريبة من المسجد وأحضر الصّبيّة وسألها عن حالها. فبكت وقالت: يا أمير المؤمنين، والله إنّني كما خلقني ربيّ، وأرى فيَّ ثقل كأنّه حمل، وفي بطني نتوء كالحبليٰ.

فقال علي \_ عليه السّلام \_ لأبيها: هل قريتك من أعمال دمشق قرية وهي السّار؟

قال: إي والله.

قال: إنَّ لها نهراً وفيه علق كثير كبار؟

قال: نعم.

قال: أظنّ بنتك بلعت علقة وهي صغيرة وكبرت في بطنها معها، فهل يقدر أحدكم على قطعة ثلج؟

قال الجهاعة: ومن أين لنا ذلك وبيننا وبين الثَّلج عدَّة أيَّام!

فقام \_ عليه السّلام \_ وصلّىٰ ركعات ورفع طرفه إلىٰ السّاء وتكلّم بكلمات ومدّ يده إلىٰ السّاء وردها وفيها قطعة ثلج، ثمّ أمر بإحضار داية من الكوفة.

فلمّا حضرت قال لها: ضعي هذا الثّلج ممّايلي فرج هذه البنت فإنّها ترمي علقة كبيرة.

فأخذت الدّاية الصّبية وفعلت كما أمرها أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_. فرمت علقة كبيرة. وأقبلت الدّاية بالجارية إلىٰ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ والعلقة ملفوفة كالمولود، فلمّا وُضعت العلقة بين يديه ورآها أبو الجارية كبّر وهلّل وألقىٰ عمامتِه وقال: أشهد أنّك تعلم مافي الأرحام.

قال عليّ ـ عليه السّلام ـ: ذلك هو الله.

فقال له: أنت والله معجز أبن عمَّك ووصيَّه.

الحديث التّاسع والعشرون: يرفعه عن عبدالله بن رافع قال: قال رسول الله عليه وآله ـ: إنّ لكلّ واحد من الصّحابة جنّة ولعليّ جنّتان: جنّة له، وجنّة لبنيه ولشيعته، واسمها الحسني. وقرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ واتّقَىٰ وَصَدّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ (١٤٥) ويها عين السّلسبيل، وأنا بها خير كفيل.

الحديث الثّلاثون: يرفعه إلى النّعان بن ثابت الكوفيّ، عن عبدالله بن أبي أوفى، عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال: لمّا فتح خيبر، قيل له: إنّ بها حبراً قد مضى من عمره مائة سنة وعنده علم التّوارة.

فأحضره النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآلـه ـ وقـال له: أصدقني صورة الحال وذكري في التّوراة وإلّا ضربت عنقك.

فتغرغرت عيناه بالدّموع وقال: إن صدقتك قتلني قومي، وإن كذبتك قتلتني أنت.

قال: قل وأنت في أمان الله \_ تعالىٰ \_ وأماني.

قال: أريد الخلوة بك.

قال: لست أريد أنا إلا أن تقول جهراً.

قال: في سفْرٍ من أسفار التّوراة اسمك ونعتك وأتباعك وإنّك تخرج من جبال هاران، ويُذكّر اسمك علىٰ كلّ مشترف، علامتك بين كتفيك، يأتي من ولدك

<sup>(</sup>١٤٥) اللّيل: ٥ \_ ٦.

اثنا عشر سبطاً، تُؤيَّد بابن عمّ ك واسمه العليّ، ويبلغ ملك أُمتك المشرق والمغرب، ويفتح خيبر آية من آيات الله، ويقلع الباب ويعبر الجيش على ساعده، فإن كان فيك وفيه هذه الصّفات فأنا أُسلم؟

فقال له النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ أمّا العلامة والشّامة فهي هذه \_ وكشفها وهي بين كتفيه \_.

وقال له: هذا على \_ عليه السلام \_.

فقال له: أنت جدّلت مرحباً الأعظم؟

قال: بل الأحقر. أنا جدّلته بقوّة ربّي وحوله.

قال: مدّ يدك، أنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ ابن عمّك محمّداً هذا رسول الله، وأنّك معجزه وآيته، ويخرج منك اثنا عشر نقيباً كنقباء بني إسرائيل، فاكتب لي عهداً ولقومي، فإنّي من أبناء داود ـ عليه السّلام ـ.

فكتب له.

الحديث الحادي والثّلاثون: يرفعه إلى عبدالله بن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ قال: لمّا رجعنا من حجّة الوداع جلسنا مع رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ في مسجده، قال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: إنَّ الله منَّ علىٰ ٱلَّذين هداهم بي، وأنَّا أمنَّ علىٰ ٱلَّذين هديتهم بابن عمّي وأهل بيتي. ألا ومن اهتدىٰ بهم نجا، ومن ضلّ عنهم هلك وغوىٰ. الله الله في عترتي (٥١٥) وأهل بيتي؛ فاطمة بضعة مني، وولداها عضداي، وأنا وبعلها كالضّوء من الضّوء. ٱللّهم ٱرحم من رحمهم، ولا تغفر لمن ظلمهم.

<sup>(</sup>٥١٥) «ب»: عشيرتي.

ثمّ دمعت عينه. قال: كأنّي أشاهد الحال \_ والله أعلم \_.

الحديث الثّاني والثّلاثون: يرفعه عن وائل إلىٰ نافع، عن أمّ سلمة \_ رضي الله عنها \_ قالت: سمعت رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يقول: مامن قوم اجتمعوا يذكر ون فضل محمّد وآل محمّد إلّا هبطت ملائكة السّباء تستغفر لهم. فإذا تفرّق القوم عرجت الملائكة بها قالوه فتتأرج أقطار السّباء بأرج الحديث. قال الله \_ تبارك وتعالىٰ \_: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ ﴾ (١٦٥).

الحديث الثّالث والثّلاثون: عن عبداً لله بن خالد بن سعيد بن العاص قال: كنت مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ وقد خرج من الكوفة؛ إذ عبر على القرية الّتي يقال لها: النّخيلة. فخرج منها خمسون رجلًا من اليهود وقالوا: إن كنت الوصيّ وفيك معجز محمّد \_ صلى الله عليه وآله \_ فإنّا قد قرأنا في كتبنا القديمة أنّ في هذه الأرض بعينها صخرة عليها مكتوب أسهاء عزيزة، وأنّه يظهرها عزيز، ولا يخرجها من الترّاب إلّا أبو تراب. فإن كنت كذلك فعرّفنا موضعها.

فقال: اتبعوني.

فتبعه النّاس واليهود حتّىٰ دخل في البريّة. فرأىٰ تلال رمل. فقال: انزلوا. فنزلوا وهناك جفر فيه ماء، فتوضّأ وصلّىٰ وبات يدعو الله ولم ينم. فلمّا كان عند الصّبح هبّت ريح على الرّمل كما تهبّ في طريق مكّة نسفت إحدىٰ تلال الرّمل. فقال لليهود: احفر وا.

فحفروا وبانت صخرة عظيمة وليس عليها كتابة. قال لهم: الكتابة في الصّوب ٱلّذي على الأرض.

<sup>(</sup>٥١٦) فاطر: ١٠.

فجاء أربعون رجلًا ليقلبوها فها أطاقوا. فتقدّم أمير المؤمنين ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ورفعها وقلبها فبانت الكتابة وهي بالعبريّ. فحضر حبرهم وقرأها وعليها مكتوب أسهاء أصحاب الشّرائع آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد ـ عليهم السّلام ـ. فأسلم اليهود وقالوا عند إسلامهم: مذكور أيضاً في التّوراة أنّك تُقتَل غيلة وتُدفَن في هذه الأرض.

فقال \_ عليه السّلام \_: ﴿ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ (١٧٥).

الحديث الرّابع والثّلاثون: يرفعه إلى عليّ بن محمّد بن جمهور، عن أبيه، عن جعفر بن بشير، عن موسىٰ بن جعفر \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ قال: إنّ أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ كان يسعىٰ في أرض صلبة صلد فإذا هو بدرّاج بها. فعجب منه لأنّ الدّرّاج لايكون إلّا في أرض معشبة. فصاحه بيده. فجاء حتّىٰ سقط بين يديه. فمدّ يده وأخذه، فصار الدّرّاج يحرّك منقاره ويصيح غير صياحه. فألقاه من يده، فجعل يتمرّ غ بين يديه، ثمّ انتصب وأوما إليه وجعل يحرّك منقاره وأمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ يقول له: نعم نعم.

فطار الدّراج وهو يقول بلسان فصيح: عليّ عليّ عليّ.

وزاد في هذا الحديث ابن أخت أمّ سلمة وقال: منهم من قال: إنّ الدّرّاج كان ملكاً، ومنهم من قال: كان جنّياً.

الحديث الخامس والثّلاثون: يرفعه إلى رفاعة قال: حدّثني عمّي جميع بن عمر، قال: دخلت على عائشة مع أبي وأنا غلام، فذكرنا (٥١٨) لها علياً \_ عليه السّلام \_ قالت: ما رأيت رجلًا أحبّ إلى رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ منه.

الحديث السّادس والثّلاثون: يرفعه إلى عبادة الأنصاريّ قال: سمعت رسول

<sup>(</sup>٥١٧) الإسراء: ٥٨.

<sup>(</sup>۱۸ه) «ر»: فذکر.

الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يقول: سمعت أخي جبرئيل \_ عليه السّلام \_ يقول: لو اجتمعت النّاس علىٰ حبّ عليّ بن أبي طالب لما خلق الله النّار. وهذا حديث قد ورد في كثير من كتب الأحاديث المسندة المعنعنة.

الحديث السّابع والثّلاثون: يرفعه إلى آبن الأبقع الأسديّ، وكان من غلمان أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في أمير المؤمنين عليّ ـ عليه السّلام ـ في فلاة، فجاء اللّيل فطلب موضعاً يأوي إليه، فنزل ونزل من كان معه وكان راكب بغلة، فنزل عنها وقعد، ووقفت أنا لازم شكيمة البغلة، فما كان إلّا ساعة وإذا بالبغلة ترفع أذنيها وتخبط بيديها، ثمّ جذبتني، فأحسّ أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ بالحركة فاستيقظ وكان نائماً وقال: ما هذا؟

فقلت: قد شخصت البغلة ورفعت أذنيها!

فنظر إليها وقال: لقد أحسّت بالسّبع وربّ الكعبة.

وقام متقلّداً سيفه وجعل يخطو. فرأى السّبع فصاح به فوقف، وتقدّم إليه فجعل السّنور من القرقرة. فلزم أُذنه وقال له: ما ٱلّذي جاء بك إلينا؟

فسمعنا من السبع كلاماً وهمهمة. فالتفت إلينا وقال: أتدرون مايقول السبع؟

قلنا: لا والله، بل قد خفنا منه.

قال ـ عليه السّلام ـ: إنّه قد استأذنني أن يمضي اللّيلة ويأكل سنان بن وائل بالقادسيّة، وأخبرني أنّه متسلّط على من يبغض محمّداً وآل محمّد، وأنّ هذا سنان حاربني بصفّين بعد أن عاهدني ونكث.

ثمّ قال \_ عليه السّلام \_ للسّبع: امض لشأنك.

فمضىٰ السبع، وبتنا تلك اللّيلة، ورجع أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ إلى مستقرّه. فجاء الخبر من القادسيّة أنّ السّبع أتىٰ سنان عند صلاة الفجر وهو على سطح داره مضطجع فأكله ولم يترك منه سوىٰ رأسه. ومضىٰ من كان مع عليّ \_ عليه السّلام \_ إلى القادسيّة وأخبروا أهل القادسيّة بها جرىٰ لعليّ \_ عليه السّلام \_ مع السّبع.

الحديث الثّامن والثّلاثون: بالإسناد قال: أخبرنا الإمام الحافظ جعفر بن سعد بن محمّد بن محمود المشّاط، قال: أخبر في والدي، قال: حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن أبي بكر، قال: حدّثنا القاضي أبو سعيد بن أحمد المرزبانيّ، عن حمزة السّابوريّ (۲۰۹۰)، عن محمّد بن جرير الطّبريّ بإسنادهم إلىٰ عطاء بن يسار إلىٰ آبن عبّاس أنّ عليّاً عليه السّلام - كلّم صخرة ووقف عليها فأخبرته أنّ تحتها عين ماء قد سدّت بها، وكان أصحابه قد هلكوا من العطش وأشرفوا علىٰ التّلف.

فقال: إنَّ هذه الصَّخرة أخبرتني أنَّ تحتها عين ماء مسدودة.

فجاء جماعة من الرّجال ليرفعوها فلم يقدروا. فجاء أمير المؤمنين ـ عليه السّـلام ـ ورفع الصّخرة. ففاض الماء من تحتها وروى النّاس، وسقى الجيش خيولهم وكراعهم وملأوا الرّوايا وتركها على حالها.

الحديث التّاسع والثّلاثون: بإسناده إلى المقداد بن الأسود الكنديّ، قال: كنت مع رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ وهو متعلّق بأستار الكعبة ويقول: اللّهمّ اعضدني، وشدّ أزري، واشرح صدري، وارفع ذكري.

فنزل جبرئيل \_ عليه السّلام \_ وقال: اقرأ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٱلّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٢٠٠) بعليّ.

<sup>(</sup>٥١٩) «ر»: النيسابوريّ.

<sup>(</sup>٥٢٠) الإنشراح: ١ \_ ٤.

فق الها النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآلـه ـ لابن مسعـود فألحقها في مصحفه فأسقطها عثمان.

الحديث الأربعون: بإسناده إلى أمّ المؤمنين عائشة قالت: كنت يوماً عند رسول الله على الله عليه وآله فمدح أبا بكر وأثنى عليه، ثمّ مدح عمر وأثنى عليه، ثمّ مدح عثمان وأمسك، فقلت له: يا رسول الله، ما أراك تمدح عليّاً؟! قال: مه يا عائشة، أرأيت من يمدح نفسه وكانت فاطمة عليها السّلام حاضرة ...

وهذا حديث قد مُلئت به كتب الحديث المسندة المعنعنة بالرّوايات الصّحيحة.

وروي من طريق آخر: أنّ فاطمة \_ عليها السّلام \_ قالت له: أراك تمدح أبا بكر وعمر ولم تمدح عليّاً؟! قال لها: أرأيت من يمدح نفسه.

## [الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ لجمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشّاميّ]

وممّا نقلته في المعنى من مجموع جمال الدّين يوسف بن حاتم الفقيه الشّاميّ \_ رحمه الله \_ ما ترجمته كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين \_ صلوات الله وسلامه عليه \_.

الحديث الأوّل: عن ابن عمر قال: سألت النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ عن على بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فقال: مابال أقوام يذكرون من له منزلة كمنزلتي؟! ألا ومن أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أحبّني رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه كافأه بالجنّة (٢١٥).

ألا ومن أحبّ عليّاً تقبّل الله صلاته وصيامه وقيامه، واستجاب الله دعاءه. ألا ومن أحبّ عليّاً استغفرت له الملائكة، وفُتِحت له أبواب الجنّة؛ يدخل

من أيّ باب شاء بغير حساب.

ألا ومن أحبّ عليّاً لا يخرج من الدّنيا حتّىٰ يشرب من الكوثر، ويأكل من شجرة طوبىٰ، ويرىٰ مكانه من الجنّة.

ألا ومن أحبّ عليّاً هوّن الله عليه سكرات الموت، وجعل قبره روضة من رياض الجنّة.

ألا ومن أحبّ عليّاً أعطاه الله في الجنّة بعدد كلّ عرق في بدنه حوراء، ويشفع في ثانين من أهل بيته، وله بكلّ شعرة في بدنه مدينة في الجنّة.

ألا ومن أحبّ عليّاً بعث الله ملك الموت إليه برفق، ودفع الله ـ عزّ وجلّ ـ

<sup>(</sup>٥٢١) «ع»: الجنّة.

عنه هول منكر ونكير، ونوّر قبره، وبيّض وجهه.

ألا ومن أحبّ عليّاً أظلّه الله في ظلّ عرشه مع الصّديقين والشّهداء.

ألا ومن أحبّ عليّاً نجّاه الله من النّار.

ألا ومن أحبّ عليّاً تقبّل الله حسناته، وتجاوز عن سيّئاته، وكان والله في الجنّة رفيق حمزة سيّد الشّهداء.

ألا ومن أحبّ عليّاً أثبت الله الحلم في قلبه، وأجرى على لسانه الصّواب، وفتح الله له أبواب الرّحمة.

ألا ومن أحبّ عليّاً سُمّي في السّاوات أسير الله في الأرض.

ألا ومن أحبّ عليّاً ناداه ملك من تحت العرش: أن يا عبد الله، استأنف العمل فقد غفر الله لك الذّنوب كلّها.

ألا ومن أحبّ عليّاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر.

ألا ومن أحبّ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الكرامة.

ألا ومن أحبّ عليّاً مرّ علىٰ الصّراط كالبرق الخاطف.

ألا ومن أحبّ عليّاً وتـوالاه كتب الله له براءةً من النّـار، وجـوازاً علىٰ الصّراط، وأماناً من العذاب.

ألا ومن أحبّ عليّاً لا يُنشَر له ديوان، ولا يُنصَب له ميزان، ويقال له: ادخل الجنّة بغير حساب.

ألا ومن أحبّ آل محمّد أمن من الحساب والميزان والصّراط.

ألا ومن أحبّ آل محمّد صافحته الملائكة، وزارته الأنبياء، وقُضي له كلّ حاجة كانت عند الله \_ عزّ وجلّ \_ .

ألا ومن مات علىٰ حبّ آل محمّد فأنا كفيله بالجنّة \_ قالها ثلاثاً \_..

وروي أنَّ حـبَّاد بن زيد كان يفتخر (٥٢٢) بهذا الحديث ويقول: هو الأصل لمن يقرَّ به.

الحديث الشّاني: عن راذان قال: سمعت أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ في الرّحبة وهو يقول: أنشد الله رجلًا سمع النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يقول ماقال إلّا وقام. فقام ثلاثة عشر رجلًا. فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه.

الحديث الثّالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: نحن بنو عبدالمطّلب سادات أهل الجنّة أنا وعليّ وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهديّ \_ عليهم السّلام \_.

الحديث الرابع: عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: سدّوا الأبواب كلّها إلا باب عليّ \_ وأومأ بيده إلىٰ بابه \_.

الحديث الخامس: عن أساء بنت عميس أنّها كانت تغزو مع النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ قيل لها: ماكنت تصنعين معه؟

قالت: كنت أحرز السقا<sup>(۲۲)</sup> وأداوي الجرحى وأكحل العين الرّمداء، وإنّ النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ صلّىٰ بنا العصر فانثنىٰ بنا قبل أن يسلّم، وأوحىٰ الله إليه فاحتبس بعليّ \_ عليه السّلام \_ وقد كان دخل في الصّلاة ولم يكن أدرك أولها، فلمّا انصرف النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وقد طال ذلك حتّىٰ غربت الشّمس فقال له: يا على ماصليت؟

<sup>(</sup>۵۲۲) «ب»: يفخر.

<sup>(</sup>٥٢٣) «ر»: السّقاية.

قال: لا، كرهت أن أطرحك في التّراب.

فقال النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ اللّهمّ ٱرددها عليه.

فرجعت الشَّمس بعدما غربت حتّىٰ صلّىٰ \_ عليه السّلام \_.

الحديث السّادس: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: لمّا أسري بي رأيت على باب الجنّة مكتوباً بالذّهب لا بهاء الذهب: لا إله إلّا الله، محمّد حبيب الله، عليّ وليّ الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على باغضيهم (٢٤٥) لعنة الله.

الحديث السّابع: عن أبن عبّاس في تفسير قول الله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿ وَاللّٰهُ يَدُعُو إِلَّكُ مِرَاطٍ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَام ﴾ (٢٥٠)؛ يعني به الجنّة، ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم ﴾ (٢٦٥)؛ يعني به ولاية عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_.

الحديث الثّامن: عن سعد بن مالك قال: خلّف النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ عليه وآله ـ عليه السّلام ـ فقال: أتخلّفني؟

فقال: ألا ترضىٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىٰ إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟

قال: رضيت، رضيت.

الحديث التّاسع: عن عبدالله بن بريدة قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: أمرني الله بحبّ أربعة وأخبرني أنّه يحبّهم، وإنّك يا عليّ منهم \_ قالها ثلاثاً \_: أبو ذرّ، والمقداد، وسلمان.

الحديث العاشر: عن الرّضا \_ عليه السّلام \_ عن آبائه قال: قال رسول الله \_ حلى الله عليه وآله \_ لعلي \_ عليه السّلام \_: يا علي إنّك قسيم النّار وإنّك

<sup>(</sup>٥٢٤) «ع»: باغضهم.

<sup>(</sup>۲۵ و ۲۲۵) یونس: ۲۵.

تقرع باب الجنّة.

الحديث الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنّا جلوساً في المسجد فخرج علينا رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فجلس إلينا، فكأنّ علىٰ رؤوسنا الطّير فلا يتكلّم أحد منّا، فقال: إنّ منكم رجلًا يقاتل النّاس علىٰ تأويل القرآن كما قاتلتُ علىٰ تنزيله.

فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟

قال: لا.

قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟

قال: لا ولكنُّه خاصف النُّعل في الحجرة.

فخرِج إلينا عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ ومعه نعل رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يصلحها.

الحديث الثّاني عشر: عن بهر بن حكيم، عن جدّه، عن النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ أنّه قال: لمبارزة عليّ لعمر و بن عبدود يوم الخندق أفضل من عمل أمّتي إلىٰ يوم القيامة.

الحديث الثّالث عشر: عن أنس قال: نظر النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ إلىٰ علي \_ عليه السّلام \_ فقال: أنا وعليّ حجّة الله علىٰ خلقه.

الحديث الرّابع عشر: عن شريك قال: كنت عند سليهان الأعمش في مرضته الّتي (٢٥٠) قُبض فيها (٢٠٠) إذ دخل علينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة، فقال: يا سليهان الأعمش اتّق الله وحده لا شريك له، واعلم أنّك في أوّل يوم من أيّام الدّنيا، وقد كنت تروي في عليّ بن أبي طالب

<sup>(</sup>٧٢٧) «ع»: «مرضه الّذي» بدل «مرضته التي».

<sup>(</sup>۵۲۸) «ع»: فیه.

\_ عليه السّلام \_ أحاديث لو أمسكت عنها لكان أفضل؟

فقال سليان الأعمش: لمثلى يقال هذا؟ اقعدوني اسندوني!

ثمّ أقبل علىٰ أبي حنيفة، فقال: ياأبا حنيفة، حدّثني أبو المتوكّل الناجيّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: إذا كان يوم القيامة يقول الله \_ عزّ وجلّ \_ لي ولعليّ: أدخلا الجنّة من أحبّكها، والنّار من أبغضكه، وهو قول الله ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنِيد ﴾ (٢٩٥).

قال أبو حنيفة: قوموا بنا لا يأتي بشيء هو أعظم من هذا.

قال الفضل: سألت الحسن \_ عليه السّلام \_ فقلت: من الكفّار؟ فقال: الكافر بجدّى رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_.

قلت: ومن العنيد؟

قال: الجاحد حقّ على بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ.

الحديث الخامس عشر: عن رزين حبش قال: سمعت علي بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ يقول: وٱلّذي فلق الحبّة وتردّى بالعظمة، إنّه لعهد النّبي الأمّي \_ صلّى الله عليه وآله \_ إلى أنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق.

الحديث السّادس عشر: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: لمّا خلق الله تعالىٰ آدم ونفخ فيه الرّوح عطس آدم، فألهم أن قال: الحمد لله ربّ العالمين.

فأوحىٰ الله أن: يا آدم حمدتني فوعزّتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في آخر الدّنيا ماخلقتك.

قال أيْ ربّ فمتىٰ يكونان وما سمّيتها؟

<sup>(</sup>٥٢٩) ق: ٢٤.

فأوحىٰ الله \_ تعالىٰ \_ أن ارفع رأسك. فرفع رأسه فإذا تحت العرش مكتوب: لا إله إلاّ الله، محمّد نبيّ الرّحمة، عليّ مفتاح الجنّة. أقسم بعزّتي أني أرحم من توالاه وأعذّب من عاداه.

الحديث السّابع عشر: عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله \_ عن الكلهات ألّتي تلقّاها آدم \_ عليه السّلام \_ من ربّه \_ عزّ وجلّ \_ فتاب عليه، قال: سأل بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ. فتاب عليه.

الحديث الشّامن عشر: عن ابن مريم، عن عليّ - عليه السّلام - قال: انطلق بي رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - إلىٰ الأصنام، فقال: اجلس. فجلست إلىٰ جنب الكعبة. ثمّ صعد رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - علىٰ منكبي ثمّ قال: انهض. فنهضت به. فلمّا رأىٰ ضعفي تحته قال: اجلس. فجلست، فأنزلته عنيّ وجلس لي رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - ثمّ قال: يا عليّ اصعد علىٰ منكبي، فصعدت علىٰ منكبه. ثمّ نهض بي رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - فلمّا نهض بي فصعدت علىٰ منكبة. وتنحىٰ رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - فلمّا نهض بي حسل لي أنّى لو شئت لمست السّاء. وصعدت علىٰ الكعبة. وتنحىٰ رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله -. فألقيت صنمهم إلّا صنمهم الأكبر؛ صنم قريش وكان من نحاس موتّد بأوتاد الحديد إلىٰ الأرض.

فقال لي رسول الله \_ صلَّىٰ الله عليه وآله \_: عالجه.

فعالجته. فها زلت أعالجه ورسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يقول: إيهاً إيهاً يا أبا الحسن.

فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه، فقال لي: دقه.

فدققته وكسرته ونزلت.

الحديث التّاسع عشر: عن ابن عبّاس أنّ رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_

قال: لو اجتمع النَّاس علىٰ حبّ عليّ بن أبي طالب ـ سلام الله عليه وآله ـ لما خلق الله النَّار.

الحديث العشرون: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليها السّلام عن ابن عبّاس قال: نظر علي عليه السّلام في وجوه النّاس فقال: إنّي لأخو رسول الله عبّالله عليه وآله ووزيره، ولقد علمتم أنّي أوّلكم إياناً بالله ورسوله ثمّ دخلتم بعدي في الإسلام رسلًا وإنّي لابن عمّ رسول الله عليه وآله وأخوه، وشريكه في نسبه (٢٠٥٠)، وأبو ولده، وزوج ابنته سيّدة نساء أهل الجنّة، وقد عرفتم أنّا ماخرجنا مع رسول الله عليه وآله مخرجاً ورجعنا إلّا وأنا أحبّكم إليه، وأوثقكم في نفسه، وأشدّ نكاية في العدوّ (٢٥٠)، ولقد رأيتم بعثته إيّاي ببراءة ووقفته يوم غدير خمّ وقيامه إيّاي معه ورفعته يدي بيده، ولقد آخى بين المسلمين في اختار لنفسه أحداً غيري، ولقد قال: أنت أخي وأنا أخوك في الدّنيا والآخرة، ولقد أخرج النّاس من المسجد وتركني، ولقد قال لي: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي.

الحديث الحادي والعشرون: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن الحسين بن علي علي عليه السّلام والله والله والله والله عليه وآله الله عليه وآله والله والله عليه والله وال

<sup>(</sup>٥٣٠) «ب»: النّسبة.

<sup>(</sup>٥٣١) «ح»: عدوّي.

وأبيح لهم جنّاتي، وإن لا يفعلوا أسكنهم ناري مع الأشقياء من أعدائي ثمّ لا أبالي.

الحديث الثّاني والعشرون: عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: وٱلّذي نفسي بيده ماوجّهت عليّاً قطّ في سريّة إلّا ونظرت إلىٰ جبرئيل \_ عليه السّلام \_ في سبعين ألفاً من الملائكة عن يمينه وإلىٰ ميكائيل \_ عليه السّلام \_ في سبعين ألفاً عن يساره وإلىٰ ملك الموت أمامه وإلىٰ ملحابة تظلّه حتّىٰ يُرزَق حسن الظّفر.

الحديث الثّالث العشرون: قال: سُئل جابر بن عبدالله عن عليّ ـ عليه السّلام ـ قال: ذلك خير البشر.

الحديث الرّابع والعشرون: عن علي بن موسى الرّضا، عن آبائه عليهم السّلام \_ قال: سُئل رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ عن هذه الآية ﴿فَأُولُئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱلله عَلَيْهِمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ اللّه عليه مِنَ النّبيّينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَعَفر، من النّبيّين أنا، ومن الصّديقين عليّ بن أبي طالب، ومن الشّهداء حمزة وجعفر، ومن الصّالحين الحسن والحسين ﴿ وَحَسُنَ أُولُئِكَ رَفيقاً ﴾ (٣٣٥) المهديّ منّا أهل البيت \_ عليهم السّلام \_.

الحديث الخامس والعشرون: عن سليان الأعمش قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في اللّيل فقلت في نفسي: ماوجّه إلي في هذا الوقت إلا ويريد مني أن يسألني عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات الله عليه ـ ولعلي إن أخبرته بها قتلني. فلبست أكفاني وتحنّطت بحنوطي وخرجت حتى أتيته. فدخلت عليه وهو ملقى على قفاه. فسلّمت فرد السّلام وقال: ادن مني يا سليان.

<sup>(</sup>٥٣٢ و ٥٣٣) النّساء: ٦٩.

فدنوت منه. فصرت غير بعيد، فقال لي: اجلس.

فجلست. فشمّ منيّ رائحة الكافور. فقال لي: يا سليان، متحنّطاً؟ فقلت: الصّدق منجاة يا أمر المؤمنن؟

فقال: هو ذاك.

فقلت: ماوجة إليّ أمير المؤمنين في هذا الوقت إلّا ليسألني عن فضائل علـيّ أبن أبي طالب فلعليّ إن أخبرته بها قتلني، فلبست ثياب أكفاني وتحنّطت بحنوطي وجئت.

قال: فاستوىٰ جالساً كالمرعوب وهو يقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليم.

ثمّ قال: يا سليان كم تروي من فضائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ حديثاً (٥٣٤)؟

قلت كثيراً يا أمير المؤمنين.

قال: والذي بعث محمداً \_ صلى الله عليه وآله \_ نبيّاً لأحدّثنك عن فضائل أمير المؤمنين عليّ \_ عليه السّلام \_ حديثين لم تسمع بمثلها إلّا أن تكون سمعتها.

قلت: أفدني يا أمير المؤمنين أفادك الله.

قال: كنت هارباً من بني أُميّة وإنّي لأسير بكوفة وعليَّ أطار رثّة إذ مررت في وقت صلاة العشاء بمسجد يُعرَف بمسجد حمران في بني قوبان، فقلت في نفسي: لو دخلت هذا المسجد فصلّيت مع القوم عشاء. فدخلت المسجد فجلست إلىٰ شيخ له هيبة ولم أعلم حتّىٰ صار إليه غلامان. فقال: مرحباً بكما وبمن

<sup>(</sup>۵۳٤) «ب» «ع»: حدّثنا.

سمّاكما (٥٢٥) علميّ. فقلت لشابّ كان إلى جانبي: يا فتى من الشّيخ؟ ومن هذان الغلامان؟

قال لي: ليس في هذه المدينة أحد يحبّ عليّاً حبّه.

قال: فدنوت منه فقلت: ألا أقرّ عينك؟

قال: إنّ أقررت عيني أقررت عينك.

فقلت: حدّثني أبي عن جدّي قال: كنّا جلوساً مع النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ في المسجد، فدخلت فاطمة ـ عليها السّلام ـ باكية، فقال ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ: يا بنيّة مايبكيك؟

قالت: يا رسول الله غاب عني الحسن والحسين في هذه اللّيلة فما أدري أين

فقال النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ: لاتبكي فإنّ لهما ربّاً أحفظ وأرأف بهما منّى ومنك.

فولّت فاطمة \_ عليها السّلام \_ راجعة إلى منزلها، وتغشّى النّبي \_ صلّى الله عليه وآله \_ ماكان يتغشّاه عند هبوط الوحي وسرى عنه وهو يضحك حتّى بدت نواجده، ثمّ قال: هذا حبيبي جبرئيل \_ عليه السّلام \_ يخبرني عن الله \_ عزّ وجلّ \_ وجلّ \_ أنّ ٱبنيَّ الحسن والحسين في حظيرة لبني النّجّار وقد وكلّ الله \_ عزّ وجلّ \_ ملكاً من الملائكة جعل أحد جناحيه تحتها وأظلّها بالآخر.

ثمّ قام النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يجرّ رداءه وقال لأصحابه: قوموا لننظر إليها على الصّفة.

فأتاهما النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فوجدهما نائمين والملك موكلّ بهما أحد

<sup>(</sup>٥٣٥) «ر»: أسياكيا.

جناحيه تحتها والآخر قد أظلها به. فانكبّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقبّلها ويبكي فرحاً بها رآهما عليه، ثمّ أيقظها، فحمل الحسن على منكبه الأيمن وحمل الحسين على منكبه الأيسر. فلمّا خرج من الحظيرة اعترضه أبو بكر فقال: يا رسول الله أعطني أحد الغلامين أحمله عنك.

فقال: يا أبا بكر نعمَ الحامل ونعم المحمول وأبوهما خير منها.

ثمّ اعترضه عمر بن الخطّاب فقال له مثل ما قال أبو بكر، فردّ عليه بردّه على أبي بكر. ثمّ قال: وألّذي نفسي بيده، وألّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لأشرّ فكها (٣٦٥) في هذا اليوم كها شرّ فكها الله \_ عزّ وجلّ \_ من فوق عرشه.

ثمّ قال: يا بلال هلمّ علىٰ النّاس.

فنادى بلال الصّلاة جامعة. فدخل النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ المسجد وصلّىٰ ركعتين، ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنىٰ عليه وقال: أيّها النّاس ألا أخبركم بخير النّاس أباً وخير النّاس أمّاً؟

فقالوا: بلي يارسول الله.

قال: الحسن والحسين. أبوهما شابّ يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. وأمّهها فاطمة بنت رسول الله. أيّها النّاس ألا أُخبركم بخير النّاس خالاً وخالة؟ قالوا: بليٰ يا رسول الله.

قال: الحسن والحسين خالها القاسم بن رسول الله وخالتها رقية بنت رسول الله. أيّها النّاس ألا أُخبركم بخير النّاس عيّاً وعمّة؟

قالوا: بليٰ يا رسول الله.

قال: الحسن والحسين عمّها جعفر ذو الجناحين المحلّى بها؛ يطير في الجنّة

<sup>(</sup>٥٣٦) «ع»: لأشرفنّكها.

حيث يشاء، وعمَّتها أمّ هانيء بنت أبي طالب. أيَّها النَّاس ألا أُخبركم بخير النَّاس جدّاً وجدّة؟

قالوا: بليٰ يا رسول الله.

قال: الحسن والحسين جدّهما رسول الله وجدّتهما خديجة بنت خويلد سيّدة نساء أهل الجنّة.

قال أبو جعفر: فكساني الشّيخ حلّته وحملني على بغلته وأعطاني ألف درهم، وقال: يا فتى، قد أقررت عيني أقرّ الله عينك. وهذه المدينة أخ لي مبغض لعليّ آبن أبي طالب، مفرط فأته فحدّثه لعلّ الله \_ تعالىٰ \_ أن يرده من عقائده.

فقلت: أرشدني إلى منزله رحمك الله وصفه لي.

ففعل. قال: فركبت البغلة وانصرفت أريد منزل الرّجل. فلمّا انتهيت إليه إذا بقربه مسجد وقد اجتمع فيه جماعة لصلاة الفجر. فقلت: أبدأ بحقّ الله فأقضيه.

قال: فنزلت عن (٥٣٧) البغلة. فدخلت المسجد. فصلّيت ركعتي الفجر وجلست أنتظر الإقامة. فدخل المسجد شابّ على رأسه عامة فقام يركع إلى جانبي. فلمّا سجد سقطت العامة عن رأسه. فنظرت إلى رأسه فإذا قحف خنزير، فلمّا صلّيت أخذت بيده فقلت: ماهذا ٱلّذي أرى بك من سوء الحال؟!

فقال: أنت صاحب أخي الّذي حدّثته من فضائل عليّ بن أبي طالب فكساك حلّته، وحملك على بغلته، وأعطاك مالاً؟

قلت: وأنت أخوه؟

قال: نعم.

<sup>(</sup>۵۳۷) «ح»: من.

وأخذ بيدي. فلمّا خرجنا من المسجد وصرنا عند باب منزله قال: ترى هذه الدّار وهذا الدّكان الّذي على بابها؟

قلت: نعم.

قال: كنت أنا أوذن في كلّ يوم على هذا الدّكّان للصّلاة الخمس، وكنت مولعاً أن ألعن عليّاً عليه السّلام - بعد كلّ أذان مائة مرّة، فلمّا كان أمس وقت صلاة الظّهر وكان يوم جمعة لعنته مائة مرّة، بل كها نقل قال: ألف مرّة. قال: وإني كالنّائم على هذا الدّكّان بين النّائم واليقظان؛ إذ رأيت كأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وآله - أقبل ومعه أصحابه حتى صعد إلى هذا الدّكّان. فجلس وجلس أصحابه والحسن والحسين قائمان، في يد الحسن كأس وفي يد الحسين إبريق. فرفع النّبيّ - صلّى الله عليه وآله - رأسه إلى الحسين وقال: يا حسين اسقنى.

فمد يده إلى النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_ فشرب، ثمّ قال: اسق أصحابي. فسقاهم رجلًا رجلًا. فلمّا شربوا جميعاً قال لهما النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_: اسقيا النّائم على الدّكان.

> قال: فبكا الحسن والحسين \_ عليهما السّلام \_. فقال لهما النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ مايبكيكها؟

فقالا: يا رسول الله، كيف نسقي من يلعن أبانا بعد أن يؤذن في كلّ وقت صلاة مائة مرّة. وأقرب مالعنه السّاعة ألف مرّة.

قال: فرأيت النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ قد وثب إليّ مغضباً يجرّ رداءه فضربني برجله ثمّ قال: قم غيّر الله مابك من صورة اللّهمّ أو خلقه.

فقلت: ياهذا لقد رأيت موعظة وقد ضمنت لأخيك أن ٱحدَّثك.

فقال: قل ماتشاء (۵۳۸).

<sup>(</sup>۵۲۸) «ب» «ح» «ع»: تشاءه.

فقلت: حدّثني أبي عن جدّي قال: كنّا جلوساً عند النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ إذ أقبلت فاطمة ـ عليها السّلام ـ باكية، فقال النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ: مايبكيك يا بنيّة؟

قالت: يا رسول الله عيرتني نساء قريش وزعمن أنّك زوّجتني معدماً لامال له.

قال النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: وألّذي بعثني بالحقّ نبيّاً يا بنيّة، ما زوّجتك حتّىٰ زوّجك الله من فوق عرشه وأشهد علىٰ ذلك جبرئيل وميكائيل \_ عليها السّلام \_.

ثمّ قال: يا سليان، هل سمعت مثل هذا الحديث؟ قلت: لا.

قال الأعمش: يا أمير المؤمنين الأمان.

قال: لك الأمان.

قلت: يا أمير المؤمنين فها تقول في قتل ولد هذين؟

قال: فانكب طويلًا ينكت في الأرض بإصبعه. ثمّ قال: ويحك يا سليمان الملك عقيم.

قال سليمان \_ رحمه الله \_: فقمت وأنا أقول في نفسي: بئس الحجّة أعددت للوقوف بين يدي الله \_ جلّ جلاله \_.

الحديث السّادس والعشرون: عن جابر، قال: ناجىٰ رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ عليه وآله \_ عليه أ \_ صلوات الله عليه \_ يوم الطّائف وأطال نجواه. فقال أحد الرّجلين للآخر: لقد طال نجواه مع ابن عمّه. فبلغ ذلك النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فقال: ما انتجيته ولكنّ الله انتجاه.

الحديث السّابع والعشرون: عن أنس قال: خرجت مع رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ نتماشىٰ حتّىٰ انتهينا إلىٰ بقيع الفرقد فإذا نحن بسدرة عارية لا

نبات عليها. فجلس رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ تحتها. فإذا قد أورقت الشّجرة وأثمرت واستظلّت على رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ فتبسّم \_ عليه السّلام \_ وقال لي: يا أنس ادع لي عليّاً.

فعدوت حتى أنتهيت إلى منزل فاطمة \_ عليها السّلام \_ فإذا بعليّ \_ عليه السّلام \_ يتناول شيئاً من الطّعام، فقلت: أجب رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فقال: لخير أدعى.

فقلت: الله ورسوله أعلم.

قال: فجعل عليّ - عليه السّلام - يمشي وبهر ول على أطراف أنامله حتى تمثّل بين يدي رسول الله - صلّى الله عليه وآله -. فجذبه رسول الله - صلّى الله عليه وآله - وأجلسه إلى جنبه. فرأيتها يتحدّثان ويضحكان، ورأيت وجه عليّ عليه السّلام - قد استنار. فإذا أنا بجام مرصّع باليواقيت والجواهر، وللجام أربعة أركان؛ على الرّكن الأوّل منه مكتوب: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، وعلى الرّكن الثّاني: لا إله إلاّ الله، علمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب ولي الله، وسيفه على النّاكثين والقاسطين والمارقين، وعلى الرّكن الثّالث: لا إله إلاّ الله إلاّ الله عمّد رسول الله عليه - وعلى الرّكن الثّالث: لا إله إلاّ الله، عمّد رسول الله أيّده بعليّ بن أبي طالب - صلوات الله عليه - وعلى الرّكن الرّابع: نجا المعتقدون لدين الله، الموالون لأهل بيت رسول الله، وإذا في الجام رطب وعنب ولم يكن أوان الرّطب ولا أوان العنب. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - يأكل ويطعم عليّاً - صلوات الله عليه - حتى إذا شبع ارتفع الجام. فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وآله -: يا أنس ترى هذه السّدرة؟

قلت: نعم.

قال: قد قعد تحتها ثلاثهائة وثلاثة عشر نبيّاً وثلاثهائة وثلاثة عشر وصيّاً ما في النّبيّين أوجه مني ولا في الوصيّين وصيّ أوجه من عليّ بن أبي طالب. يا أنس

من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في وقاره، وإلى سليان في قضائه، وإلى يحيى في زهده، وإلى أيوب في صبره، وإلى إساعيل في صدقه؛ فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يا أنس مامن نبي إلا وقد خصه الله بوزير وقد خصني الله \_ تعالى \_ بأربعة؛ اثنين في السّاء، واثنين في الأرض. فأمّا اللّذان في السّاء فجبرئيل وميكائيل، وأمّا اللّذان في الأرض فعلي بن أبي طالب وعمّي حمزة \_ عليها السّلام \_.

الحديث الثّامن والعشرون: عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: كنّا عند رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ وهو جالس إلىٰ الكعبة، فأقبل عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ فقال النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: قد أتاكم أخي، ثمّ التفت إلىٰ الكعبة فضربها بيده وقال: وألّذي بعثني بالحقّ نبيّاً، إنّ هذا وشيعته الفائزون يوم القيامة.

ثمّ قال: إنّه أوّلكم إيهاناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله - عزّ وجلّ - وأعدلكم في الرّعيّة، وأقسمكم بالسّويّة، وأعظمكم عند الله مزيّة.

الحديث التّاسع والعشرون: عن صفوان بن يحيى قال: قال لي أبو جعفر محمّد \_ عليه السّلام \_: من اعتصم بالله \_ عزّ وجلّ \_ هُدي. ومن توكّل على الله \_ جلّ وعزّ \_ نجا. فاتّقوا الله عباد الله \_ جلّ وعزّ \_ نجا. فاتّقوا الله عباد الله ما استطعتم، وأطيعوا وسلّموا الأمر لأهله ﴿ وَلاَ تَكُونُو كَا لّذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ. أُولئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ لاَ يَسْتَوي أَصْحَابُ النّارِ وَأَصْحَابُ الجَنّةِ أَصْحَابُ

<sup>(</sup>٥٣٩) البيّنة: ٧.

أَلْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (100 وهم شيعة عليّ - عليه السّلام -. حدّثني بذلك أبي، عن أبيه، عن أمّ سلمة زوج النّبيّ - صلّىٰ الله عليه وآله - قال: قالت: أقرأني رسول الله - صلّىٰ الله عليه وآله - ﴿لاَ يَسْتُوي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابُ الجَنَّةِ مُمُ الْفَائِزُونَ ﴾، فقلت: يا رسول الله، من أصحاب النّار؟

فقال: مبغضو عليّ وذرّيته.

قلت: يا رسول الله من الفائزّون؟

قال: شيعة عليّ هم الفائزون.

الحديث الثّلاثون: عن أبي ذرّ - رضي الله عنه - أنّه سمع رسول الله - صلّى الله عليه وآله - يقول لعليّ بن أبي طالب - صلوات الله وسلامه عليه -: أنت أوّل من آمن بي (١٤٥). وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصّدّيق الأكبر، وأنت الفاروق ألّذي يفرق بين الحقّ والباطل. وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفّار.

الحديث الحادي والثّلاثون: عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عليه وآله \_ لعليّ: يا عليّ، النّاس خُلقوا من شجر شتّىٰ وخُلقتُ أنا وأنت من شجرة واحدة. وذلك أنّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ قال ﴿ وَفِي ٱلأرْضِ قِطعٌ مُتَجاوِرَاتٌ ﴾ (١٤٥ حتّىٰ إذا بلغ يُسقَىٰ بهاء واحد. هكذا قرأها رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_.

الحديث الثّاني والثّلاثون: عن أنس قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ لعليّ بنتظر كان عليّ وآله \_ لعليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_: لو كان بعدي نبيّ يُنتظر كان عليّ

<sup>(</sup>٥٤٠) الحشر: ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٥٤١) «ب» زيادة: وأنت الفاصل.

<sup>(</sup>٥٤٢) الرّعد: ٤.

آبن أبي طالب.

وعن جابر قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ لعليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_: أما ترضىٰ أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسىٰ إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟! ولو كان لكنته.

الحديث الثّالث والثّلاثون: عن أمّ سلمة زوج النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآله، رضي الله عنها \_ أنّها قالت: نزلت هذه الآية في بيتها ﴿ إِنَّا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيرًا ﴾ (الأمنى). فأمر في النّبيّ ـ صلّىٰ الله عليه وآلـه ـ أن أرسـل إلىٰ علـيّ وفاطمة والحسن والحسين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ فليّا أتـوه اعتنق عليبًا بيمينه، والحسن بشهاله، والحسين علىٰ بطنه، وفاطمة عند رجليه، ثمّ قال: اللّهم إنّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. قالها ثلاث مرّات.

قلت: فأنا يا رسول الله؟

قال: إنَّك إلىٰ خير إن شاء الله تعالىٰ.

الحديث الرّابع والثّلاثون: عن عبدالله بن عمر و بن العاص أنَّ رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ قال في مرضه: ادع لي أخي.

فدُعي له عليّ بن أبي طالب ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ . فستره بثو به وانكبّ عليه، فلبّا خرج من عنده قيل له: ما قال لك؟

قال: علَّمني ألف باب يُفتَح لي من كلِّ باب ألف باب.

الحديث الخامس والثّلاثون: عن عبدالله بن ثمامة قال: سمعت عليّ بن أبي طالب \_ عليه السّلام \_ يقول: أنا عبدالله وأخو رسوله، ولم يقلها أحد قبلي

<sup>(</sup>٥٤٣) الأحزاب: ٣٣.

ولا يقولها أحد بعدي.

الحديث السّادس والثّلاثون: عن كعب الأحبار قال: جاء عبدالله بن سلام إلى رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ فقال: يا محمّد، ما اسم عليّ فيكم؟ فقال له النّبيّ \_ صلّى الله عليه وآله \_: عليّ عندنا الصّديق الأكبر.

قال عبدالله: أشهد أن لا إله إلاّ الله. وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. إنّا لنجد عندنا في التّوراة: محمّد نبيّ الرّحمة، عليّ مقيم الحجّة.

الحديث السّابع والثّلاثون: عن عبدالله قال: خرج رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ من بيت زينب بنت جحش. فأتىٰ بيت أمّ سلمة وكان يومها من رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_. فلم يلبث أن جاء عليّ \_ عليه السّلام \_ فدقّ الباب دقاً خفيفاً. فأثبت النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ الدّق وأنكرته أمّ سلمة.

فقال لها النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: قومي فافتحي له الباب.

فقالت: يا رسول الله من هذا ألّذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب أتلقّاه بمعاصمي وقد نزلت في آية من كتاب الله \_ عزّ وجلّ \_؟

فقال لها \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ كهيئة المغضب: إنّ طاعة الرّسول كطاعة الله، ومن عصىٰ رسول الله فقد عصىٰ الله. إنّ بالباب رجلًا ليس ببرق ولا علق يحبّ الله ورسوله وويحبّه الله ورسوله. لم يكن ليدخل حتّىٰ ينقطع الوحى.

قالت: فقمت وأنا أختال في مشيتي وأنا أقول: بخ بخ، من ذا الّذي يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. ففتحت له الباب فأخذ بعضادتي الباب، حتّىٰ إذا لم يسمع حسّاً ولا حركة وصرت في خدري استأذن فدخل.

فقال رسول الله على الله عليه وآله .. يا أمّ سلمة تعرفينه؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا عليّ بن أبي طالب.

قال: صدقت؛ سيّدٌ لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عيبة علمي. اسمعي واشهدي، واشهدي هو قاتل النّاكثين والقاسطين والمارقين من بعدي. فاسمعي واشهدي، وهو قاضي عداتي. فاسمعي واشهدي، وهو والله محيي سنّتي. فاسمعي واشهدي لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام وألف عام بين الرّكن والمقام ثمّ لقى الله مبغضاً لعليّ بن أبي طالب وعترتي لكبّه الله على منخره في النّار يوم القيامة.

الحديث الثّامن والثّلاثون: عن سفيان النّوريّ في قول الله- عزّ وجلّ -: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمُا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ (٥٤٤) قال: فاطمة وعليّ، يخرج منها الحسن والحسين ـ عليها السّلام ـ.

الحديث التّاسع والثّلاثون: عن عبّار بن ياسر \_ رحمه الله \_ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: من آمن بي وصدّقني صدّق بولاية عليّ بن أبي طالب. من والاه (٥٤٥) فقد والاني. ومن والاني فقد والىٰ الله \_ عزّ وجلّ \_. ومن أبغضه فقد أبغضني. ومن أبغضني فقد أبغض الله \_ عزّ وجلّ \_.

الحديث الأربعون: عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآلـه \_ لو أنّ الغياض أقـلام، والبحـر مداد، والجنّ والإنس حسّاب وكتّاب، ماأحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب \_ صلوات الله وسلامه عليه \_.

وأمّا سبب أختيار الأربعين حديثاً فهو ما روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: من حفظ عني من أمّتي أربعين حديثاً من السّنة كنت له شفيعاً؛ يعني بها فضائل علي بن أبي طالب وأهل بيته \_ عليهم السّلام \_.

<sup>(</sup>٥٤٤) الرّحمٰن: ١٩ \_ ٢٠.

<sup>(</sup>٥٤٥) «ح»: تولاًه.

## [أربعون حديثاً من مجموع جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشّاميّ]

**797** 

يتلوها أربعون حديثاً أيضاً عن النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ نقلًا من المجموع المقدّم ذكره ممّا تلاه أبو المفضّل (٤٦٥) محمّد بن سعيد \_ أعانه الله \_.

الحديث الأوّل: عن الحسن بن يقطين، عن أبيه، عن جدّه قال: ولي علينا بالأهواز رجل من كتّاب يحيىٰ بن خالد وكان عليَّ بقايا من خراج كان فيه زوال نعمتي وخروجي من ملكي. فقيل لي: إنّه ينتحل هذا الأمر فخشيت أن ألقاه مخافة ألّا يكون علىٰ ما بلغني. فأقع في مالا يتهيّأ لي الخلاص منه. وخرجت منه هارباً إلىٰ مكّة. فلمّا قضيت حجّي جعلت طريقي المدينة. فدخلت علىٰ الصّادق ـ صلوات الله عليه ـ فقلت له: يا سيّدي إنّه ولي بلدي فلان بن فلان وبلغني أنّه يومىء إليكم ويتوالاكم أهل البيت، وقد بلغني عنه أمر فخشيت أن ألقاه مخافة أن لايكون ما بلغني حقّاً ويكون فيه خروجي عن ملكي وزوال نعمتي. فهر بت منه إلىٰ الله ـ تعالىٰ ـ وإليكم.

فقال: لا بأس عليك، وكتب رقعة صغيرة:

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم، إنّ لله في ظلّ عرضه ظلالًا لايملكها إلّا من نفّس عن أخيه المؤمن كربة وأعانه بنفسه أو صنع إليه معروفاً ولو بشقّ تمرة، وهذا أخوك والسّلام.

ثمّ ختمها ودفعها إليّ وأمرني أن أوصلها إليه. فلمّا رجعت إلى بلدي صرت َ ليلّا إلىٰ منزله فا ستأذنت عليه وقلت: رسول الصّادق ـ عليه السّلام ـ.

فإذا أنابه قد خرج إلي حافياً. فلمّا بصر ني (١٤٥٠) سلّم عليَّ وقبّل مابين عينيّ.

<sup>(</sup>٥٤٦) «ب» «ح»: الفضل.

<sup>(</sup>٥٤٧) «ب» «ح»: نظرني.

ثم قال: يا سيّدي أنت رسول مولاي؟

قلت: نعم.

قال: فداك عينيّ إن كنت صادقاً.

فأخذ بيدي ثمّ قال لي: يا سيّدي كيف خلّفت مولاي ـ عليه السّلام ـ.

قلت: بخير.

قال: الله.

قلت: والله حتّىٰ أعادها عليَّ ثلاثاً.

ثمّ ناولته الرّقعة فقرأها وقبّلها ووضعها علىٰ عينيه، ثمّ قال: يا أخي مُرْ بأمرك.

قلت: عليَّ في جريدتك كذا وكذا ألف درهم وفيه عطبي وهلاكي.

فدعا بالجريدة فمحا عني كلّ ماكان فيها، وأعطاني براءة منها. ثمّ دعا بصناديق ماله فناصفني عليها ثمّ دعا بدوابّه فجعل يأخذ دابّة ويعطيني دابّة، ودعا بثيابه فجعل يأخذ ثوباً ويعطيني ثوباً حتى شاطرني جميع ملكه. وجعل يقول: يا أخى هل سُررت؟

فأقول: إي والله وزدت عليَّ السّرور. فلمّا كان أيّام الموسم قلت: والله لا كافأت هذا الأخ بشيء أحبّ إلى الله ورسوله من الخروج إلى الحجّ والدّعاء له والمصير إلى مولاي وسيّدي وشكره عنده ومسألته الدّعاء له.

فخرجت إلى مكّة وجعلت طريقي على مولاي. فلمّا دخلت عليه رأيت السّرور في وجهه وقال: يافلان ماخبرك مع الرّجل؟

فجعلت أُورد عليه خبري معه وجعل يتهلّل وجهه ويبين السّرور فيه. فقلت له: يا سيّدي سرّك في ماآتاه إليّ سرّه الله في جميع أموره. فقال: إي والله لقد سرنيّ. والله لقد سرّ آبائي. والله لقد سرّ أمير المؤمنين. والله لقد سرّ رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ والله لقد سرّ الله في عرشه.

الحديث الثاني: عن صفوان بن مهران الجيّال قال: دخل زياد بن مروان العبديّ على مولاي موسى بن جعفر \_ عليها السّلام \_. فقال لزياد: أتتقلّد لهم عملًا؟

فقال: بليٰ يا مولاي.

فقال: ولم ذاك؟

قال: فقلت: يا مولاي إنّي رجل لي مروءة وعليٌّ عيلة وليس لي مال.

فقال \_ عليه السّلام \_: يا زياد والله إنّي لئن أقع من السّاء إلى الأرض فأتقطّع قطعاً ويفصّلني الطّير بمناقيرها مفصلًا مفصلًا أحبّ إليّ من أن أتقلّد لهم عملًا.

فقلت: إلَّا لماذا يا مولاي؟

فقال: إلّا لإعزاز مؤمن أو فكّ أسره. إنّ الله وعد من يتقلّد لهم عملًا أن يضرب عليه سرادق من نار حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. فامض وأعزز إخوانك واحداً واحداً والله من وراء ذلك يفعل مايشاء.

الحديث الثالث: عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله \_ عليه السّلام \_: إنّ لله \_ عزّ وجلّ \_ مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم من أوليائه؛ أولئك هم المؤمنون حقّاً.

الحديث الرابع: عن المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبدالله \_ عليه السّلام \_: مامن سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين؛ أولئك أوفر حظاً في الآخرة. الحديث الخامس: عن صفوان بن مهران قال: كنت عند أبي عبدالله \_ عليه

السّلام - إذ دخل عليه رجل من الشّيعة فشكى إليه الحاجة. فقال له: مايمنعك عن التّعرّض للسّلطان فتدخل في بعض أعاله؟

فقال: إنَّكم حرَّمتموه علينا.

فقال: خبر ني عن السَّلطان؛ لنا أو لهم؟

قال: بل لكم.

قال: أهم الدّاخلون علينا أمّ نحن الدّاخلون عليهم؟

قال: بل هم الدّاخلون عليكم.

قال: فإنَّا هم قوم اضطرَّوكم فدخلتم في بعض حقَّكم.

فقال: إنَّ لهم سيرة وأحكاماً.

قال: أليس قد أجرى لهم النّاس على ذلك؟

فقال: بليٰ.

قال: أجروهم عليه في ديوانهم وإيّاكم وظلم مؤمن.

الحديث السّادس: قال: شكا رجل إلى أبي الحسن موسى بن جعفر \_ صلوات الله عليه \_ قال: شيعة ولد الحسين أخيك أكثر مالاً منكم وأنتم تشكون الحاحة؟

قال: أُولئك يتعرّضون للسّلطان وعمله ونحن لا نتعرّض له.

قال: إذا دخلتم في عمل السلطان فتصلون إخوانكم وتدفعون عنهم؟ قال: منّا من يفعل ذلك.

قال: إذا دفعتم عن إخوانكم ووصلتموهم وعضدتموهم وواسيتموهم فلا بأس وإن لم تفعلوا ذلك فلا ولاكرامة.

الحديث السّابع: عن عليّ بن موسى بن جعفر \_ عليهم السّلام \_ قال:

كتب إلى أبي الحسن \_ عليه السّلام \_ إنّ قوماً من مواليك يدخلون في عمل السّلطان فلا يؤثر ون على إخوانهم أحداً، وإن نابت أحداً من مواليك نائبة قاموا بها. فكتب: أولئك هم المؤمنون حقّاً؛ عليهم صلوات من ربّهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.

الحديث الثّامن: عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبدالله \_ عليه السّلام \_: يكون الرّجل من أصحابنا مع هؤلاء في ديوانهم فيخرجون إلى بعض النّواحي فيصيبون غنيمة.

قال: يقتضي منها إخوانه.

الحديث التّاسع: قال: كتب عليّ بن يقطين إلى أبي الحسن موسى \_ عليه السّلام \_ يستأذنه في الخروج من عمل السّلطان. فأجابه: إنّي لا أرى لك الخروج من عمله؛ فإنّ لله على أبواب الجبابرة من يدفع عن أوليائه وهم عتقاؤه من النّار كما قال.

الحديث العاشر: عن أبي الجارود عن أبي جعفر ـ صلوات الله عليه ـ قال: سألته عن عمل السّلطان والدّخول معهم في ماهم فيه. فقال: لابأس إذا وصلت أخوانك وعدت أهل ولايتك.

الحديث الحادي عشر: عن معاوية بن عبّار قال: كان عند أبي عبدالله \_ عليه السّلام \_ جماعة، فسألهم: هل فيكم من يدخل في عمل السّلطان؟ قالوا: ربّا دخل الرّجل منّا فيه.

قال: كيف مواساة من دخل في عمل السّلطان لإِخوانهم وإدخالهم المنافع عليهم؟

قالوا: لانعرف ذلك منهم.

قال: إذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم.

الحديث الثّاني عشر: عن الكابليّ عن أبي عبدالله \_ عليه السّلام \_ قال: من سوّد اسمه في ديوان بني شيصبان حشره الله يوم القيامة مسودّاً وجهه، إلّا من دخل في أمرهم علىٰ معرفة وبصيرة منه وينوي الإحسان إلىٰ أهل ولايته.

الحديث الثّالث عشر: عن عليّ الأسديّ قال: ولّيت البحرين. فأصبت مالاً كثيراً. فأنفقت واشتريت ضياعاً كثيرة ورقيقاً وأمّهات أولادي ونسائي وقوّمتهم، وحملت خُمس ذلك المال ودخلت على أبي جعفر \_ عليه السّلام \_ فقلت له: جعلت فداك، ولّيت البحرين فأصبت مالاً كثيراً. فاشتريت ضياعاً ورقيقاً وأمّهات أولادي ونفقت وهذا خمس ذلك المال وأمّهات أولادي ونسائي ورقيقي وقد أتيتك بهم.

قال: أمّا حيث أتيت به كلّه قد قبلتُ ما جئت به وحلّلتك من أمّهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك عليًّ وعلىٰ آبائي الجنّة.

الحديث الرّابع عشر: عن عليّ ابن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر \_ عليها السلام \_ اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثاً: اضمن لي أن لا يأتي أحد من موالينا في دار الخلافة إلّا قمت له بقضاء حاجته أضمن لك ألّا يصيبك حرّ السّيف أبداً، ولا يظلّك سقف سجن أبداً، ولا يدخل الفقر بيتك أبداً.

قال الحسن: فذكرت لمولاي \_ عليه السّلام \_ كثرة توليّ أصحابنا أعمال السّلطان واختلاطهم بهم.

قال: مايكون أحوال إخوانهم معهم؟

قلت: مجتهد ومقصر.

قال: من أعزّ أخاه في الله وأهان أعداءه في الله وتولّى ما استطاع نصيحته أُولئك يتقلّبون في رحمة الله، ومثلهم مثل طير يأتي بأرض الحبشة في كلّ صيفة يقال له: القدم فيبيض ويفرخ بها. فإذا كان وقت الشّتاء صاح بفراخه فا جتمعوا

إليه وخرجوا معه من أرض الحبشة. فإذا قام قائمنا اَجتمع إليه أولياؤنا من كلّ أوب. ثمّ تمثّل بقول عبدالمطّلب:

فإذا ما بلغ السدّور إلى مُنتهى السوقت أتى الطّير فدم بكستابٍ فُصّلت آياتُهُ وبستبيان أحاديث الأممْ

الحديث الخامس عشر: عن زيد الشّحّام قال: كنت عند أبي عبدالله \_ عليه السّلام \_ إذ سأل عن رجل من أهل الكوفة فقيل له: مات.

فقال: رحمه الله ولقّاه نضرة وسروراً.

فقال: رجل من القوم أخذ مني دنانير في وقت ولايته للسلطان فغلبني عليها.

فتغير وجه أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ وقال: أترى أنّ الله يأخذ وليّاً لعليّ أبن أبي طالب فيلقيه في النّار من أجل دنانيرك؟!

فقال: إنَّه كان يتغلَّب للسَّلطان.

قال: كان يحسن إلىٰ إخوانه.

فقال الرّجل: هو من ذلك في حلّ.

قال أبو عبدالله \_ عليه السّلام \_: ألا كان ذلك قبل الآن.

الحديث السّادس عشر: روى أبو أمامة عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنّه قال: من قطع مال امرى مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له النّار. قيل: وإن كان شيئاً يسيراً؟

قال: وإن كان سواكاً.

الحديث السّابع عشر: عن حمدان بن أعين عن الصّادق جعفر بن محمّد ـ عليه السّلام ـ قال: مامن دولة تتداول من الدّول إلّا ولنا ولأوليائنا فيها ناصر

يتقرّ بون إليه بحوائجهم. فإن كان فيها مسرعاً كان لنا وليّاً ومن السّلطان بريئاً. وإن كان فيها متوانياً كان منّا بريئاً وللسّلطان وليّاً.

الحديث الثّامن عشر: عن عائشة قالت: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: الموت غنيمة، والمعصية مصيبة. والفقر راحة. والغنى عقوبة. والعقل هديّة الله \_ عزّ وجلّ \_. والجهل ضلالة. والظّلم ندامة. والطّاعة لله قرّة العين. والبكاء من خشية الله \_ عزّ وجلّ \_ النّجاة من النّار. والضّحك هلاك البدن. والتّائب من الذّنب كمن لا ذنب له.

الحديث التّاسع عشر: قال سفيان الثوّريّ: أوحىٰ الله \_ تعالىٰ \_ إلىٰ بعض الأنبياء إذا رأيت عاقلًا فكن له خادماً.

الحديث العشرون: عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله \_: إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة من قتل نبيّاً، أو قتله نبيّ، أو قتل أحد والديه، أو عالم لا يُنتفَع بعلمه.

الحديث الحادي والعشرون: عن أنس بن مالك قال: كان من دعاء رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: اللهم انفعني بها علّمتني، وعلمّني، ما ينفعني، وارزقني علماً تنفعني به. جعلنا الله من العالمين العاملين إنّه أرحم الرّاحمين.

الحديث الثّاني والعشرون: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: علماء أُمّتي رجلان: رجل آتاه الله \_ عزّ وجلّ \_ علماً فطلب به وجه الله والدّار الآخرة، وبذله للنّاس، ولم يأخذ عليه طمعاً، ولم يشتر به ثمناً قليلاً، فذلك تستغفر له الحيتان في البحار والطّير في جوّ السّماء، ويقدم علىٰ الله شريفاً؛ ورجل آتاه علماً فبخل به علىٰ عباد الله \_ تعالىٰ \_ وأخذ عليه طمعاً واشترىٰ به ثمناً قليلاً فذلك يُلجَم بلجام من ناريوم القيامة، وينادي عليه ملك من الملائكة

علىٰ رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن فلان آتاه الله \_ عزّ ذكره \_ علماً في دار الدّنيا فبخل به علىٰ عباد الله \_ تعالىٰ \_ حتّىٰ يفرغ من الحساب.

الحديث الثّالث والعشرون: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عن النّبيّ عليه عليه وآله أنّه قال: من طلب العلم لله عزّ وجلّ لم يصب منه باباً إلّا ازداد به ذلاً في نفسه، وفي النّاس تواضعاً، ولله خوفاً، وفي النّاس تواضعاً، ولله خوفاً، وفي النّاس تواضعاً، ولله خوفاً، وفي الدّين اجتهاداً. فذلك الّذي ينتفع بالعلم (٤٤٥) فليتعلّمه. ومن طلب العلم للدّنيا والمنزلة عند النّاس والحظوة عند السّلطان لم يصب منه باباً إلّا إزداد به في نفسه عظمة، وعلى النّاس استطالة، وبالله اغتراراً، ومن الدّنيا حظاً. فذلك لا ينتفع بالعلم. فليكفّ وليمسك من الحجّة على نفسه والنّدامة والحسرة يوم القيامة.

الحديث الرّابع والعشرون: رُوي عن كعب الأحبار قال: أوحىٰ الله \_ تعالىٰ \_ إلىٰ موسىٰ \_ عليه السّلام \_ يا موسىٰ حبّبني إلىٰ خلقى.

قال: وكيف أحبّبك إلىٰ خلقك؟

قال: ذكّرهم آلائي ونعمائي؛ إنّه من لقيني وهو يعرف أنّ النّعمة منّي والشّكر من عندي استحييت أن أُعذّبه بناري.

الحديث الخامس والعشرون: عن الزّهري قال: حدّثني جدّي قال: قال رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ من نشر علماً فله مثل أجر من عمل به.

الحديث السّادس والعشرون: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: من زار عالماً فكأنّا زارني. ومن صافح عالماً فكأنّا صافحني. ومن جالس عالماً فكأنّا جالسني. ومن جالسني في الدّنيا أجلسه معي يوم القيامة. وإذا جاء الموت يطلب صاحب العلم وهو يطلب العلم مات شهيداً. ومن أراد

<sup>(</sup>۸۱۸) «ع»: بعلمه.

رضاي فليُكرم صديقي.

قالوا: يا رسول الله، من صديقك؟

قال: صديقي طالب العلم وهو أحبّ إليّ من الملائكة. فمن أكرمه فقد أكرمني. ومن أكرمني فقد أكرم الله. ومن أكرم الله فله الجنّة. فإنّه ليس شيء أحبّ إلىٰ الله \_ عزّ وجلّ \_ من هذا العلم. ومذاكرة العلم ساعة أحبّ إلىٰ الله \_ عزّ وجلّ \_ من عبادة عشرة آلاف سنة. وطوبىٰ لطالب العلم يوم القيامة.

الحديث السّابع والعشرون: عن الحسن بن علي \_ عليها السّلام \_ قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: من جاءته منيّته وهو يطلب العلم فات علىٰ ذلك فبينه وبين الأنبياء درجة واحدة.

الحديث الثّامن والعشرون: عن أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_، عن النّبيّ \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ أدلّكم على الخلفاء من أمّي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؛ هم حملة القرآن والأحاديث عني وهم في الله ولله \_ عزّ وجلّ \_. ومن خرج يوماً في طلب العلم فله أجر سبعين نبيّاً.

الحديث التّاسع والعشرون: قال أنس: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ من خرج من بيته يطلب باباً من العلم ينتفع به قلبه أو يعلّمه غيره كتب الله \_ عزّ وجلّ \_ له بكلّ خطوة عبادة ألف سنة صيامها وقيامها، وحفّته الملائكة بأجنحتها، وصلّى عليه طير السّماء، وحيّتان البحر، ودوابّ البرّ، ونزل من الله من ثمانين غزوة.

الحديث الثّلاثون: عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: مذاكرة العلم ساعة من اللّيل أحبّ إليّ من أن أُصلّي اللّيل أجمع.

الحديث الحادي والثّلاثون: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: الفقه

حتم واجب على كلّ مسلم. ومن عبر بحراً في طلب العلم أعطاه الله أجر سبعين حجّة وسبعين عمرة ويهوّن عليه الموت. والفقيه الواحد أشدّ على الشّيطان من ألف قائم وألف صائم. وعالم يُنتفَع به خير من ألف عابد.

الحديث الثّاني والثّلاثون: قال عطاء: إنّ رجلًا من أهل المدينة قدم على أبي الدّرداء بدمشق في طلب حديث بلغه أنّه يحدّثه عن رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_. فقال له أبو الدّرداء: ما جاء بك يا أخي؟

قال: طلب حديث بلغني أنَّك تحدّث به عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وآله \_.

فقال: ما جاء بك تجارة ولا جئت تطلب حاجة؟ قال: لا ولا جئت إلّا في طلب هذا الحديث.

قال أبو الدّرداء: فإنيّ سمعت رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ يقول: من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك به طريقاً إلىٰ الجنّة. وإنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى به. وإنّه يستغفر للعالم مافي السّاوات والأرض حتّىٰ الحيتان في جوف الماء. ولفضل العالم علىٰ العابد كفضل القمر ليلة البدر علىٰ سائر الكواكب. وإنّ العلماء ورثة الأنبياء؛ إنّ الأنبياء لم يورّثوا دنانير ولا دراهم، ولكن ورّشوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظٍ وافر. وموت عالم مصيبة لاتُحبر، وثلمة لاتُسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم.

الجديث الثّالث والثّلاثون: عن أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ قال: العالم والمتعلّم في الأجر سواء يأتيان يوم القيامة كفرسي رهان.

الحديث الرّابع والثّلاثون:عن أبي أمامة قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن رجل أحبّ العباد إلى الله ـ تعالىٰ ـ بعد النّبيّين والمرسلين؟

فقال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: ليس من امّتي أحد أحبّ إلىٰ الله \_ عزّ وجلّ \_ من العلماء والمتعلّمين؛ لأنّهم آلّذين يحيون سنّتي من بعدي. أولئك يأتون يوم القيامة فرحين مستبشرين تستقبلهم أعمالهم بأحسن ماخلق الله \_ عزّ وجلّ \_ وجهاً، وأطيبه ربحاً. فبشّرهم ربّهم برحمة منه ورضوان ليس عليهم حساب. أولئك الآمنون من عذاب الله \_ عزّ وجلّ \_ المقرّبون إلىٰ أعظم الثّواب.

وقال \_ عليه السّلام \_: الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلّا ذاكر الله وعالمًا متعلّـاً.

الحديث الخامس والثّلاثون: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض يسألونكم الحديث فحدّثوهم ولو لله ولو عرفتم الله حقّ معرفته لزالت الجبال بدعائكم.

الحديث السّادس والثّلاثون: عن أبي عمران قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: من تعلّم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل به كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة ركوعاً، ومن تعلّم باباً من العلم ليعلّمه النّاس ابتغاء وجه الله \_ عزّ وجلّ \_ أجر سبعين نبيّاً.

الحديث السّابع والثّلاثون: قال أمير المؤمنين \_ عليه السّلام \_ العلم خير من المال؛ لأنّ المال تنقصه النّفقة، والعلم يزكو (٥٤٩) على الإنفاق.

الحديث الثّامن والثّلاثون: عن مالك بن دينار عن خلاس بن عمر و، عن أبي الدّرداء قالا: قال رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ: إنّ إلهي يقول: إنّي أنا الله لا إلـه إلّا أنا مالك الملك ومالك الملوك. قلوب الملوك بيدي. فإن العباد أطاعونى حوّلت قلوب الملوك عليهم بالرّأفة والرّحمة. وإن العباد عصوني حوّلت

<sup>(</sup>٥٤٩) «ب»: يربو، وفي بعض النّسخ الأخرى: يزداد.

قلوب الملوك عليهم بالسّخط والنّقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدّعاء على العباد ولكن أشغلوا أنفسكم بالذّكر والتّضرّع إليّ أكفكم.

الحديث التّاسع والثّلاثون: عن أنس قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_: ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربعة وعشرون ساعة. لله في كلّ ساعة ستّمائة ألف عتيق من النّار. ومن مات يوم الجمعة فهو شهيد ووُقي عذاب القبر. وإنّ الله ليس بتارك أحداً من المسلمين إلّا غفر له؛ ومن قرأ سورة الدّخان ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له.

الحديث الأربعون: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_: ثلاثة لا يكترثون للحساب ولا تفزعهم الصّيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن المؤدّي إلىٰ الله بها فيه، يقدم علىٰ الله سيّداً شريفاً؛ ومؤدّن أذّن تسع سنين لا يأخذ علىٰ أذانه طمعاً؛ وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه وأدّىٰ حقّ مولاه. وإذا كان عند الأذان فُتِحت أبواب السّاء واستجيب الدّعاء. وإذا كان عند الإقامة لم تُردّ دعوة.

[ألف كلمة من كلام خاتم الأنبياء والمرسلين \_ صلى الله عليه وآله \_ نقلًا عن كتاب الشهاب أبو عبدالله محمّد بن سلامة القضاعي]

يتلو هذه الأحاديث النّبويّة ألف كلمة من كلام خير البريّة ـ صلّىٰ الله عليه وآله ـ أحببت أن أضعها في هذا الكتاب (٥٥٠)، وهي المترجمة بكتاب «الشّهاب» نقلًا من نسخة عتيقة مقابلة ماصورته:

<sup>(</sup>٥٥٠) «ر»: الباب.

# بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

قال القاضي الإمام أبو عبدالله محمّد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي \_ رحمة الله عليه \_: الحمد لله القادر الفرد الحكيم الفاطر الصّمد الكريم، باعث نبيّه محمّد \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ بجوامع الكلم، وبدائع الحكم، وجاعله للنّاس بشيراً ونذيراً، وداعياً إلىٰ الله بإذنه وسراجاً منيراً \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ الذين أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً.

أمّا بعد: فإنّ في الألفاظ النّبويّة والآداب الشّرعيّة جلاء لقلوب العارفين، وشفاء لأدواء الخائفين؛ لصدورها عن المؤيّد بالعصمة، المخصوص بالبيان والحكمة، الّذي يدعو إلى الهدى، ويبصّر من العمى، ولا ينطق عن الهوى - صلّى الله عليه وآله - أفضل ما صلّى على أحد من عباده الّذين اصطفى.

وقد جمعت في كتابي هذا ممّا سمعته من حديث رسول الله ـ صلّىٰ الله عليه وآلـه ـ ألف كلمة من الحكمة في الوصايا، والآداب، والمواعظ، والأمثال. قد سلمت من التّكلّف مبانيها، وبعُدت عن التّعسّف معانيها، وبانت بالتّأييد عن فصاحة الفصحاء، وتميّزت بهدىٰ النّبوّة عن بلاغة البلغاء، وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضاً، محذوفة الأسانيد، مبوّبة أبواباً علىٰ حسب تقارب الألفاظ، ليقرب تناولها ويسهل حفظها. ثمّ زدتها مائتي كلمة فصارت ألف كلمة ومائتي كلمة. وختمت الكتاب بأدعية مروية عنه \_ صلىٰ الله عليه وآله \_ وأفردت للأسانيد جميعها (١٥٥٠) كتاباً يُرجَع في معرفتها إليه. وأنا أسأل الله \_ تعالىٰ \_ أن يجعل ما اعتمدته من ذلك خالصاً لوجهه، ومقرّباً من رحمته، بحوله وقوّته.

<sup>(</sup>٥٥١) «ب»: جميعاً.

### ﴿باب﴾

الأعمال بالنيّات. المجالس بالأمانة. المستشار مُؤتمن. العدَة عطيّة. العِدة دَيْن. الحرب خدعة. النّدم توبة. الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. الأمانة غنيً. الدِّين النَّصيحة. الحسب المال، والكرم التّقوي. الخير عادة، والشّرّ لجاجة. السّماح رباح، والعسر شؤم. الحزم سوء الظّنّ. الولد مبخلة مجبنة. البذاء من الجفاء. القرآن هو الدّواء. الدَّين شَينُ الدِّين. الدّعاء هو العبادة. التّدبير نصف العيش.

التّودّد نصف العقل.

الهمّ نصف الهرم، وقلّة العيال أحد اليسارين.

حُسن السَّؤال نصف العلم.

السّلام قبل الكلام.

الرّضاع يغيّر الطّباع.

البركة مع أكابركم.

ملاك العمل خواتمه.

كرم الكتاب ختمه.

ملاك الدِّين الورع.

خشية الله رأس كلّ حكمة.

الورع سيّد العمل.

مطلُ الغنيّ ظلم، ومسألة الغنيّ نار.

التّحدّث بالنّعم شكر.

انتظار الفرج بالصّبر عبادة.

الصّوم جُنّة

الزَّعيم غارم.

الرّفق رأس الحكمة.

كلمة الحكمة ضالّة كلّ حكيم.

البرّ حسن الخلق.

الشّباب شعبة من الجنون.

النّساء حبائل الشّيطان.

الخمر جماع الإثم.

الغلول من جمر جهنم.
النّياحة من عمل الجاهليّة.
الزّنا يورث الفقر.
زناء العيون النّظر.
الحُمّىٰ رائد الموت.
الحُمّىٰ من فيح جهنم.
الحُمّىٰ حظّ كلّ مؤمن من النّار.
القناعة مال لاينفد.
الأمانة تجرّ الرّزق.
الخيانة تجرّ الفقر.
الصُّبْحَة (٢٥٥) تمنع الرّزق.
العائم تيجان العرب.
الحياء خير كلّه.
الحياء لايأتي إلاّ بالخير.
المسجد بيت كلّ تقيّ.

آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفترة، وآفة الشّجاعة البغي، وآفة السّاحة المنّ، وآفة الجيال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، وآفة الدِّين الهوى.

السّعيد من وُعِظ بغيره، والسّقيّ من شقي في بطن أمّه. كفّارة الذّنب النّدامة.

<sup>(</sup>٥٥٢) أي: نوم الغداة.

الجمعة حجّ المساكين.

الحجّ جهاد كلّ ضعيف، وجهاد المرأة حسن التّبعّل.

طلب الحلال جهاد.

العلم لا يحلّ منعه.

موت الغريب شهادة.

الشَّاهد يرى مالا يرى الغائب.

الدّال علىٰ الخير كفاعله.

ساقي القوم آخرهم شرباً.

كلّ معروف صدقة.

مداراة النّاس صدقة.

الكلمة الطّيبة صدقة.

ماوقيٰ به المرء عرضه كُتِب له به صدقة.

الصَّدقة على القرابة صدقة وصِلَةً.

الصّدقة تمنع ميتة السّوء.

صلة الرّحم تزيد في العمر.

صدقة السّر تطفىء غضب الرّبّ.

فعل المعروف يقي مصارع السّوء.

الرّجل في ظلّ صدقته حتّىٰ يقضىٰ بين النّاس.

الصّدقة تطفىء الخطيئة كها يطفى الماء النّار.

المعتدي في الصّدقة كمانعها.

التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له.

الظّلم ظلمات يوم القيامة. كثرة الضّحك تميت القلب. في كلّ كبد حرّىٰ أجر. العلماء أمناء الله علىٰ خلقه.

رأس الحكمة مخافة الله.

الجنّة دار الأسخياء.

الجنّة تحت ظلال السّيوف.

الجنّة تحت أقدام الأمّهات.

الدّعاء بين الأذان والإقامة لايُردّ.

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة.

أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة.

المؤمن مرآة المؤمن.

المؤمن أخو المؤمن.

المؤمن يسير المؤنة.

المؤمن كيس فطن حذر.

المؤمن من أمنه النَّاس علىٰ أنفسهم وأموالهم.

المؤمن غِرّ كريم، والفاجر خَبُّ لئيم.

المؤمن يأكل في مِعاً واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.

المؤمنون هيّنون ليّنون.

الشّتاء ربيع المؤمن.

الدّعاء سلاح المؤمن.

الصّلاة نور المؤمن.

الدُّنيا سجن المؤمن، وجنَّة الكافر، والحكمة ضالَّة كلِّ مؤمن.

نيّة المؤمن خير من عمله.

هديّة الله إلى المؤمن السّائل على بابه.

تحفة المؤمن الموت.

شرف المؤمن قيامه باللّيل، وعزّه استغناؤه عن النّاس.

عَلُّمُ الإِيهان الصّلاة.

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.

المسلمون يد واحدة على من سواهم.

العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قائده، والبر أخوه، والصّر أمر جنوده.

الغيرة من الإيان.

الحياء من الإيهان.

الصّبر نصف الإيان.

الحكمة يَمانِيَةً.

الإيهان قيد الفتك.

الموت كفّارة لكلّ مسلم.

طلب العلم فريضة علىٰ كلّ مسلم.

كلّ المسلم علىٰ المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله.

حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

المهاجر من هجر مانهاه الله عنه.

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى.

الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتّبع نفسه هواها وتمنى على الله.

المرء كثير بأخيه.

المرء علىٰ دين خليله.

المرء مع من أحبّ.

كرم المرء دينُهُ، ومروءتُه عقله، وحسبه خُلْقُهُ.

من حُسْن إسلام المرء ترْكُه مالا يعنيه.

النّاس كأسنان المشط.

النَّاس معادن كمعادن الذَّهب والفضّة.

النَّاس كإبل مائةٍ لاتجد فيها راحلة واحدة.

الغنى اليأس مّا في أيدي النّاس.

رأس العقل بعد الإِيهان هو التّودّد إلى النّاس.

كلّ امرئ ِ حسيب نفسه.

كلّ ما هو آتٍ قريب.

كلَّ عين زانية.

كلُّ شيء بقدر حتّى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.

كلّ صاحب علم غرثان إلىٰ علم.

ولكلِّ شيء عهاد وعهاد هذا الدِّين الفقه.

كلّ مشكل حرام، وليس في الدّين إشكال.

كلّ مسكر حرام.

كلَّكم راع وكلَّكم مسؤول عن رعيَّته.

لكلِّ غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته.

أوّل ما يقضى بين النّاس يوم القيامة في الدّماء.

أوِّل ما يُحاسب به الصّلاة.

أوِّل ماتفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ماتفقدون الصّلاة.

الودّ يتوارث، والبغض يتوارث.

حبُّك للشِّيء يعمي ويصمّ.

الهديّة تذهب بالسّمع والبصر.

الخير معقود في نواصى الخيل إلى يوم القيامة.

حسن الخيل في شقرها.

السفر قطعة من العذاب.

طاعة النساء ندامة.

البلاء موكّل بالقول.

الصّيام نصف الصّبر، وعلىٰ كلّ شيء زكاة وزكاة الجسد الصّيام. الصّائم لا تُردّ دعوته.

الصّوم في الشّتاء الغنيمة الباردة.

السِّواك يزيد الرّجل فصاحة.

جمال الرّجل فصاحة لسانه.

الإمام ضامن، والمؤذّن مؤتمن.

المؤذّنون أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة.

شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي. الأنصار كرشي وعَيْبتي. يد الله على الجماعة. الصّمت حُكْمٌ. وقليلٌ فاعلُهُ. الصّمت حُكْمٌ وقليلٌ فاعلُهُ. الرّزق أشدّ طلباً للعبد من أجله. الرّفق في المعيشة خير من بعض التّجارة. التّاجر الجبان محروم. والتّاجر الجسور مرزوق.

حسن الملكة نهاء. وسوء الملكة شؤم. فضوح الدّنيا أهون من فضوح الآخرة. القبر أوّل منزل من منازل الآخرة. والصّبر عند الصّدمة الأولىٰ. دفن البنات من المكرمات.

> معترك المنايا مابين السّتّين إلى السّبعين. المكر والخديعة في النّار.

اليمين الفاجرة تدع الدّيار بلاقع. اليمين الكاذبة مَنْفَقَةٌ للسِّلعة، ومَعْحَقَةٌ للكَسْب. اليمين على نيّة المُسْتَخْلِف. الحلف حِنْثُ أو نَدَم. الحلف حِنْثُ أو نَدَم. السّلام تحيّة للّتنا وأمان لذّمتنا. علم لاينفع ككنز لاينفق منه شيء. الطّاعم الشّاكر له مثل أجر الصّائم الصّابر.

الصّلاة قربان كلّ تقيّ.

بين العبد والكفر ترك الصّلاة.

موضع الصّلاة من الدّين كموضع الرّأس من الجسد.

صلاة القاعد على النّصف من صلاة القائم.

الزّكاة قنطرة الإسلام.

طيب الرّجال ماظهر ربحه وخفي لونه. وطيب النّساء ما ظهر لونه وخفي

يجه.

التّراب ربيع الصّبيان.

الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.

الصّدق طمأنينة، والكذب ريبة.

القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه.

الإِيهان بالقَدَر يذهب الهُمّ والحزن.

الزَّهد في الدنيا يُريح القلب والبدن. والرَّغبة في الدَّنيا تُكثر الهمَّ والحزن. والبطالة تُقسى القلب.

العالم والمتعلّم شريكان في الخير.

علىٰ اليد ما قبضت حتّىٰ تؤدّي.

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الضَّيافة علىٰ أهل الوَبَر، وليست علىٰ أهل المَدُرْ.

للسّائل حقّ ولو جاء (٣٥٥) على فرس.

أَيُّ داءٍ أَدُوىٰ من البُّخْلِ.

العائد في هبته كالكلب يَعوُّدُ في قيئه.

<sup>(</sup>۵۵۳) «ح» کان.

النَّظر إلى الخضرة تزيد في البصر. والنَّظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصر. أُمَّتي الغرّ المحجّلون يوم القيامة من آثار الوضوء.

التَّصفيق للنَّساء. والتَّسبيح للرَّجال.

النّظرة سهم مشؤوم (٥٥٤) من سهام إبليس.

الشُّؤم في المرأة والفرس والدّار.

نعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس: الصّحّة، والفراغ.

ويل للعرب من شرِّ قد اقترب.

الجُبْنُ وَالْجُرْأَةُ غَرائِزَ يضعها الله حيث يشاء.

من كنز البر كتان المصائب والأمراض والصّدقة.

من سعادة المرء أن يشبه أباه.

من سعادة المرء حسن الخلق.

أهل المعروف في الدُّنيا هم أهل المعروف في الآخرة.

الخازن الأمين الّذي يعطي ما أمر به طيبةً من نفسه أحد المتصدّقين.

السَّلطان ظلَّ الله في الأرض يأوي إليه كلُّ مظلوم.

كلام ابن آدم كلّه عليه لا له إلّا ما كان أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكر الله ـ عزّ وحلّ ـ.

الْتُودّد والاقتصاد والصّمت جزء من ستّة وعشرين جزءاً من النّبوّة.

الأنبياء قادة. والفقهاء سادة. ومجالستهم زيادة.

المتشنّع بها لايملك كلابس ثوبي زور.

الوضوء قبل الطُّعام ينفي الفقر، وبعده ينفي الهمّ ويصحّ البصر.

<sup>(</sup>٥٥٤) في المصدر: مسموم.

القاص ينتظر المقت. والمسمع إليه ينتظر الرّحمة. والتّاجر ينتظر الرّزق. والمحتكر ينتظر اللّعنة.

السّعادة كلّ السّعادة طول العمر في طاعة الله تعالىٰ. الشّقيّ كلّ الشّقيّ من أدركته السّاعة، لم يمت وهو حيّ. الويل كلّ الويل لمن ترك عياله بخير وقدم علىٰ ربّه بشرّ. دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره علىٰ نفسه.

ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهنّ: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.

القضاة ثلاثة: قاضيان في النّار، وقاض في الجنّة.

خصلتان لاتكونان في منافق: حسن سمت، وفقه في الدين.

خصلتان لاتجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخُلق.

عينان لاتمسّها النّار: عين بكت في جوف اللّيل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

منهومان لايشبعان: طالب علم، وطالب دنياً.

الشَّيخ شابِّ في حبِّ اثنين: في حبِّ طلب الحياة، وكثرة المال.

أربعة يبغضهم الله يوم القيامة: البيّاع الحلّاف، والفقير المختال، والشّيخ الزّاني، والإمام الجائر.

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات؛ فالثلاث المهلكات: شحّ مطاع، وهوىً متّبع، وإعجاب المرء بنفسه. والثّلاث المنجيات: خشية الله في السّر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرّضا والغضب.

المُستبّان ما قالا فهو علىٰ البادي حتّىٰ يعتدي المظلوم.

أنا فرطكم علىٰ الحوض.

أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة \_ وأشار بالسّبّابة والوسطىٰ. أنا المدبّر (٥٥٥) والموت المغيّر. والسّاعة الموعد.

# ﴿باب﴾

#### من صمت نجا

من تواضع لله رفعه الله. ومن تكبّر وضعه الله.

من يَتَأَلَّ علىٰ الله يكذبه. ومن يغفر يغفر الله له. ومن يعف يعف الله عنه. ومن يصبر علىٰ الرّزيّة يعوّضه الله. ومن يكظم غيظه يؤجره الله. ومن قدّر رَزَقه الله. ومن بذّر حرمه الله.

من نوقش للحساب عُذِّب.

من بدا جفا. ومن اتبع الصّيد غفل. ومن اقترب من أبواب السّلطان افتتن.

من قُتِل دون ماله فهو شهيد. ومن قُتل دون أهله فهو شهيد. ومن قُتل دون دينه فهو شهيد. ومن يرد الله به خيراً يصب منه. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.

من اشتاق إلى الجنّة سارع إلى الخيرات. ومن أشفق من النّار لهي عن الشّهوات. ومن زهد في الدّنيا هانت عليه المصيبات.

من مات غريباً مات شهيداً. ومن اعتزّ بالعبيد أذلّه الله.

من غشّنا فليس منّا.

<sup>(</sup>٥٥٥) في المصدر: النَّذير.

من رمانا باللّيل فليس منّا.

من لم يأخذ شاربه فليس منّا.

من أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو ردّ.

من تأنَّ أصاب أو كاد. ومن عجَّل أخطأ أو كاد. ومن يزرع خيراً يحصد رغبة. ومن يزرع شرَّاً يحصد ندامة. ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيّة.

من أحب أن يكون أكرم النّاس فليتّق الله. ومن أحب أن يكون أقوى النّاس فليتوكّل على الله. ومن أحبّ أن يكون أغنى النّاس فليكن بها في يد الله أوثق منه بها في يده. ومن همّ بذنب ثمّ تركه كانت له حسنة.

من آتاه الله خيراً فَالْيُرَ عليه.

من سرّه أن يسلم فليلزم الصّمت.

من كثير كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه [كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه] (۲۰۵۰ كانت النّار أولىٰ به.

من رُزق من شيء فليلزمه.

من أنزلت إليه نعمة فليشكرها.

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير.

من عزَّىٰ مصاباً فله مثل أجره.

من فطّر صائباً كان له مثل أجره.

من رفق بأُمّتي رفق الله به.

من عاد مريضاً لم يزل في غرفة الجنّة.

من دعا علىٰ من ظلمه فقد انتصر.

<sup>(</sup>٥٥٦) أضفناه من المصدر.

من مشى مع ظالم فقد أجرم.

من تشبّه بقوم فهو منهم.

من طلب العلم تكفُّل الله برزقه.

من لم ينفعه علمه ضرّه جهله.

من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

من جُعِل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين.

من حمل سلعة (۱۵۵۷ فقد برئ من الكبر.

من يُشَاد هذا الدين يغلبه.

من كذّب بالشّفاعة لم ينلها يوم القيامة.

من سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن.

من صام الأبد فلا صام.

من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل.

من يَشْتَهِ كرامة الآخرة يدع زينة الدّنياً.

من كثرت صلاته باللّيل حسن وجهه بالنّهار.

من أحبّ دنياه أضرّ بآخرته. ومن أحبّ آخرته أضرّ بدنياه.

من أهان سلطان الله أهانه الله. ومن أكرم سلطان الله أكرمه [الله](٥٥٨).

من أحبّ عمل قوم خيراً كان أو شرّاً كان كمن عمله.

من استعادكم بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، وإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنّكم قد كافأتموه.

<sup>(</sup>٥٥٧) في المصدر: سلعته.

<sup>(</sup>٥٥٨) أضفناه من المصدر.

من مشىٰ منكم إلىٰ طمع فليمش رويداً.

من عمّره الله ستّين سنة فقد أعْذُر إليه في العمر.

من أصبح لاينوي ظلم أحد غفر الله له ماجنى وإن لم يستغفر.

من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.

من ساءته خطيئته غفر الله له وإن لم يستغفر.

من خاف الله خوّف الله منه كلّ شيء. ومن لم يخف الله خوّفه الله من كلّ

شيء.

من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.

من سُئِل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار.

من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل.

من فُتح له باب خير فلينتهزه؛ فإنّه لايدري متىٰ يُغلَق عنه.

من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيهاناً.

من سرّه أن يجد طعم الإِيهان فليحبّ المرء، ولا يحببه إلّا لله \_ عزّ وجلّ \_.. من أصاب مالًا من تَهاوُش ِ أذهبه الله في تهابر.

من أعطى حظّه من الرّفق فقد أعطى حظّه من خير الدّنيا والآخرة.

من آثر محبّة الله \_ عزّ وجلّ \_ علىٰ محبّة النّاس كفاه الله مؤنة النّاس.

من فارق الجهاعة شبراً خلع ربقة الإِسلام من عنقه.

من فارق الجماعة واستذلُّ الإِمارة لقي الله ولا وجه له عنده.

من فارق الجهاعة مات ميتة جاهليّة.

[من فارق الجماعة](٥٥٩) لم يكن له يوم القيامة حجّة.

<sup>(</sup>٥٥٩) في المصدر: من نزع يده من الطَّاعة.

من سرّه أن يسكن بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة. من أقال نادماً بيعته أقاله الله ـ تعالىٰ ـ عثرته.

من كفّ لسانه عن أعراض النّاس أقاله الله عثرته يوم القيامة.

من فرّ ق بين والدة وولدها فرّ ق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة.

من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة.

من يسّر علىٰ معسر يسّر الله عليه في الدّنيا والآخرة.

من أنظر معسراً وتواضع له أظلَّه الله تحت ظلَّ عرشه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلَّه.

من كان ذا لسانين في الدّنيا جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار.

من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنَّا نظر في النَّار.

من كان آمراً بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف.

من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. من أسلم علىٰ يده رجل وجبت له الجنّة.

من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدُّنيا والآخرة.

من فرّج عن أخيه كربة من كرب الدّنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن كان في حاجة أخيه ستره القيامة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن ستر على أخيه ستره الله في الدّنيا والأخرة. والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه.

من بني مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنّة.

من طلب علماً فأدركه كُتِب له كفلان من الأجر. ومن طلب علماً فلم يدركه

كُتب له كفل من الأجر.

من سمّع النّاس بعلمه سمّع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقّره وصغّره. من طلب الدّنيا بعمل الآخرة فها له في الآخرة من نصيب.

من أُولِيَ معروفاً فلم يجد جزاء إلا الثّناء فقد شكره. ومن كتمه فقد كفره. من أُولِي معروفاً فليكافىء به، فإن لم يستطع فليذكره، فإن ذكره فقد شكره. من أُولي رجلًا من بني عبدالمطّلب معروفاً في الدّنيا فلم يقدر أن يكافئه كافأته عنه يوم القيامة.

من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة من قبرها.

من انقطع إلى الله كفاه الله كلّ مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب. من انقطع إلى الدّنيا وكله الله إليها.

من طلب محامد النّاس بمعاصي الله عاد حامده من النّاس ذامّاً.

من التمس رضا الله بسخط النّاس رضي الله عنه وأرضى عنه النّاس. ومن التمس رضا النّاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه النّاس.

من مات علىٰ خير عمله فارجوا له خيراً. ومن مات علىٰ سيّيء عمله فخافوه عليه ولا تأيسوا.

من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقو بته على عبده. ومن أذنب ذنباً فستره الله عليه وعفا عنه في الدنيا فالله أعدل من أن يعود في شيء قد عفا عنه.

من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله.

من أحسن صلاته حين يراه النّاس ثمّ أساءها حين يخلو فتلك استهانة

استهان بها ربه.

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً. من حاول أمراً بمعصية كان أفوت لما رجا وأقرب لمجيء ما اتّقىٰ. من حلف علىٰ يمين فرأىٰ خيراً منها فليكفّر عن يمينه ثمّ ليفعل الّذي هو

من ابتُلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النّار. من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني في غير منفعة.

من سأل النّاس أموالهم تكثّراً فإنّا هي جمر، فليستقلّ منه أو ليستكثر. من سأل عن ظهر غنىً فصداع في الرّأس وداء في البطن. من مشىٰ إلىٰ طعام لم يُدعَ إليه فقد دخل سارقاً، وخرج مُغيراً.

من كان وصلة لأخيه المسلم إلىٰ ذي سلطان في منهج برّ أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصّراط يوم تُدحَض فيه الأقدام.

من لعب بالنّردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه. من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم.

من انتهر صاحب بدعة مُلئ قلبه أمناً وإيهاناً. ومن أهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر.

من أصبح معافاً في بدنه آمناً في سربه عنده قُوتُ يومه فكأنّا حيزت له الدّنيا.

من وُلِيَ شيئاً من أمر المسلمين فأراد الله به خيراً جعل معه وزيراً صالحاً إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه. من عامل النّاس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يَكْذِبْهُم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أُخوّته، وحرمت غيبته.
من حفظ مابين لحييه وما بين رجليه دخل الجنّة.
من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار.

## ﴿باب﴾

حُفّت الجنّة بالمكاره، وحُفَّت النّار بالشّهوات. وجبت محبّة الله على من أغضب فحلم. بعثتُ بجوامع الكلم. ونُصِرتُ بالرّعب. نُصِرتُ بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور. يعجب ربّك من الشّابّ ليست له صبوة. كما تكونوا يولَّى عليكم. كما تكونوا يولَّى عليكم. يبعّث النّاس يوم القيامة على نيّاتهم. يبعّث شاهد الزّور يوم القيامة مدلعاً لسانه في النّار. يبعث شاهد الزّور يوم القيامة مدلعاً لسانه في النّار. رحم الله امرأ أصلح من لسانه. رحم الله عبداً قال فغنم، أو سكت فسلم. رحم الله المتخلّلين من أمّتي في الوضوء والطّعام. رحم الله أن يرزق عبده المؤمن إلّا من حيث لا يعلم. كاد الفقر أن يكون كفراً. وكاد الحسد أن يغلب القدر. خُصّ بالبلاء من عرف النّاس. وعاش فيهم من لم يعرفهم. يُطبَع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة والكذب.

تبنون مالا تسكنون. وتجمعون مالا تأكلون. وتأملون مالا تدركون. كم مِنْ مستقبل يوماً لا يستكمله، ومنتظر غداً لا يبلغه.

عجبتُ لغافل لا يُغفَل عنه. وعجبت لطالب دنياً والموت يطلبه. وعجبت لضاحكٍ مِلْءَ فيه ولا يدري أأرضىٰ الله أم أسخطه.

يا عجباً كلّ العجب للمصدّق بدار الخلود وهو يسعىٰ لدار الغرور.

عجباً للمؤمن [لا يرضى بقضاء الله] (٥٦٠). فوالله لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلّا كان خيراً له.

اقتر بت السّاعة ولا يزداد النّاس على الدّنيا إلّا حرصاً ولا تزداد منهم إلّا بعداً.

يهرم أبن آدم وتشبّ منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر. جُبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها وبُغض من أساء إليها.

جفّ القلم بالشّقيّ والسّعيد، وفُرِغ من أربع: الخَلق، والخُلق، والأجل، والرّزق.

فرغ الله إلىٰ كلّ عبد من خمس: من عمله، وأجله، وأثره، ومضجعه، ورزقه لا يتعدّاهنّ عبد.

جفّ القلم بها أنت لاقِ.

تجدون من شرّ النّاس ٱلّذي يلقىٰ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.

يذهب الصّالحون أسلافاً حتّىٰ لا يبقىٰ إلّا حثالة كحثالة التّمر والشّعير لا يبالي الله بهم.

يتبصّر أحدكم القذي في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. كبرت خيانة أن

(٥٦٠) أضفناه من المصدر.

تحدّث أخاك حديثاً هو لك به مصدّق وأنت له كاذب.

كأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب. وكأنّ الموت فيها على غيرنا كُتِب. وكأنّ الله كأنّ الحق فيها على غيرنا كُتِب. وكأنّ اللّذين نشيّع من الأموات سفر عمّا قليل إلينا عائدون؛ نبوّئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأنّا مخلّدون بعدهم؛ قد نسينا كلّ واعظة، وأمّناً كلّ جائحة.

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، وجانب أهل الذّلّ والمعصية.

طوبىٰ لمن ذلّ في نفسه، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السّنّة ولم يعدها إلىٰ بدعة.

طوبی لمن طاب کسیه، وصلحت سریرته، وکرمت علانیته، وعزل عن النّاس شرّه.

طوبي لمن عمل بعلمه.

ابن آدم عندك مايكفيك وتطلب مايطغيك! ابن آدم لا بقليل ٍ تقنع، ولا من كثيرٍ تشبع.

طوبيٰ لمن هُدي للإِسلام وكان عيشه كفافاً وقنع.

#### ﴿باب﴾

اشفعوا تؤجروا.

سافروا تصحّوا وتغنموا.

يسّر وا ولا تعسّر وا، وسكّنوا ولا تنفّر وا.

قاربوا وسدّدوا.

زُرْ غبّاً تزدد حبّاً.

قيّدها وتوكّل.

ابدأ بمن تعول.

أُخْبُرْ تَقْلَهُ.

ثق بالنّاس رويداً.

قيدوا العلم بالكتاب.

أقلل من الدَّين تعش حرّاً، وأقلل من الذَّنوب يهن عليك الموت، وانظر في أيّ نصاب تضع ولدك؛ فإنّ العرْق دسّاس.

كن ورعاً تكن أعبد النّاس، وكن قنعاً تكن أشكر النّاس. وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمناً. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً. وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمناً. واعمل بفرائض الله تكن عابداً. وارض بقسم الله تكن زاهداً.

ازهد في الدّنيا يحبّك الله. وازهد في ما في أيدي النّاس يحبّك النّاس.

كن في الدّنيا كأنّك غريب أو كأنّك عابر سبيل، وعدّ نفسك في أصحاب القبور، ودع مايريبك إلى مالا يريبك.

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.

ارحم من في الأرض يرحمك من في السّاء.

اسمح يُسمح لك. اسبغ الوضوء يزداد في عمرك. وسلّم على أهل بيتك يكثر خير بيتك.

استعفف عن السوال ما استطعت.

قل الحقّ وإن كان مرّاً.

اتَّق الله حيث كنت. وأتبع السّيّئة الحسنة تمحها. وخالق النّاس بخلق حسن.

صلوا أرحامكم ولو بالسّلام.

تهادوا تزدادوا حبّاً. وهاجر وا تورثوا أبناءكم مجداً. وأقيلوا الكرام عثراتهم. تهادوا فإنّ الهديّة تذهب وحر الصّدر(٥٦١).

تهادوا تحابُّوا.

تهادوا فإنّ الهديّة تذهب بالسُّحْمَة.

تهادوا فإنّ الهديّة تذهب بالضّغائن.

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

بلُّغوا عنَّي ولو آية. وحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.

اتَّقُوا فراسة المؤمن؛ فإنَّه ينظر بنور الله \_ تعالىٰ \_.

اتَّقوا الحرام في البنيان؛ فإنَّه أساس الخراب.

أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم.

قولوا خيراً تغنموا. وأسكتوا عن شر تسلموا.

تخيروا لنطفكم.

أكثروا من ذكر هادم اللَّذَّات.

روّحوا القلوب ساعة بساعة.

اعتمّوا تزدادوا حلماً.

اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له.

تزوَّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

تسحّروا؛ فإنّ في السّحور بركة.

اتَّقوا النَّار ولو بشقّ تمرة.

<sup>(</sup>٥٦١) «ر»: الصّدور.

اتَّقوا الشَّحِّ؛ فإنَّ الشَّحِّ أهلك من كان قبلكم.

أعرُوا النّساء يلزمن الحجال.

استوصوا بالنَّساء خيراً فإنَّهنَّ عوان عندكم.

حصّنوا أموالكم بالزّكاة. وداووا مرضاكم بالصّدقة. وأعدّوا للبلاء الدّعاء. اغتنموا الدّعاء عند الرّقة؛ فإنّها رحمة.

ألحوًّا بياذا الجلال والإكرام.

التمسوا الرّزق في خبايا الأرض.

تفرّغوا من هموم الدّنيا ما استطعتم.

كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.

اطلبوا الفضل عند الرّحماء من أمّتي تعيشوا في أكنافهم.

اطلبوا الخير دهركم، وتعرّضوا لنفحات رحمة الله؛ فإنّ لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده.

اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم.

نوّروا بالفجر؛ فإنّه أعظم للأجر.

تمسّحوا بالأرض فإنّها بكم برّة.

دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض.

استعينوا علىٰ أُموركم بالكتهان.

استعينوا علىٰ إنجاح الحوائج بالكتمان لها.

التمسوا الجار قبل شراء الدّار، والرّفيق قبل الطّريق.

تداووا فإنَّ الَّذي أنزل الدّاء أنزل الدّواء.

احثوا التّراب في وجوه المدّاحين.

أحسنوا إذا وليتم، واعفوا عمّا ملكتم.

أطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين.

استعيذوا بالله من طمع يهدي إلىٰ طبع.

تعشُّوا ولو بكفّ حشف؛ فإنّ ترك العشاء مهرمة.

انظر وا من هو أسفل منكم، ولا تنظر وا إلى من هو فوقكم؛ فإنّه أجدر ألّا تزدر وا نعمة الله عليكم.

أحبب حبيب في الله عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما

أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك. وعليك بالجهاد فإنه رهبانيّة أمّي. وليردّك عن النّاس ما تعرف من نفسك. واخزن لسانك إلّا من خير؛ فإنّك بذلك تغلب الشّيطان.

أقرأ القرآن مانهاك. فإذا لم ينهك فلست تقرأه.

أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجفُّ عرقه.

احفظ الله محفظك.

احفظ الله تجده أمامك.

تقرّب إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدة. واعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أنّ الخلائق لو اجتمعوا أن يعطوك شيئاً لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، أو يصرفوا عنك شيئاً أراد الله أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك، فإذا سألت فأسأل الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنّ النّصر مع الصّبر، وأنّ الفرج مع الكرب، وأنّ مع العسر

يسراً. واعلم أنّ القلم قد جرى بها هو كائن.

عش ماشئت فإنّك ميّت. وأحبب من أحببت فإنّك مفارقه. واعمل ماشئت فإنّك مجزى به.

اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس هو أهله؛ فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله.

اشتدّي أزمة تنفرجي.

أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالًا.

بشر المشّائين في الظّلم باللّيل إلى المساجد بالنّور التّام يوم القيامة.

عليك بذات الدِّين تربت يداك.

عليكم من الأعمال بها تطيقون؛ فإنّ الله لا يملّ حتّى عَلُّوا.

إذا وزنتم فأرجحوا.

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

إذا جاءكم الزّائر فأكرموه.

إذا غضبت فاسكت.

إذا أحبّ أحدكم أحداً فليعلمه.

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منها.

إذا تمنّى أحدكم فلينظر إلى مايتمنّاه؛ فإنّه لا يدري ما كُتِب له من أمنيته.

﴿باب﴾

ما عال من اقتصد.

ما أعزّ الله بجهل قطّ، ولا أذلّ بحلم قطّ.

ما نُزعت الرّحمة إلّا من شقيّ.

ماشقي عبد قطّ بمشورة، ولا سعد باستغناء رأي.

ما آمن بالقرآن من استحلُّ محارمه.

ماخاب من استخار. ولا ندم من استشار. ولا عال من اقتصد.

ما رُزِق العبد رزقاً أوسع عليه من الصّبر.

ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته.

ما نقص مال من صدقة ولا عفا رجل عن مظلمة إلَّا زاده الله بها عزًّا.

ما تركت بعدى فتنة أضر على الرّجال من النّساء.

ما أصرّ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرّة.

ما أحسن عبد الصّدقة إلّا أحسن الله الخلافة علىٰ تركته.

ما رأيت مثل النّار نام هاريها، ولا مثل الجنّة نام طالبها.

ما كان الرَّفق في شيء قطِّ إلَّا زانه. ولا كان الخرق في شيء قطِّ إلَّا شانه.

ما زان الله عبداً بزينة أفضل من عفاف في دينه وفرجه.

مَا عظمت نعمة الله على عبد إلَّا عظمت مؤنة النَّاس عليه.

ما ستر الله على عبد في الدّنيا ذنباً فيعيّره به يوم القيامة.

ما أكرم شابّ شيخاً لسنّه إلّا قيّض الله له عند سنّه من يكرمه.

ما امتلأت دارٌ حبرةً إلّا امتلأت عبرةً. وما كانت فرحة إلّا يتبعها ترحة.

ما استرعىٰ الله عبداً رعيّة فلم يحطها بنصيحة إلّا حرّم الله عليه الجنّة.

مامن عبد يسترعيه الله رعية ثمّ يموت يوم يموت غاشًا لرعيّته إلاّ حرّم الله عليه الجنّة.

ما من رجل من المسلمين أعظم أجراً من وزير صالح مع إمام يطيعه ويأمره

بذات الله \_ تعالىٰ \_.

ما من مؤمن إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة لايفارقه حتى يفارق الدنيا.

ما طلعت شمس قط إلّا بجنبها ملكان يقولان: اللّهم عجّل لمنفق خلفاً، وعجّل لمسك تلفاً.

ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم بأسرع فيها من حبّ الشّرف والمال في دين المرء المسلم.

ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من فقه في دين.

ما من عمل يُعصَىٰ الله فيه أسرع عقوبة من بغي. وما من شيء أطيع الله فيه بأعجل ثواباً من صلة الرّحم.

ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلَّا فتح الله عليه باب فقر.

ما ينتظر أحدكم من الدّنيا إلّا غنىً مطغياً، أو فقراً منسياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدّجّال فالدّجّال. أشرّ منتظراً، والسّاعة فالسّاعة أدهى وأمرّ.

ما يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا سقم ولا أذيّ ولا حزن حتّىٰ الهمّ يهمّه إلّا كفّر الله له به خطاياه.

ما تزال المسألة بالعبد حتَّىٰ يلقىٰ الله وما في وجهه مزعة لحم.

# ﴿باب﴾

لا يُلدَغ المؤمن من جحر مرّتين. لايَشكر الله من لا يشكر النّاس.

لايرد القضاء إلّا الدّعاء.

لايزيد في العمر إلّا البرّ.

لا حليم إلّا ذو عثرة. ولا حكيم إلّا ذو تجربة.

لا فقر أشد من الجهل. ولا مال أعود من العقل. ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. ولا عقل كالتّدبير. ولا حسب كحسن الخلق. ولا ورع كالكفّ. ولا عبادة كالتّفكّر.

لا إيمان كالحياء والصّبر.

لا يُتمَ بعد حُلُم.

لا حلف في الإسلام. ولا صرورة في الإسلام.

لا هجرة بعد الفتح.

لا إيهان لمن لا أمانة له. ولا عهد لمن لا دين له.

لا رقية إلّا من عين أو حمّة.

لا هجرة إلّا بعد ثلاث.

لا كبيرة مع استغفار. ولا صغيرة مع إصرار.

لا فاقة لعبد يقرأ القرآن. ولا غناء له بعده.

لا همّ إلّا همّ الدّين. ولا وجع إلّا وجع العين.

لا ينتطح فيها عنزان.

لا يقي حذرٌ من قَدَر.

لا يفتك مؤمن.

لا يفلح قوم تملكهم امرأة.

لا ينبغي لمؤمن أن يذلُّ نفسه.

لا ينبغى للصّديق أن يكون لعّاناً.

لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله.

لا يصلح الملق إلَّا للوالدين والإمام العادل.

لا تصلح الصّنيعة إلّا عند ذي حسب أو دِين، كما لا تصلح الرّياضة إلّا في نتجيب.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لا يدخل الجنّة عبد لا يأمن جاره بوائقه.

لا يدخل الجنّة قتّات.

لا يحلُّ لمسلم أن يروّع مسلماً.

لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٌّ ولا لذي مرَّة قويّ.

لا يهلك النّاس حتّى يعذروا من أنفسهم.

لا يستقيم إيان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.

لا يؤمن عبد حتّىٰ يحبّ لأخيه مايحبّ لنفسه من الخير.

لا يبلغ العبد حقيقة الإيان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

لا يستكمل العبد الإيهان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السّلام.

لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيان حتى يخزن لسانه.

لا يرحم الله من لا يرحم النَّاس.

لا يشبع المؤمن من دون جاره.

لا يشبع عالم من علم حتّىٰ يكون منتهاه الجنّة.

لا يزداد الأمر إلا شدّة، ولا الدّنيا إلا إدباراً، ولا النّاس إلا شحّاً. ولا تقوم السّاعة إلا على شرار النّاس.

ولا مَهْديّ إلّا من يصلّي خلفه عيسىٰ بن مريم.

لا يأتي على النّاس زمان إلّا والّذي بعده شرّ منه.

لا تقوم السَّاعة حتَّىٰ يقلُّ الرَّجال وتكثر النَّساء.

لا يستر عبد في الدّنيا إلّا ستره الله ـ تعالىٰ ـ يوم القيامة.

لا خير في صحبة من لايرى لك من الحقّ (٦٦٠) مثل ما ترى له.

لا يذهب حبيب عبد فيصبر ويحتسب إلَّا دخل الجنَّة.

لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتّىٰ يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس.

لا تزال طائفة من أمّتي علىٰ الحقّ ظاهرين حتّىٰ يأتي أمر الله.

لا تزال نفس الرّجل معلّقةً بدَيْنه حتّىٰ يُقضَىٰ عنه.

لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصّلاة.

لا تظهر الشَّاتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك.

لا تسبُّوا الدُّهر؛ فإنَّ الله هو الدّهر.

لا تسبُّوا السَّلطان فإنَّه ظلَّ الله في الأرض.

لا تسبُّوا الأموات فتؤذوا الأحياء.

لا تسبُّوا الأموات فإنَّهم قد أفضوا إلى ماقدَّموا.

<sup>(</sup>٥٦٢) «ر»: الحسن.

لا تمسح يدك في ثوب من لاتكسو.

لا يردّ الرّجل هديّة أخيه؛ فإن وجد فليكافئه.

لا تردُّوا السَّائل ولو بشقّ تمرة.

لا تغتابوا المسلمين ولا تتّبعوا عوراتهم.

لا تخرقنّ علىٰ أحد ستراً.

لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً.

لا تواعد أخاك موعداً فتخلفه.

لا يتمنَّنَّ أحدكم الموت لضرٌّ نزل به.

لا يموتن أحدكم إلّا وهو يحسن الظّن بالله \_ عزّ وجلّ \_.

لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً.

لا تكونـوا عتّابين ولا مدّاحين ولا طعّانين ولا متوانين ولا تعجبوا بعمل عامل حتّىٰ تنظروا بم يُختَم له.

لا يعجبنُّكم إسلام رجل حتَّىٰ تعلموا كنه عقله.

لا تجعلوني كقدح الرّاكب.

لا يمنعن أحدكم مهابة النّاس أن يقوم بالحقّ إذا علمه.

لا يخلونٌ رجل بامرأة فإنّ ثالثهما الشّيطان.

لا ترضين أحداً بسخط الله، ولا تحمدن أحداً على فضل الله.

لا تذمّن أحداً على مالم يؤتك الله؛ فإنّ رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يردّه عنك كراهة كاره.

لا تسأل الإمارة فإنّك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها.

لا تقوم السّاعة حتّىٰ يكون الولد غيظاً، والمطر فيضاً، ويفيض اللّثام، ويغيض الكرام غيضاً، ويجترئ الصّغير علىٰ الكبير، واللّئيم علىٰ الكريم. لن يهلك أمرؤ بعد مشورة.

لن تهلك الرّعيّة وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة هادية مهديّة.

#### فصل

إيّاك وما يُعتذر منه. النّبح. ايّاكم والمدح؛ فإنّه النّبح. ايّاك ومحقّرات النّنوب؛ فإنّ لها من الله طالباً. ايّاك ومشارة النّاس؛ فإنّها تظهر العرّة، وتدفن الغرَّة. ايّاكم وخضراء الدّمن. ايّاكم والدّين؛ فإنّه همّ باللّيل، ومذلّة بالنّهار. ايّاكم والظّنّ؛ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث. ايّاكم ودعوة المظلوم وإن كان كافراً.

## ﴿باب﴾

إنّ من البيان لسحراً. وإنّ من الشّعر لحكماً. وإنّ من القول عيالًا؛ وإنّ مِن طلب العلم جهلًا.

إنّ من أُمّتي أُمّة مرحومة.

إنّ حسن العهد لمن الإيان.

إنّ حسن الظّنّ من حسن العبادة.

إنّ العلماء ورثة الأنبياء.

إنّ الدِّين يسر.

إنّ دين الله الحنيفيّة السّمحة.

إنّ أعجل الطّاعة ثواباً صلة الرّحم.

إنّ الحكمة تزيد الشّريف شرفاً.

إنّ محرّم الحلال كمحلّ الحرام.

إنّ أحساب أهل الدّنيا هذا المال.

إنَّ لصاحب الحقّ مقالًا.

إنّ مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنّة.

إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن.

إنّ مولى القوم من أنفسهم.

إنَّ المعونة تأتي للعبد من الله علىٰ قدر المؤنة، وإنَّ الصِّبر يأتي علىٰ قدر

#### المصيبة.

إنَّ أبرَّ البرَّ أن يصل الرَّجل أهل ودّ أبيه بعد أن يولِّي الأب.

إنّ أكثر أُهل الجنّة البُلّه.

إنّ أقلّ ساكني الجنّة النّساء.

إنَّ الشَّيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدّم.

إنّ أشكر النّاس لله أشكرهم للنّاس.

إنَّ إعطاء هذا المال فتنة وإمساكه فتنة.

إنّ عذاب هذه الأمّة جُعِل في دنياها.

إنّ الرّجل ليُحرَم الرّزق بالذّنب يصيبه.

إنّ من عباد الله من لو أقسم علىٰ الله لأبرّه.

إنَّ لله عباداً يعرفون النَّاس بالتُّوسُّم.

إنّ لله عباداً خلقهم لحوائج النّاس.

إنَّ حقًّا علىٰ الله لا يرفع شيئًا إلَّا وضعه.

إنّ لجواب الكتاب حقّاً كردّ السّلام.

إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

إنّ أطيب ما أكل الرّجل من كسبه. وإنّ ولده من كسبه.

إنّ قليل العمل مع العلم كثير، وكثير العمل مع الجهل قليل.

إنَّ العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصَّائم القائم.

إنَّ لكلَّ دين خلقاً وإنَّ خلق هذا الدِّين الحياء.

إنَّ لكلِّ شيء شرفاً وإنَّ أشرف المجالس ما استقبل به القبلة.

إِنَّ لَكُلَّ أُمَّةً فَتَنَةً وإِنَّ فَتَنَةً أُمِّتِي المَالِ. وإنَّ لكلُّ ساع غاية وغاية كلِّ ساع

#### الموت.

إنّ لكلّ عامل (٥٦٣ شرّة، ولكلّ شرّة فترة.

إنّ لكلّ قول مصداقاً، ولكلّ حقّ حقيقة.

إنَّ لكلُّ ملك حمَّى وحمىٰ الله محارمه.

إنَّ لكلِّ شيء معدناً ومعدن التَّقويٰ قلوب العارفين.

إنّ لكلّ شيء قلباً وقلب القرآن يس.

إنَّ لكلَّ نبيِّ دعوة دعاها (٢٤٥) لأمَّته وإنَّي اختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم

#### القيامة.

<sup>(</sup>٥٦٣) في المصدر: عابد.

<sup>(</sup>٥٦٤) في المصدر: دعا بها.

إنَّ الرَّجل ليؤجر في نفقته كلُّها إلَّا شيئًا جعله في التَّراب أو البناء.

إنّ الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب.

إنَّ أكثر ما يُدخِل النَّاس النَّار الأجوفان: الفم، والفرج.

إنَّ أكثر ما يُدخِل النَّاسِ الجنَّة تقوىٰ الله وحسن الخلق.

إنَّ الدِّين بدأ غريباً وسيعود كما بدأ؛ فطو بي للغرباء.

إنَّ الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفاً ينجو العالم منها بعلمه.

إنَّ العين لتدخل الرَّجل القبر، وتدخل الجمل القدر.

إنّ الّذي يجرّ ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.

إنَّ الله يحبُّ الرَّفق في الأمر كلُّه.

إنَّ الله جميل يحبُّ الجمال.

إنَّ الله يحبُّ الملحّين في الدّعاء.

إنَّ الله يحبُّ الأبرار الأتقياء الأخفياء.

إنَّ الله يحبُّ المؤمن المحترف.

إنّ الله يحبّ كلّ قلب حزين.

إنَّ الله يحبُّ معالي الأمور وأشرفها، ويكره سفسافها.

إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه كما يحبُّ أن تُتَرك معاصيه.

إنَّ الله يحبّ البصر النَّافذ عند مجيء الشَّهوات، والعقل الكامل عند نزول الشَّبهات، ويحبّ السَّجاعة ولو علىٰ قتل حيّة. وإنَّ ربّك يحبّ المحامد.

إنَّ الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر.

إِنَّ الله يبغض العِفْريَةَ النَّفْريَةَ الَّذي لم يزرأ في جسمه ولا ماله.

إنّ الله يحبّ السّهل الطلق.

إنّ الله كره لكم العبث في الصّلاة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند المقابر.

إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السَّوَّال.

إنَّ الله يغار للمسلم فليغر.

إنّ الله لا يرحم من عباده إلّا الرّحماء.

إنَّ الله ليذر بالصَّدقة سبعين ميتة من السُّوء.

إنَّ الله لينفع العبد بالذُّنب يذنبه.

إنَّ الله ليؤيّد هذا الدِّين بالرّجل الفاجر.

إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشّربة فيحمده عليها.

إنَّ الله إذا أنعم علىٰ عبد نعمة أحبَّ أن تُرىٰ عليه.

إنّ الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من النّاس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.

إنَّ الله يُعطي الدِّنيا علىٰ نيَّة الآخرة، وأبىٰ أن يعطي الآخرة علىٰ نيَّة الدِّنيا.

إنَّ الله يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردِّهما خائبتين.

إنَّ الله جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً.

إنَّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنَّ ملك أمَّتي سيبلغ مازوى لى منها.

إنَّ الله تجاوز لُامَّتي عمَّا حدَّثت به أنفسها مالم تكلُّم به أو تعمل به.

إنَّ الله بقسطه وعدله جعل الرَّوح والفرج في اليقين والرَّضا، وجعل الهمَّ

والحزن في الشُّكُّ والسَّخط.

إنّ الله كتب الغيرة على النّساء، والجهاد على الرّجال، فمن صبر منهم احتساباً كان له مثل أجر الشّهيد.

إنّ الله عند لسان كلّ قائل.

إنَّ الله لايرضي عمل عبد حتَّىٰ يرضىٰ قوله.

إنَّ الله إذا أراد بقوم خيراً ابتلاهم.

إنّي ممسك بحُجزكم عن النّار وتتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب.

إنَّا لا نستعمل علىٰ عملنا من أراده.

إنَّك لا تدع شيئاً اتَّقاء الله إلَّا أعطاك الله خيراً منه.

إنَّ من موجبات المغفرة إدخال السَّرور علىٰ أخيك المؤمن.

إنَّ الدُّنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فلينظر كيف تعملون.

إنَّ لقلب ابن آدم بكلَّ واد شعبة فمن اتَّبع قلبه الشَّعب كلَّها لم يبال الله في أيّ واد أهلكه.

إنّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق، ولا تُبغّض إلىٰ نفسك عبادة الله؛ فإنّ المنبت لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقىٰ.

إنّ من السّنّة أن يخرج الرّجل مع ضيفه إلى باب الدّار. •

إنّ روح القدس نفث في رُوعي أنّ نفساً لم تمت حتّىٰ تستكمل رزقها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطّلب.

إنَّ ممَّا أدرك النَّاس من كلام النَّبوّة الأولى: [إذا لم تستحيي فاصنع ماشئت] (٥٦٥)، إنَّ المصلّي ليقرع باب الملك، وإنَّه من يُدِمُ قرعَ الباب يُوشك أن

<sup>(</sup>٥٦٥) أضفناه من المصدر.

يُفتَح له.

إنّ في الصّلاة لشغلًا.

إنَّما أخاف علىٰ أُمِّتي الأئمَّة المضلَّين.

إنَّما الأعمال بالخواتيم.

إنَّها بقى من الدِّنيا بلاءً وفتنة.

إنَّ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها؟ قال: ذكر الموت، وتلاوة القرآن.

ألا إنّ عمل الجنّة حَزْنٌ بربوة، ألا إنّ عمل النّار أو قال الدّنيا سهل بشهوة.

# ﴿باب﴾

ليس الخبر كالمعاينة.

ليس لفاسق غيبة.

ليس لعرق ظالم حقّ.

ليس من خُلق المؤمن الملق.

ليس بعد الموت مستعتب.

ليس منّا من تشبّه بغيرنا.

ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن.

ليس منّا من لم يوقّر الكبير، ويرحم الصّغير، ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر.

ليس منّا من وسّع الله عليه ثمّ قرّر على عياله.

ليس بكذَّاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً ونمي خيراً.

# ﴿باب﴾

خير الذّكر الخفيّ، وخير الزّاد مايكفي (٥٦٦). خير العبادة أخفاها.

خير المجالس أوسعها.

خير دينكم أيسره.

خير الصّدقة ماكان عن ظهر غنيً.

خير العمل ما ينفع. وخير الهدى ما اتُّبع.

خير ما أُلقي في القلب اليقين.

خير النّاس أنفعهم للنّاس.

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه.

خير الرّفقاء أربعة. وخير الطّلائع أربعائة. وخير الجيوش أربعة آلاف. وخيركم خيركم لأهله.

خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه.

خيركم من يرجىٰ خيره، ويُؤمَن شرّه.

خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم.

خير المال سكّة مأبورة، وفرس مأمورة.

خير شبابكم من تشبّه بكهولكم. وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم. خير صفوف الرّجال أوّلها. وخير صفوف النّساء آخرها، وشرّها أوّلها.

<sup>(</sup>۲۲۵) «ر»: بلغ.

اليد العليا خير من اليد السفلى.

ماقلّ وكفيٰ خير مَّا كثر وألهيٰ.

الدُّنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.

الوحدة خير من جليس السّوء، والجليس الصّالح خير من الوحدة. وإملاء الخير من السّكوت. والسّكوت خير من إملاء الشّرّ.

استتهام المعروف خير من ابتدائه.

خياركم كلّ مُفتِّن توّاب.

خياركم أحسنكم قضاءً.

عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة.

خيار المؤمنين القانع، وشرارهم الطَّامع.

خيار أُمّتي علماؤها. وخيار علمائها حلماؤها.

خير أُمّتي أحدّاؤها الّذين إذا غضبوا رجعوا.

أفضل الصّدقة علىٰ ذي الرّحم الكاشح.

أفضل الصّدقة إصلاح ذات البين.

أفضل عبادة أُمّتي قراءة القرآن.

أفضل الجهاد كلمة حتّ عند أمير جائر.

أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن ظلمك.

أفضل العبادة الفقه.

أفضل الدين الورع.

فضل العلم أفضل من العبادة.

ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع.

ما تقرّب العبد إلىٰ الله بشيء أفضل من سجود خفيّ.

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن.

أحبّ العباد إلى الله الأتقياء الأخفياء.

أحبّ الله عبداً سمحاً بائعاً ومشترياً وقاضياً ومقضيّاً (٥٦٧).

ما صلَّت امرأة صلاة أحبِّ إلى الله من صلاتها في أشدّ بيتها ظلمة.

ما من جرعة أحبّ إلى الله من جرعة غيظ كظمها رجل، أو جرعة صبر على مصيبة. وما من قطرة أحبّ إلى الله من قطرة دمع من خشية الله، أو قطرة دم أهريقت في سبيل الله.

نعم الشَّفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة.

نعم الهديّة الكلمة من كلام الحكمة.

نعم المال النَّخل الرَّاسيات في الوحل؛ المطعمات في المُحْل.

نعم صومعة المسلم بيته.

أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق العرى كلمة التّقوى. وأحسن الهدى هدى الأنبياء. وأشرف الموت قتل الشّهداء.

أطيب الطّيب المسك.

سيّد أدامكم الملح.

أسرع الدّعاء إجابة دعوة غائب لغائب.

لقلب ابن آدم أسرع تقلّباً من القدر إذا استجمعت غلياً.

حبّذا المتخلّلون من أمّتي.

<sup>(</sup>٥٦٧) في المصدر: مقتضياً.

## ﴿باب﴾

بئس مطيّة الرّجل زعموا.

شرّ الأمور محدثاتها. وشرّ العمى عمى القلب. وشرّ المعذرة حين يحضر الموت. وشرّ النّدامة يوم القيامة. وشرّ المأكل مال اليتيم. وشرّ المكاسب كسب الرّبا.

شرّ ما في الرّجل شحّ هالع، أو جبن خالع. أعمىٰ العمىٰ الضّلالة بعد الهدىٰ. ومن أعظم الخطايا اللّسان الكذوب. ما ملأ آدميّ وعاءً شراً من بطن.

## ﴿باب﴾

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح؛ من ركب فيها نجا، ومن تخلّف عنها غرق. مثل أمّتي مثل المطر لا يُدرى أوّله خير أم آخره.

مثل المؤمن مثل النّخلة لا تأكل إلّا طيّباً، ولا تضع إلّا طيّباً.

مثل المؤمن القويّ مثل النّخلة. ومثل المؤمن الضّعيف كحامة الزّرع.

مثل المؤمن كمثل السّنبلة تحرّكها الرّيح فتقوم مرّة وتقع أخرى. ومثل الكافر مثل الأرزة لاتزال قائمة حتّى تنقعر.

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسّهر والحمّى.

مثل القلب مثل ريشة بأرض فلاة تقلّبها الرّياح.

مثل القرآن مثل الإبل المعقّلة؛ إن عقلها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. مثل المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنم.

مثل المرأة كالضّلع؛ إن أردت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت وفيه أَودٌ.

ما مثلي ومثل الدّنيا إلّا كراكبٍ قال (٢٥٠ في ظلّ شجرة في يوم حارّ ثمّ راح وتركها.

ما الدّنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه السّبّابة في اليمّ فلينظر بم يرجع.

## ﴿باب﴾

إذا أراد الله بعبد خيراً عسّله.

إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة.

إذا أحبّ الله عبداً حماه الدّنيا كما يظلّ أحدكم يحمى سقيمه الماء.

إذا استشاط السلطان تسلّط الشّيطان.

إذا نصح العبد لسيّده أحسن عبادة ربّه وكان له الأجر مرّتين.

إذا تقارب الزّمان انتقى الموت أمّتي كما ينتقي أحدكم خيار الرّطب من الطّبق.

إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذّنوب كما يخلص الكير الخَبثَ الحديد.

إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفُذ قضاؤهُ وقدره.

(٥٦٨) من القيلولة.

#### ﴿باب﴾

كفى بالسّلامة داءً. كفى بالموت واعظاً. كفى باليقين غنىً. كفى بالعبادة شغلاً. كفى بالمرء إثباً أن يُضيع من يَقُوت. كفى بالمرء إثباً أن يُحيّث بكلّ ماسمع. كفى بالمرء سعادة أن يُوثَق به في أمر دينه ودنياه.

# ﴿باب

ربّ مبلّغ أوعىٰ من سامع.

ربّ حامل فقهٍ إلىٰ من هو أفقهُ منه.

ألا ربّ نفس جائعة عارية في الدّنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة.

ألا ربّ نفس طاعمة ناعمة في الدّنيا عارية يوم القيامة.

ألا ربّ مكرم لنفسه وهو لها مهين.

ألا ربّ مهين لنفسه وهو لها مكرم.

ألا ربُّ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلًا.

ربّ قائم ليس له من قيامه إلّا السّهر، وربّ صائم ليس له من صيامه إلّا الجوع والعطش.

ربّ طاعم شاكر أعظم أجراً من صائم صابر.

### ﴿باب﴾

لولا أنّ السُّوِّال يكذبون ما قُدِّس من ردّهم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم طويلًا. لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم لما أكلتم سميناً قطّ. لو نظرتم إلىٰ الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.

لو كان المؤمن في جحر فأرة لقيّض الله له فيه من يؤذيه.

لو كانت الدّنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقىٰ كافراً منها شربة ماء. لو أنّ لابن آدم واديين من مال لابتغىٰ إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب، ويتوب الله علىٰ من تاب.

لو أنّكم تتوكّلون على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يُرزَق الطّير؛ تغدو خماصاً، وتروح بطاناً.

> لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو أشدّ من ذلك؛ العُجب العُجب. لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ويدخلهم الجنّة.

# ﴿باب يتضمّن كلمات رويت عن رسول الله \_ صلّىٰ الله عليه وآله \_ ﴾ ﴿ وَعَنِ الله \_ عَزّ وَجِلّ \_ ﴾

يقول تعالىٰ:

أنا عند ظن عبدي بي. وأنا مع عبدي إذا ذكرني. وجبت محبّي للمتحابّين في والمتجالسين في، والمتزاورين في لا إله إلا الله حصني من دخله أمن عذابي. اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري.

يا دنيا مرّي علىٰ أوليائي لا تَحُلُوْلي لهم فتفتنيهم، اخدمي من خدمني، وأتعبى يا دنيا من خدمك.

من أهان لي وليّاً فقد بارزني للمحاربة. وما تردّدت في شيء أنا فاعلهُ، مارددتُ في قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت، وأنا أكره مساءته، ولابدّ له منه.

ما تقرّب إليّ عبدي المؤمن بمثل الزّهد في الدّنيا. ولا تعبّد لي بمثل أداء ما افترضته عليه.

يا موسىٰ إنّه لم يتصنّع المتصنّعون بمثل الزّهد في الدّنيا، ولم يتقرّب المتقرّبون بمثل الورع عمّا حرّمت عليهم، ولم يتعبّدني المتعبّدون بمثل البكاء من خيفتى (٢٩٥).

هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلّا السّخاءُ وحسنُ الخُلق فأكرموه بهما ما صحبتموه.

إذا وجّهت إلى عبدي مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنشر له ديواناً، أو أنصب له ميزاناً.

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منها ألقيته في النّار.

#### ﴿باب﴾

# ﴿الدّعاء اللّذي يختم به كتاب الشّهاب﴾

اللَّهمَّ إنَّي أعوذ بك من علم لاينفع، وقلب لايخشع، ودعاء لايسمع، ونفس لاتشبع؛ أعوذ بك من شرَّ هؤلاء الأربع.

<sup>(</sup>٥٦٩) «ب»: خشيتي.

اللّهم إنّي أعوذ بك أن أضِلّ أو أضلّ، أو أذِلّ أو أذلّ، أو أظلِم أو أظلَم، أو أجهل أو يُجهَل عليَّ.

اللَّهم إنِّي أسألك تعجيل عافيتك، وصبراً على بليّتك، وخروجاً من الدّنيا إلى رحمتك.

اللُّهمّ خر لي واختر لي.

اللَّهمّ كما حسّنت خُلقي حسّن خُلقي.

اللُّهم إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفو فاعف عنيّ.

اللَّهم اغفر لي ما أخطأت، وما تعمّدت، وما أسررت، وما أعلنت، وما جهلت، وما علمت.

اللّهم إنّي أعوذ بك من شرورهم، وأدرأ بك في نحورهم، بك أحاول، وبك أُقابل، وبك أصول.

اللُّهمّ قِني واقية كواقية الوليد.

اللَّهمّ أذقت أوّل قريش نكالًا فأذق آخرهم نوالًا.

اللَّهمّ بارك لأمّتي في بكورها، إليك انتهت الأماني يا صاحب العافية.

ربّ تقبّل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي.

اللّهم إنّي أسألك عيشة سويّة، وميتة نقيّة، ومردّاً غير مخزٍ ولا فاضح؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين. وصلّىٰ الله علىٰ محمّدٍ وآله الطّيبين الطّاهرين.

قد تمّ الكتاب بعون الملك الوهّاب (٥٧٠)

<sup>(</sup>٥٧٠) جاء في آخر نسخة «(»: تمّ كتاب الشّهاب، وبإتمامه تمّ المجلّد الأوّل من كتاب المجموع الرّائق؛ في اليوم السّادس من العشر الثّالث من شهر ذي القعدة الحرام لسنة ١١٠٢ هــــق.

1

: :

. \_...